

## في فضائلِ الجِهَادِ

للامت امر أخمَد بْن إِبْرَاهِي مِ ابْن النَّحَاسِ الدِّ مَيشِّعِيِّ الدُّ مُيَاطِيِّ اسْتشهدَ سَنَة ١١٨ ه

> هَـُذَبَهُ وَانسَعَاهُ i. د. صلاح عبد لفت الحالدي





### لتحميل انواع الكتب راجع: (مُنْتُدى إِقْرًا الثَقَافِي)

براي دائلود كتابياي محتلف مراجعه: (منتدى اقرا الثقافي)

بِرْدِبِهِ زَائِنِيْ جِزْرِهِ كَتِيْبِ:سِهِرِدِائِي: (مُنْتُدي إِقْرا الثُقَافِي)

www. lqra.ahlamontada.com



www.lgra.ablamontada.com

للكتب (كوردي, عربي, فارسي)

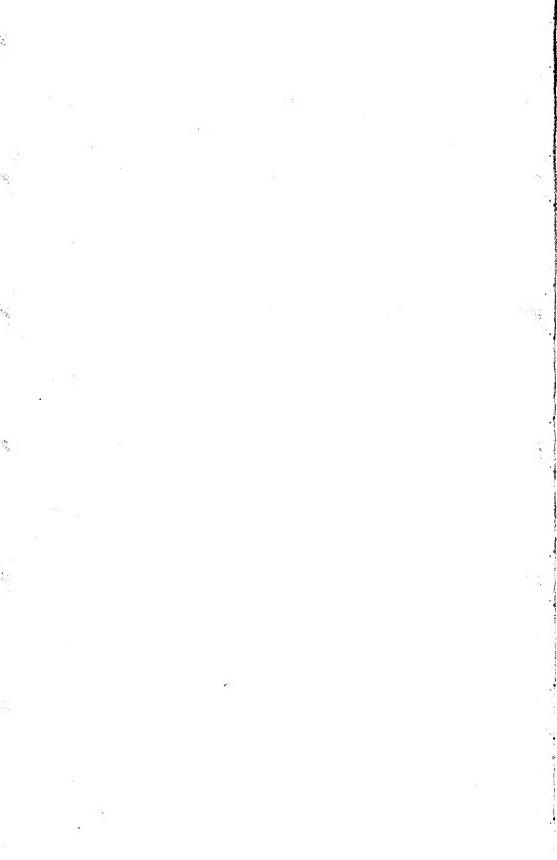

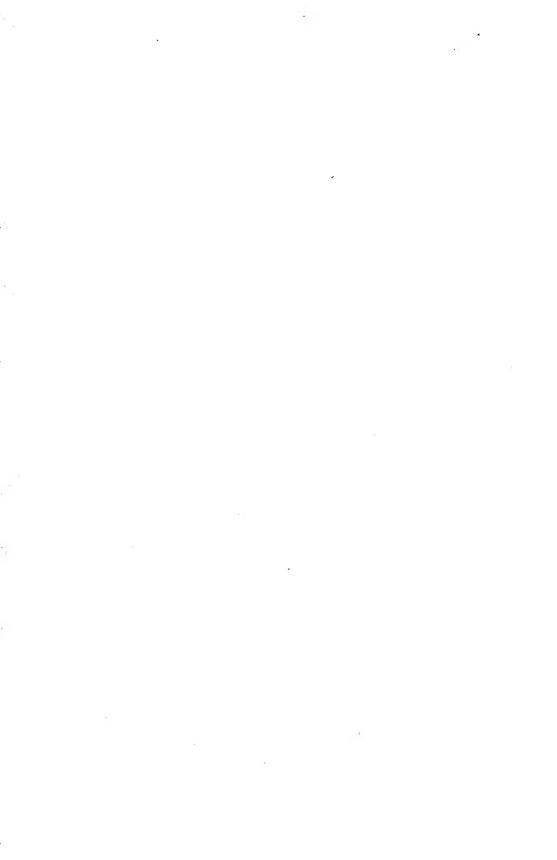

تهنديب ڪتاب منتبطئ الزنشولون منتبطئ الزنشولون إلى مَصَارع العُشَاق جُقوق الطَّبِع عَجِفُوطَلة

الطبُعَة الأولى ١٤٣٦ هـ ٢٠١٥م

# تهنديب كالمرافي المرافي المرافية المرافي

في فَضَائلِ الجِهَادِ

لِلامسامِ أَحْمَد بْن إِبْرَاهِيم إَبْن ٱلنَّحَاسِ ٱلدِّمَيشِقِيِّ ٱلدُّمْيَاطِيِّ استشهدَ سَنَة ٨١٤ ه

> هَذَّبَهُ وَٱنْتَهَاهُ أ. د. صلاح عبدلفت لح الخالدي





,

# 

إنَّ الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهدِ الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد: فإن الجهاد أصيل مكين في هذا الدين، وهو روح الإسلام وخلاصته، وهو سرُّ قوته، وعنوان وجوده وحيويته، وهو السبيل المضمون المأمون الذي يسلكه المؤمنون الصادقون، ويَصِلون به إلى جنات النعيم، وينالون رضوان ربِّ العالمين.

وحديث القرآن عن الجهاد في سبيل الله عميق، وبيان القرآن لميادين الجهاد وأساليبه وصوره ومجالاته بيانٌ شافي.

وأحاديث رسول الله ﷺ التي تقرِّر حقيقة الجهاد وتحثُّ عليه وترغِّب فيه كثيرة منوعة.

وسيرة رسول الله على سيرة جهادية، وأصدق عنوان لهذه السيرة هو: إنها سيرة نبي مجاهد، حيث كانت حياته على كلَّها جهاداً في سبيل الله، وقتالاً لأعداء الله، ونشراً لدعوة الله، وتبليغاً لدين الله.

وقد ربَّى رسول الله ﷺ أصحابه الكرام على الجهاد، فتعمَّق خطُّ الجهاد في حياتهم، وتجذَّر في شخصياتهم، ولوَّن حركتَهم، واستغرق أعمارهم،

وبذلك كانوا مجاهدين مقاتلين، رهباناً بالليل، فرساناً بالنهار، أشداءَ على الكفار، رحماء بينهم.

واستمرَّ خط الجهاد عميقاً قويّاً، يميز المسلمين الصادقين المجاهدين، على مختلف قرون التاريخ الإسلامي، وواجه هؤلاء المجاهدون أعداء الأمة، وجاهدوهم جهاداً كبيراً، وصبروا وصابروا ورابطوا، وصدقوا ما عاهدوا الله عليه.

وبالجهاد الصادق المبرور حافظت الأمة المسلمة على وجودها ودينها، وحفظت أوطانها وبلدانها، وتصدَّت لأعدائها الكافرين، من الصليبيين والمغول وغيرهم، وتحطَّمت على صخرة الجهاد أسلحةُ الأعداء، وأحبطت مكائدهم، وأخفقوا في تحقيق أهدافهم ومآربهم.

وغشيت الأمة المسلمة في هذا العصر غاشية سوداء، عامة طامة، وأصيبت هذه الأمة بقاصمة شديدة، حيث نجح الأعداء في القضاء على الخلافة الإسلامية، التي كانت مظلة الحماية والأمان للأمة المسلمة، وتمكن الأعداء من إزالة النظام الإسلامي من الوجود الفعلي الواقعي في أقطار المسلمين، وغيّبوا الإسلام الحيّ المؤثّر عن حياة المسلمين الفردية والجماعية، في مختلف جوانبها ومجالاتها: السياسية والاقتصادية، والاجتماعية والعلمية، والأدبية والثقافية، والفنية والفكرية. وحصروا الإسلام في المساجد وبعض الزوايا المغلقة كالأحوال الشخصية والمؤسسات الخيرية الاجتماعية!

وهجم الأعداء الكافرون هجوماً شاملاً على دين الأمة المسلمة وأخلاقها، وعلى أبنائها وبناتها، وعلى أموالها وأعراضها، وعلى خيراتها ومواردها، وعلى طاقاتها وقدراتها، وعلى بلدانها وأوطانها.

واستعمر الأعداءُ أقطارَها، واحتلوا بلدانها، وقتلوا أفرادها، واقْتُطعت

أجزاء عزيزة من بلدان المسلمين، وأصبحت تحت سيطرة هؤلاء الأعداء، في آسية وإفريقية وأوروبة.

وصار الدمُ الإسلاميُّ يُسفك بغزارة على مختلف الجبهات، والدم الإسلاميُّ هو أرخص الدماء في هذا العصر، وحورب المسلمون حرباً حاقدة انتقامية صليبية، في الشرق والغرب والشمال والجنوب: في أثيوبيا وأريتريا والصومال، وفي السودان وتشاد، وفي نيجيريا والسنغال، وفي البوسنة والهرسك وألبانيا، وفي الشيشان وداغستان، وفي أرمينيا وأذربيجان، وفي الهند وباكستان، وفي كشمير وأفغانستان، وفي تايلند وبورما وفيتنام، وفي إندونيسيا والفلبين، واليابان والصين...

ووقعت قاصمة الظهر التي قصمت ظهر الأمة المسلمة في هذا العصر، حيث تمكّن اليهود الملعونون الكافرون من إقامة كيان لهم على أرض فلسطين، وتمكّن اليهود من تحقيق حلمهم الذي مضت عليه عدة قرون، واصطلت الأمة المسلمة بنار الحقد اليهودي الدفين . . وخسرت الأمة في معاركها مع اليهود: سنة (١٩٤٨م)، وسنة (١٩٥٦م)، وسنة (١٩٥٧م)، وسنة (١٩٧٧م)، وسنة (١٩٨٧م).

وآثر حكَّامُ الأمة عقدَ اتفاقياتِ سلام مع اليهود في كامب ديفيد، وفي أوسلو، وفي مدريد، وفي واشنطن، وفي وادي عربة، وفي القاهرة . . . وعملوا على تطبيع الأمة مع اليهود، وحقَّق اليهود كثيراً ممَّا يريدون، وما زالوا ماضين في تحقيق أطماعهم التوسَّعية اليهودية العدوانية .

وقام مجاهدون صادقون بواجبهم في جهاد الأعداء وقتالهم على مختلف الجبهات، في فلسطين والسودان، والبوسنة والشيشان، وفي الهند وأفغانستان، وصدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدَّلوا تبديلاً.

ولكن المؤامرة كانت أكبر منهم، والمعركة كانت أكبر من طاقاتِهم، والأعداءَ كانوا أقوى منهم، وخذلهم الكثيرون من الشعوب والحكومات في بلاد المسلمين، فلم يتمكَّنوا من تحقيق مكاسبَ عسكرية، ونتائجَ مادية واقعية، لكنهم قدَّموا نماذج عاليةً في الصبر والمصابرة، والثبات والمرابطة، والجهاد والبسالة، والقتال والشجاعة، وصارت هذه النماذج معالمَ منيرة، وروائع يُقتدى بها، وقمماً عالية سامقة في عالم الدعوة والجهاد والاستشهاد.

وسيبقى خطُّ الجهاد أصيلاً عميقاً في كيان الأمة المسلمة، وسيذهب هذا الجيل من أجيال هذه الأمة بملايين أفراده، وستأتي أجيال قادمة، تتشرَّب روحَ الجهاد من القرآن والسُّنَّة، والسيرة وحياة الصحابة، وحركة المجاهدين الصادقين، السابقين والمعاصرين، وسيقومون بواجبهم في جهاد أعداء الله، والدفاع عن بلاد المسلمين.

وإن المعارك الإسلامية الطاحنة الشديدة قادمةٌ بعون الله، عندما تستردُّ الأمة عافيتها، وتتعافى من أمراضها، وتصدقُ مع ربُّها، وتلتزم بإسلامها، وعندها سيرى اليهود وأمثالُهم ما لم يكونوا يتوقّعون، وويل لليهود والصليبيين والهندوس والوثنيين من الشباب الصادقين المجاهدين! .

وإن الجهادَ مستمرُّ متواصل، وإن الطائفةَ الثابتة الصادقة لا تزال موجودةً في هذه الأمة، كما أخبرنا رسول الله ﷺ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحقّ، لا يضرُّهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله . .  $^{(1)}$ .

وإنَّ المجاهدين الصادقين الراغبين في دخول الجنة تحت ظلال سيوفهم موجودون مستمرُّون، وسيزيدون ويكثرون في مستقبل الأمة، ويحقِّقون قول الرسول ﷺ: «واعلموا أنَّ الجنة تحت ظلال السيوف. . . »(٢).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب الاعتصام، رقم (٧٣١١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، رقم (٢٨١٨).

لهؤلاء المجاهدين الصادقين نقدِّم هذا التهذيب لكتاب ابن النحَّاس في فضائل الجهاد، ليجاهدوا على بصيرة، ويتعرَّفوا على الجهاد وفضله وميادينه، فيزدادوا حَماساً له، وإقبالاً عليه، ورغبة فيه.

كما أننا نقدِّم هذا التهذيب لكتاب ابن النحَّاس لشباب الأمة، ليعرفوا ما أوجبه الله عليهم من الجهاد ومواجهة أعداء الله، فيتخلّوا عن التثاقُل والنكوص والتردُّد والتخلُّف، ويصدقوا مع الله، وينصروا دينَ الله، ويواجهوا أعداء الله، ويتحسَّسوا مواقعهم تحت راية القرآن والجهاد، ويساعدوا في تحقيق الموعود القادم، ويسارعوا في وصول المرغوب المأمول!.

وإلى الله نتوجَّه بهذا التهذيب، ونرجو منه سبحانه أن يكتب لمؤلِّفه العالم المجاهد الشهيد ابنِ النحَّاس الدمشقيِّ جزيلَ الأجر والثواب، وأن يكتب للأخويْن الكريمَيْن اللذَيْن حققاه وخدماه جزيل الأجر والثواب، وأن يُشْرِكنا معهم في الأجر والثواب، وأن يجزي خيراً كلَّ من ساهم في نشر الكتاب وتوزيعه، إنه هو الجواد الكريم.

وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

الدكتور صلاح عبد الفتَّاح الخالدي

الجمعة ٢/١١مـ ١٤١٩/٨ ٥/٦/٨٩٩٨م





### هذا النَّهٰذِيب

ألَّف الإمام العالم المجاهد الشهيد أبو زكريا: أحمدُ بن إبراهيم بن محمد، الشافعيُّ الدمشقيُّ الدمياطيُّ، المعروفُ بابن النجَّاس، المتوفَّى سنة (٨١٤هـ) شهيداً في منطقة دمياط في مصر كتابَه الحافلَ في الجهاد وأحكامه وفضائله والحثُّ عليه.

Berker & A Reserved to the second of the sec

وسمَّى كتابه (مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق، ومثير الغرام إلى دار السلام).

وقد عاش الإمامُ الجهادَ حالة واقعة في حياته، حيث نشأ في دمشق نشأة جهادية، ومارس الجهاد فيها عمليّاً، ولمّا انتقل إلى مصر وأقام في دمياط حوالي عشر سنين، جاهدَ فيها جهاداً صادقاً عمليّاً، وكان يقود أهل دمياط وما حولها في جهاد الصليبيين، وصدّ غاراتهم، وختم الله حياته الجهادية بالشهادة، حيث استشهد في معركة «الطينة» قرب دمياط سنة (١٤٨هـ).

وبهذا جمع الإمامُ ابنُ النحّاس بين العلم والعمل، وبين الكلام عن الجهاد، والممارسة العملية للجهاد، التي تُوّجَتْ بالاستشهاد.

وبهذا كان لكتابه مذاقٌ خاصٌ، وتأثير خاصٌ، ومعلوم أن العالمَ الكاتبَ الشهيدَ يكتب الله لكتبه القبول، لأنه كتبها مرتين: مرةً بِمِداد العالم، ومرة بدماء الشهيد، وكان ابن النحّاس ممَّن تحقَّق فيه وفي كتابه هذا الوصف الكريم!.

والذي دفع ابنَ النحَّاس إلى تأليف كتابه هو ما رآه من وجوب الجهاد على مسلمي زمانه، بسبب الهجوم المغوليِّ والصليبيِّ عليهم، ولكنهم

انصرفوا عنه، وتثاقلوا ونكصوا عن ميدانه، فأراد ابنُ النجَّاس أن يشحذ هممهم، فألَّف لهم هذا الكتاب لتحقيق هذه الغاية.

وألفه في حوالي عشرة أشهِر، قبل استشهاده بسنتين، قال كلله: ﴿وَكَانَ فراغه على يد مؤلفه، فقيرِ رحمة ربه، وآمِلِ عفوه وغفرانه، أحمد بن إبراهيم بن محمد بن النجّاس الدمشقي، تاب الله عليه، بخمسٍ بقين من جمادى الآخرة، سنة اثنتي عشرة وثمانمئة، وابتدأ تأليفه في شهر رمضان سنة إحدى عشرة وثمانمئة».

وقد ذكر العلماء أن كتاب ابن النحاس من أفضل الكتب في الجهاد، وأكثرها جمعاً وتحقيقاً، وأغزرها معلومات وفوائد.

وكأن ابنَ النحَّاس لاحظ تطويلَ كتابه، فاختصره في حياته، وسماه (مختصر مشارع الأشواق).

وبسبب إعجاب العلماء بكتاب ابن النحَّاس، وإقبالِهم عليه، فقد اختصره بعضهم، ومنهم الشيخ محمود العالم المنزلي المتوفَّى سنة (١٣١١هـ)، الذي سمَّى مختصره (فكاهة الأذواق في اختصار مشارع الأشواق).

وظل كتابُ ابنِ النحَّاس مخطوطاً حتَّى أذن الله بطبعه وإظهاره في هذا الزمان.

حيث وافقت كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة أم القرى بمكة المكرمة على تحقيق كتاب ابن النجّاس من قبل اثنين من الباحثين، لينالا به درجة الماجستير في الشريعة الإسلامية.

وتمَّ تقسيم الكتاب بين الأستاذين:

- الدكتور إدريس محمد علي: وقد عُهد إليه تحقيقُ القسم الأول من الكتاب، من الباب الأول حتى الباب الخامس والعشرين. \_ والدكتور محمد خالد إسطنبولي: وقد عُهد إليه تحقيقُ القسم الثاني من الكتاب، من الباب السادس والعشرين حتى آخر الكتاب.

وتقدَّم الأستاذان الباحثان بعملهما إلى الكلية، ونالا عليه درجة الماجستير عام (١٤٠٥هـ).

ثم قدَّما الكتاب إلى المطبعة، وتولَّتْ طبعَ الكتاب ونشرَه دارُ البشائر الإسلامية في بيروت.

وكتب الناشر الأستاذ رمزي سعد الدين دمشقية مقدمة للكتاب، بيَّن فيها جهد الدار الناشرة في إخراج الكتاب.

وقدَّم للكتاب الأستاذُ الدكتور عبد العزيز الحميدي عميد كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى، وأثنى على الكتاب ومؤلفه وجهود محقِّقَيْه.

وصدرت الطبعةُ الأولى للكتاب عن دار البشائر الإسلامية في (١٤١٠هـ = ١٩٩٠م).

وصدر الكتابُ في مجلَّدين، مجموعُ صفحاتهما ألفٌ ومنتان وثلاثون صفحة.

والكتاب مخدومٌ خدمة جيدة طيبة من الأستاذين المحقّقين الفاضلين: الدكتور إدريس محمد على والدكتور محمد خالد إسطنبولي، حيث خرَّجا أحاديث الكتاب الكثيرة، وحَكَما على معظمها، وعرَّفا بكثير من الأعلام والرجال المذكورين في النصّ، وأحالا على المراجع التي أخذ منها المؤلفُ الشهيد ابنُ النحّاس، وحقَّقا بعضَ المسائل الواردة فيه، وضَبَطا النصَّ ضبطاً جيداً، فجزاهما الله على عملهما خير الجزاء.

وأخرجتْ دارُ البشائر الإسلامية الكتابَ إخراجاً طيباً جيداً وممتازاً، واعتنت به عناية فائقة، جزى الله القائمين عليها خير الجزاء. واستقبل المثقَّفون والدارسون الكتاب استقبالاً جيداً، واستفادوا ممًّا فيه، باعتباره أفضل كتاب في الجهاد وأحكامه وفضائله في القديم والحديث.

وسارعتُ باقتناء نسخةٍ من الكتاب بعد شهور من صدوره، وذلك قبل أكثرَ من ثماني سنوات، وقرأتُه بَإمعان، واستفدتُ منه الكثير.

لكنني وجدتُ فيه تطويلاً في بعض الأمور، واستطراداً في بعض القصص والحكايات والرُّؤى المنامية، وبعض الأحاديثِ التي لم تصحُّ.

كما وجدتُ تطويلاً في تحقيق الأستاذَيْن المحقِّقَيْن، في كلامهما على الرجال والأحاديث، وحُكْمِهما على رجال الإسناد، من خلال الهوامش. وما في هذه الهوامش من فوائد علمية حديثية وإسنادية وتوثيقية قد لا تعني القارئ غيرَ المتخصص كثيراً، لأنه لا يستفيد منها إلا الباحثون وطلبة العلم الشرعي.

ورأيتُ أنَّ الكتاب بحاجة إلى اختصارٍ وتهذيب، ولا سيما أن مؤلِّفه ابنَ النحَّاس شعر بتطويلِه فاختصره في حياته، واختصرَه بعضُ العلماء من بعده.

وهممتُ بتهذيبه قبلَ ثماني سنوات، لكنَّ الهمَّة فترتُ عن ذلك، وأَقْبَلْتُ على أعمالٍ علمية أخرى.

وفي ربيع هذا العام جاءني إخوانٌ كرام لا يُرَدُّ لهم طلب، وطلبوا منِّي أن أقوم بتهذيبه، لينتفع به المسلمون، فبُعثَ ما كان كامناً في نفسي، وقمتُ بهذا التهذيب، واستفدتُ استفادةً كاملة من النسخة المطبوعة، ومن جهد الأستاذين المحقِّقَيْن فيها، وأنا مَدينٌ لهما في كلِّ ما قاما به من جهود مشكورة في تحقيق الكتاب وتخريج ما فيه.

وقد تكرَّم الأُخُ المفضالُ الشيخُ إبراهيم العلي، بمراجعةِ تخريجِ ما في هذا التهذيب من الأحاديث، وقد استفدتُ من جهوده، وأخذتُ بملاًحظاته، جزاه الله خيراً.

# تغريف بالمؤلُّف تعريف أله

هو محيي الدين أبو زكريا: أحمدُ بنُ إبراهيم بن محمد، الشافعيُّ، الدمشقيُّ، ثم الدمياطيُّ، المشهورُ بابن النحَّاس.

من علماء القرن الثامن الهجري، حيث عاش معظم حياته في القرن الثامن، وكانت وفاته في مطلع القرن التاسع.

ولم تذكر المراجعُ سنةَ ولادته، ولا شيئاً عن أسرته، ولا من أين جاءه لقب ابن النجَّاس.

وُلِدَ ابنُ النجَّاسِ في دمشق، وتلقَّى العلم فيها على العلماء، ولم تَذكرُ لنا المصادرُ العلماءَ الذين تتلمذ عليهم، لأنَّها لم تتحدَّث عن حياته العلمية والعملية.

وقد عرفتْ دمشق في القرن الثامن مجموعة من كبار العلماء الأعلام، ومن أشهرهم: ابنُ تيمية، وابنُ قيم الجوزية، وأبو الحجاج المزِّي، وشمسُ الدين الذهبي، والحافظُ ابنُ كثير.

وكان يحكم مصر والشام في حياة ابن النحَّاس المماليكُ، وكانت مصر تعيش خطر المغول.

وما أن أوشك القرن الثامن الهجريُّ على الانتهاء، حتى كان ابنُ النحَّاس من كبار علماء دمشق، الذين يُشار إليهم بالبنان.

وكان ابن النحَّاس عالماً بالحديث والفقه، وكان حريصاً على فعل

الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومقاومة البدع والانحرافات، كما كان حريصاً على تعليم الناس وإرشادِهم ونُصحِهم وتربيتهم وتوجيههم.

وكان عازفاً عن الشُّهرة، مُؤثِراً للخمول، متواضعاً في غاية التواضع.

بقي ابن النحَّاس في دمشق يقوم بواجبه في العلم والتعليم، والدعوة والتذكير حتى سنة (٨٠٣هـ).

وقد وقعتْ في هذه السنة محنةً شديدة قاسية، وقاصمةٌ طامَّة، حيث تمكَّن ملكُ المغول تيمور لنك من احتلال معظم بلاد الشام، احتلَّ حلب وحماة، وتوجُّه إِلى دمشق، وحاصرها أياماً عديدة، ثم دخلها واحتلها، وحلَّ بأهل دمشق ما لا يوصَفُ من الأحوال؛ حيث قَتَل جيش تيمور لنك عشرات الألوف من الرجال والنساء، وهتكوا أعراض النساء والرجال، وصادروا الأموال، وأخذوا معهم الكثير من الأسرى والسبايا، وعند مغادرتهم دمشق أشعلوا فيها النار، وأحرقوا ما فيها من البيوت والأموال والمتاع، وتركوا دمشق أطلالاً مدمَّرة محترقة، لا مال ولا رجال، ولا مساكن ولا حيوان.

فكانت سنة (٨٠٣هـ) من أقسى السنوات التي مرت على دمشق في تاريخها الإسلاميّ كلُّه.

وقد خرج كثيرون من أهل دمشق سنة (٨٠٣هـ) إلى مصر، وكان منهم عدد من العلماء والفقهاء.

سافَرَ ابنُ النجَّاس من دمشق إلى مصر سنة (٨٠٣هـ)، وأقام في مدينة (المنزلة) فترة، ثم تحوَّل إلى مدينة (دمياط) فأقام فيها المدة المتبقية من حياته، إلى أن استشهد سنة (٨١٤هـ).

وكانت مصر تتعرَّض للخطر الصليبي، المتمثِّل في الغارات البحرية التي كان الصليبيون يشنُّونها على مصر، وبالذات على منطقة الدلتا.

وفي سنة (٨١٤هـ) هاجم الصليبيون قرية (الطينة) القريبة من دمياط،

فخرج أهل دمياط لقتالهم، وكان في مقدمة هؤلاء المجاهدين الإمامُ ابنُ النجّاس، فقاتل الصليبيين قتالاً شديداً، ولقي الله شهيداً في تلك المعركة، حيث قُتل مقبلاً غير مدبر.

قال الإمام ابن حجر العسقلاني في (إنباء الغمر بأبناء العمر) عن هذه المعركة: «وفي ربيع الآخر من سنة ثمانمئة وأربع عشرة للهجرة وصلت طائفة من (الجَنويَّة) ـ نسبة إلى مدينة جنوا في إيطاليا التي كان يخرج منها الصليبيون لمحاربة المسلمين ـ إلى الإسكندرية، فقاتلهم أهلُها، وأسروا منهم كثيرين، وقتلوا منهم كثيرين. . . .

وسار هؤلاء (الجنويةُ) إلى (الطينة) وسَبوا منها نساءً وصبياناً، وكانت فيها وقعة كبيرة، وخرجت طائفة من أهل دمياط لنجدة أهل الطينة، وكبيرهم محيي الدين ابنُ النحّاس، وكان ملازماً للجهاد بثغر دمياط، وفيه فضيلة تامة، وجمع كتاباً حافلاً في أحوال الجهاد، فقُتِل في المعركة، مقبلاً غير مدبر...»(١).

- وقد كان العلماءُ يعرفونَ لابنِ النَّحاس فضلَه وعلمه وجهاده:
- فهاهو الإمامُ ابنُ حجر يقول عنه: «وكان ملازماً للجهاد بثغر دمياط، وفيه فضيلة تامة».
- وهاهو ابنُ العماد الحنبليُ يقول عنه: «الشيخ الإمام، والعلامة، والقدوة»(٢).
- وهاهو المؤرِّخُ السَّخاويُّ يقول عنه: «وكان ابن النحَّاس يَعرفُ الفرائض والحساب أتمَّ المعرفة، بحيث كان يصرِّح باقتداره على إخراج طرف الحساب بالهندسة، وصنَّف فيه، مع المعرفة الجيدة بالفقه، والمشاركةِ في غيره من الفنون.

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر، لابن حجر: ٢٤/١ \_ ٢٥.

<sup>(</sup>٢) شذرات الذهب، لابن العماد: ٧/ ١٠٥.

وكان حريصاً على أفعال الخير، مُؤثِراً للخمول، لا يتكبَّر بمعارفه، بل ربما يتوهَّمه من لا يعرفه عاميًّا، مع الهيئة الحسنة، واللحية الجميلة، والقِصَرِ مع اعتدال الجسم.

أكثر المرابطة والجهاد، حتى قُتل شهيداً»<sup>(١)</sup>.

- وقال عنه الزركليُّ: «أحمد بن إبراهيم بن محمد، أبو زكريا، محيي الدين الدمشقيُّ ثم الدمياطيُّ، المعروفُ بابن النحَّاس: فَرَضِيٌّ فاضل، مجاهد، من فقهاء الشافعية.

ولد في دمشق، ورحل أيام تيمور لنك إلى مصر، فسكن (المنزلة)، ولازم المرابطة والجهاد بثغر (دمياط)، وقُتل شهيداً في معركة مع الفرنج، مقبلاً غيرَ مدبر، بقرب (الطينة) شرقيَّ بحيرة المنزلة، ودفن بدمياط، له تآليف حسنة...»<sup>(۲)</sup>.

وبهذا جمع ابنُ النحَّاس بين العلم والعمل، والدعوة والجهاد، وكان في مقدمة المرابطين المجاهدين، وقد ختم الله حياتَه بالشهادة، التي طالما تمنَّاها وحرص عليها، وسأل الله أن يرزقه إياها.

• وقد خلَّف الإمامُ ابنُ النحَّاس عدداً من المؤلَّفات النافعة، ويهمُّنا في هذا التعريف الموجز به أن نشيرَ إلى ثلاثةِ كتبٍ مطبوعة له:

١ ـ مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق: وهو هذا الكتاب.

٢ ـ بيان المغنم في الورد الأعظم: كتبه ابن النجَّاس، وقسمه إلى ستة وعشرين باباً، أولها فضل القرآن، وفضل المعلمين (٣).

الضوء اللامع، للسخاوي: ٢٠٣/١ ـ ٢٠٤.

الأعلام، للزركلي: ١/ ٨٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه.

٣ ـ تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين، وتحذير السالكين من أفعال الهالكين: جعل كتابه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتحذير المسلمين من المعاصي والبدع والمخالفات.

وممًّا قاله في مقدمة كتابه: «... ولمَّا رأيتُ ركن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد وهي جانِبُه، وكثر مُجِانبُه... واندرسَتْ معالم السُّنَّة ورَسْمُها، ولم يبق من حقائقها إلا اسمُها.. وصار إنكارُ المنكر زلَّة عند العامة لا تُقال، ومزلَّة لا يثبت عليها أَرْجَلُ الرجال، فعمَّت الخطوبُ والعظائم، إذ لم يبقَ إلا من تأخذه في الله لومة لائم..

فعنَّ لي أن أعلِّقَ أوراقاً في هذا الشأن، نُصحاً لأمثالي من أهل العصيان، ومن حالُه كحالي من الغفلة والنسيان. . . "(١).

وقد طُبع الكتاب في الرياض، بمقابلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد كَنَّلَهُ على نسخة خطية، وأشرف على طبعه الشيخ صالح بن محمد لحيدان، وعلَّق عليه بعض التعاليق. .

رحم الله الإمامَ العالم، والمجاهد المرابط، والداعية المصلح، والمقاتل الشهيد ابنَ النجّاس رحمةً واسعةً، وجزاه عن دينه وأمته خير الجزاء.



<sup>(</sup>١) مشارع الأشواق، مقدمة المحققين: ١٧/١.





اللَّهمَّ صلِّ وسَلِّمْ على أشرف خلقك محمد، وآله وصحبه، أبداً، أحمدك اللهم ربي، وأسألك أعلى رُتَبِ الشهادة. وأشهدُ أن لا إله إلا أنت، وأستودعك هذه الشهادة.

وأستغفرك لما تعلمه مني، وأنت عالم الغيب والشهادة، وأبوء لك بنعمتك عليّ، وأستزيدك منها، والشكرُ قَمِنٌ (١) بالزيادة، وأبرأ إلى عظيم قدرتك من الحولِ والقوة والإرادة، وأعترفُ بذنوبي، ومَن اعترفَ بما اقترف، اغترف من بحر العفو مُرادَه.

إللهي فَجُدْ بما تعلقتْ به أيدي الآمال من جزيل كرمك، ومنّ عليّ منْ مَدِّ يد الافتقار إلى غناك، فمَدُّها أيضاً من نعمك، واعطِفْ على ذُلِّ الأطماع، فخزائنُ جودك لا يُغيضُها (٢) الإنفاقُ والعطاء، واعفُ عن هفواتنا، وتدارَكْ فواتنا، قبل كشفِ الغطاء، ربّ وأسدلْ حجابَ ستركَ المنيعَ علينا، وأسبِلْ جِلبابَ المَريع (٣) لدينا، ووفَقنا لما تحبُّه وترضاه، فبيدك أزمَّةُ (٤) التوفيق، وأنِلْنا ما نتمنًاه، فأنتَ بالكَرَم خليق (٥)، واحشُرنا مع المنْعَم عليهم

<sup>(</sup>١) قمن: جدير؛ أي: شكر الله طريق زيادة نعمه.

<sup>(</sup>٢) لا يُغيض: لا يُنْقِص؛ أي: إعطاء الله عباده لا ينقص خزائن جوده.

<sup>(</sup>٣) المربع: الخصب؛ أي: أنعم علينا بالخصب والرزق حتى يعمُّنا.

<sup>(</sup>٤) أزمَّة: جمع زمام، وهو ما تقاد به الدواب؛ أي: توفيق عبادك بيدك وحدك.

<sup>(</sup>٥) خليق: جدير؛ أي: أنت الكريم الجدير بالكرم.

من النبيين والصّديقين والشهداء، وأنْزِلْنا برحمتك بحبوحة (١) جنتك دارِ السُّعداء، ومتعنا اللهم فيها بالنظر إلى وجهك الكريم، فأنت ذو الفضل العظيم، والمنّ الجسيم(٢).

ربِّ وضاعفْ سلامَكُ وصلواتك ورحمتك وبركاتك، عدد معلوماتك، ومِدادَ كلماتك، وَزِنَةَ مخلوقاتك، ومل الراضيك وسماواتك، على نبيتك المصطفى، ورسولك وحبيبك المُجْتبى، وخليلِك أشرف المخلوقات أجمعين طُرّاً، وأفضلِ أهلِ السماوات والأرضين قدراً، محمدِ الذي جاهد فيك حق الجهاد، حتى أتاهُ اليقين، وحَضَّ على الغزو والرباط، بفعله وقوله المبين، وعلى آله وصحبه، الرحماءِ الأشدَّاءِ على الكافرين، وعلى أزواجه وذريته الشُرفاء الطاهرين؛ صلاةً وسلاماً يتجدّدان مع التضعيف أبداً في كل حين، مع ذكر الذاكرين، وسهو الغافلين، ولَمْحِ الناظرين، يا أكرم الأكرمين، وأرحم الراحمين.

أما بعد: فمن المعلوم أنّ الخلق كلَّهم مِلْكٌ لله وعبيد، وأنَّ الله يفعل في مِلْكِهِ ومُلْكِهِ ما يُريد، لا يُسأل عمَّا يفعل، وهم يُسألون، ولا يُقال لما لَمْ يُرِدْ لِمَ كَالِمَ لا يكون؟.

ثم أرشدَ من اشترى منهم نفوسَهم إلى الوفاء بالتسليم، وحضَّهم عليه

<sup>(</sup>١) البحبوحة: الوسط؛ أي: أنزلنا وسط الجنة وأشْرَفِها برحمتك.

<sup>(</sup>٢) الجسيم: العظيم؛ أي: أنت ذو المن والعطاء العظيم الكثير.

<sup>(</sup>٣) رَقَمَ العقدَ: كتبه؛ أي: كتب الله وسجّل عقد المبايعة في القرآن.

ببيان ما لهم فيه من الربح الجزيل، والفضل العميم، فقال تعالى: ﴿ يَكَا أَيُّهَا الَّذِينَ وَالْفَصْلُ العميم، فقال تعالى: ﴿ يَكَا أَيُّهَا الَّذِينَ وَالْفَصْلُ العميم، فقال تعالى: ﴿ يَكَا أَمْوَلِكُورُ وَالْفَصْلُ الْمُولِكُورُ وَلَيْدِ وَتَجْهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَلِكُورُ وَالْفَصْلُمُ أَذَٰكُو خَلَدُ خَلَو اللّهِ اللّهُ وَسُلِكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنُ ذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ الصّف ] .

وخاطب المقرِّين بالبيع، المماطلين بالتسليم؛ خطاباً بل عتاباً وتوبيخاً يُقرأُ أبداً في محكم التنزيل، فقال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا مَالكُو إِذَا قِيلَ لَكُو انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَثَاقَلْتُمْ إِلَى ٱلأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَوْةِ الدُّنْيَا مِنَ ٱلْآخِرَةً فَمَا مَتَكُ ٱلْحَيَوْةِ الدُّنْيَا فِي اللَّخِرَةَ إِلَى اللَّرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَوْةِ الدُّنْيَا مِنَ ٱلآخِرةً فَمَا مَتَكُ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا فِي ٱلآخِرة إِلَّا قَلِيلً فَي التوبة].

ثم حَذَّرَهم من الإصرار على المماطلة، وتوعَّدهم على التسويف بعد وجوب النفير، فقال سبحانه: ﴿إِلَّا نَفِرُواْ يُمَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبَدِلْ قَوْمًا عَيْرَكُمْ مَا ذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبَدِلْ قَوْمًا عَيْرَكُمْ وَلَا تَصُرُواْ مُسَدِّدًا وَلَا تَصُدُرُوا مُسَيِّعًا وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرً ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرً ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرً اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّه

واعلموا \_ إخواني \_ أن الدِّين على التحقيق هو المعاملة، وأن سبيل اليقين هي الطريقُ الفاضلة، والسلعةُ تشرفُ بالمساوم والمشتري، والمماطلُ بعد لزوم العقد هو الظالمُ والمفتري، ولَيُّ الواجِدِ<sup>(۱)</sup> يُجِلُّ عِرْضَه وعقوبته، ومَن حُرم التوفيقَ فقد عظمت مصيبته.

وممًّا يجب اعتقادُه: أن الأجلَ محتوم، وأن الرزقَ مقسوم، وأن ما أخطأ لا يصيب، وأن سهمَ المنيَّةِ (٢) لكل أحد مصيبٌ؛ وأن كلَّ نفس ذائقةُ الموت، وأن ما قُدِّرَ أزلاً لا يُخشى فيه الفوت، وأن الجنةَ تحت ظلال السيوف، وأن الرَّيَّ الأعظم في شرب كؤوس الحُتوف (٣)، وأن مَن اغبرَّتْ قدماه في سبيل

 <sup>(</sup>١) لَيُّ الواجِد: مماطلة القادر على الدفع، وهذا يجوز الكلام عنه وعن مماطلته، وتجوز عقوبته.

<sup>(</sup>٢) المنيّة: الموت؛ أي: الموت يصيب كلّ أحد، ولا ينجو منه أحد.

 <sup>(</sup>٣) الحُتوف: جمع حَتف؛ وهو الموت؛ أي: الرَّيُّ الأعظم عن طريق الموت قتلاً في سبيل الله.



الله حرَّمه الله على النار، ومن أنفق ديناراً كُتب بسبعمئة \_ وفي رواية: كتب بسبعمئة ألف<sup>(١)</sup> ـ دينار، وأن الشهداء عند الله من الأحياء، وأن أرواحَهم في جوف طيرٍ خُضْر، تتبوَّأ من الجنة حيث تشاء، وأن الشهيد يُغفر له جميعُ ذنوبه وخطاياه، وأنه يشفعُ في سبعينَ مِن أهل بيته ومَنْ والاه، وأنه يأمنُ يوم القيامة من الفَزَع الأكبر، وأنه لا يجد كرب الموت ولا هول المحشر، وأنه لا يُحسُّ ألم القتل إلا كَمَسٌ القرصة، وكم للموت على الفراش من سكْرة وغُصَّة، وأن الطَّاعمَ النائمَ في الجهاد أفضلُ من الصائم القائم في سواه، ومَنْ حرسَ في سبيل الله لا تُبصر النارَ عيناه، وأن المرابطَ يجريَ لَه أَجْرُ عمله الصالح إلى يوم القيامة، وأن ألفَ يوم لا تساوي يوماً من أيامه، وأن رزقَه يَجري عليه كالشهيد، أبداً لا ينقطع، وأن رباطَ يوم خيرٌ من الدنيا وما فيها أجمع، وأنه يُؤَمَّنُ من فتنةِ القبرِ وعذابه، وأن الله يكرمه يوم القيامة بحسن مآبه... إلى غير ذلك من الفضل الذي لا يُضاهَى، والخير الذي لا يَتناهَى.

وإذا كان الأمر كذلك، فيتعين على كلِّ عاقل التعرُّضُ لهذه الرُّنَب، وإنْ كان نيلُها مقسوماً، وصَرْفُ عمرِه في طلبها، وإن كان منها محروماً، والتشميرُ للجهاد عن ساق الاجتهاد، والنفيرُ إلى ذوي العِناد من كلِّ العباد، وتجهيزُ الجيوش والسّرايا، وبذل الصّلات والعطايا، وإقراضُ الأموال لمن يضاعفُها ويزكِّيها، ودفعُ سِلَع النفوس ـ من غير مماطلة ـ لمشتريها، وأنْ ننفرَ في سبيل الله خفافاً وثقالاً، وَنتوجَّهَ لجهاد أعداء الله ركباناً ورجالاً، وأن نجرَّ الخميس العرمرم القَمْقام (٢)، إلى أولياء إبليس الطّغام (٣) اللِّئام، حتى يخرجوا إلى الإسلام من أديانهم، ويعطوا الجزية صَغَرَةً (٤) بأيمًانهم، أو نستلبَ نفوسَهم

رواها الترمذي في جامعه، كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل النفقة في سبيل الله، (۱۳۲۵).

الخميس: الجيش. والعَرَمْرَم: الكثير. والقَمْقَام: كثير العدد.

الطُّغام: الأوغاد.

صَغَرَة: أذلاء. (٤)

من أبدانهم، ونجتذب رؤوسهم من تيجانهم، فجموعُ ذوي الإلحاد مكسَّرة، وإن كانت بالتِّعداد مكثّرة، وجيوشُ أولي العناد مُدْبِرَةٌ مدمَّرة، وإن كانت بعقولهم مُقْدِمةً مدبِّرة، وعزماتُ رجال الضَّلال مؤنَّثةٌ مصغَّرة، وإن كانت ذواتهم مذكَّرة مكبَّرة.

ألا ترى الله سبحانه جعل كلَّ مسلم يغلبُ منهم اثنين، وللذَّكر من العقل والتدبير حظَّ الأنثيين، فوجَبَ علينا أن نطير إليهم زُرافاتِ<sup>(۱)</sup> وَوِحْداناً، ونُغيرَ عليهم رجالاً وفُرساناً، وأن نخاطِر<sup>(۲)</sup> معهم بالنّفوس والمُهج<sup>(۲)</sup>، وأن نركب قَفْرَ البر<sup>(3)</sup> وثَبَجَ البحر<sup>(0)</sup> لنيل الدَّرَج، وأن نقطع لُجَجَ<sup>(1)</sup> البحار الغزار، بسفنِ كالدياجي مُقْلعة بِالنهار، وأن نغتربَ إليهم في أغربةِ<sup>(۷)</sup> تَطيرُ بغيرِ جَناحِ في كل مَطار<sup>(۸)</sup>، وذواتِ أرجلٍ تُسابقُ العَناجيج<sup>(۹)</sup> والأطيار، وأن ننشرَ أعلام الإسلامِ على جَوارِ كالأعلام، وأن نخترقَ مَهامِهَ (۱۱) الأقدام على نُجُبِ<sup>(11)</sup> بلا أقدام، وأن نجريَ في البرِّ بَحراً بالعَجاج<sup>(۱۲)</sup> عَجاج، وبالسّوابح بلا أقدام، وأن نجريَ في البرِّ بَحراً بالعَجاج<sup>(۱۲)</sup> عَجاج، وبالسّوابح

<sup>(</sup>١) الزُّرافات: الجماعات.

<sup>(</sup>۲) نُخاطر: نواجه ونحارب.

<sup>(</sup>٣) المُهج: الأرواح.

<sup>(</sup>٤) قَفر البر: وجه الأرض.

<sup>(</sup>٥) ثُبُج البحر: وسطه.

<sup>(</sup>٦) لجع البحر: أمواجه.

<sup>(</sup>٧) الأغربة هنا: السفن.

<sup>(</sup>A) المطارهنا: المكان.

<sup>(</sup>٩) العناجيج: الخيل.

<sup>(</sup>١٠) المَهامِه: الصحاري.

<sup>(</sup>١١) النجب: الإبل.

<sup>(</sup>١٢) العجاج: الدخان.

الصَّواهِل<sup>(١)</sup> متلاطمَ الأمواج، إلى أَنْ تَغُصَّ (٢) سيولُ الخيول الوهادَ والذَّرى (٣)، وتَرُضَّ (٤) بنُصولِ الفحولِ البلادَ والقُرى، وأَنْ يبيتَ كلُّ منّا والسيفُ العَضْبُ (٥) له ضَجيعاً، ويُصبحَ ومعتركُ الحربِ الضّروس له رَبيعاً، وحَرُّ الوطيسِ(٦) له غَيثاً مَرِيعاً، وأنْ يلبيَ داعيَ الموتِ سامعاً له مطيعاً، ويَؤُمَّ الصوتَ وإن أمسى مُجَدَّلاً (٧) صريعاً، وأن نجتهدَ في خلاصِ كل أسير ومكروب، واقتناصِ كلّ خطيرٍ ومحبوب، ونُبيدَ بأيدي الجِلادِ حُماةَ الشرك وأنصاره، ونصول بنُصولِ (٨) الحِدادِ على دعاة الكفر لنهتكَ أستاره، وأنْ نتطهَّر بدماءِ المشركين والكفار، من أرجاسِ الذنوبِ وأنجاسِ الأوزار، وأن نلتحفَ رداءَ الصبرِ في هيجاءِ<sup>(٩)</sup> القتال، عند اصطفافِ الجحافل<sup>(١٠)</sup> بالشجعان والأبطال، واختلافِ القساطلِ(١١١) والرَّهج العال، والتفافِ الرامح(١٢) بالنابل في حومة المجال(١٣)، وتراشقِ الرُّماة بالسهام والنبال، وتضايقِ الحُماةِ في منازل النزال، وتصادقِ الكُماةِ (١٤) في الطّعان

السّوابح الصواهل: الخيول.

<sup>(</sup>Y) تغصّ: تملأ.

<sup>(</sup>٣) الذّرى: المرتفعات.

<sup>(</sup>٤) تَرُضّ: تَدُقّ.

السيف العَضْبُ: السيف القاطع.

<sup>(</sup>٦) حَرُّ الوطيس: ميدان المعركة.

<sup>(</sup>٧) مجدّلاً: ملقى على الأرض.

<sup>(</sup>A) نُصول الحداد: السيوف.

<sup>(</sup>٩) الهيجاء: الحرب.

<sup>(</sup>١٠) الجحافل: الجيوش.

<sup>(</sup>١١) القساطل والرُّهج: الغبار.

<sup>(</sup>١٢) الرامح: الضارب بالرمح. والنابل: الرامي بالنبل.

<sup>(</sup>١٣) حومة المجال: ميدان القتال.

<sup>(</sup>١٤) الكُماة: الجنود الشجعان.

بالطّوال<sup>(۱)</sup>، وائتلافِ كعابِ<sup>(۲)</sup> الرِّماح بالرماح، ومصافحةِ القوم بأكفٌ الصَّفاح<sup>(۳)</sup>، واختطافِ عُقابِ<sup>(٤)</sup> المنية حبَّ الأرواح، واستلابِ النفوسِ كفاحاً<sup>(٥)</sup> بيد الكفاح، وإدارة كؤوسِ الآجال على ذوي النّجُل<sup>(١)</sup> والسّماح، ولمعِ البيضِ<sup>(٢)</sup> البواتر، في ظلماتِ نقعٍ<sup>(٨)</sup> كالدياجر، وجريانِ الدّمِ الزّاخر<sup>(٩)</sup> من الحناجر بالخناجر.

هنالك فُتحتْ من الجنةِ أبوابُها، وارتفعَتْ فرشُها ووُضِعَتْ أَكُوابُها، وبَرزت الحورُ العين عَروبُها(١١) وأترابُها، وقامَ للجِلادِ(١١) على قدم الاجتهادِ خُطَّابها، فضَربوا ببيضِ المشرفية (١٢) فوقَ الأعناق، واستَعْذَبوا من المنية مُرَّ المَذاق، وباعوا الحياة الفانية بالعيش الباق، فَورَدوا موردَ الشهادة منهلاً، لم يَظْمَؤوا بعدَه أبداً، وربحت تجارتُهم، فكانوا أسعدَ السعداء، وأولئك في صفقة بيعهم هم الرابحون: ﴿وَرِحِينَ بِمَا مَاتَنَهُمُ اللهُ مِن فَضَلِهِ وَيَسْتَشْرُونَ﴾ قي صفقة بيعهم هم الرابحون: ﴿وَرِحِينَ بِمَا مَاتَنَهُمُ اللهُ مِن فَضَلِهِ وَيَسْتَشْرُونَ﴾

إليك اللهم نمدُّ أكفَّ الضراعة أن تجعلَنا منهم، وأن لا تَحيدَ (١٣) بنا عند

<sup>(</sup>١) الطوال: الرماح الطوال.

<sup>(</sup>٢) كعاب الرماح: مقابض الرماح.

<sup>(</sup>٣) الصّفاح: عرض السيف.

<sup>(</sup>٤) عقاب المنية: كناية عن الموت.

<sup>(</sup>٥) كفاحاً: مواجهة.

<sup>(</sup>٦) ذوي النجل: آباء الأطفال.

<sup>(</sup>V) البيض البواتر: السيوف القاطعة.

<sup>(</sup>٨) النّقع: الغبار.

<sup>(</sup>٩) الدم الزاخر: الدم الغزير.

<sup>(</sup>١٠) العَروب: المتحببة إلى زوجها. والأتراب: المتساويات في العمر.

<sup>(</sup>١١) الجلاد: الطعن والضرب.

<sup>(</sup>١٢) بيض المشرفية: السيوف الحادة.

<sup>(</sup>١٣) لا تحيد: لا تميل.

قيام الساعة عنهم، وأن ترزقنا من فضلك شهادَةً ترضيك عنّا، وغفراً للذنب الذي أثقل الظهرَ وعنّا(١٠)، وقَبولاً لنفوسِنا إذ عرضناها لك تفضُّلاً منك ومنّاً، وحاشا كرمك أن نؤوب بالخيبةِ ممّا رجونا وأملنا، وأنت أرحم الراحمين.

ولمَّا رأيتُ الجهادَ في هذا الزمان قد درستْ<sup>(٢)</sup> آثارُه فلا تُرى، وطُمست أنواره بين الورى، وأعتم (٣) ليله بعد أن كان مُقْمِراً، وأظلم نهارُه بعد أن كان نيِّراً، وذَوى(٤) غصنُه بعد أن كان مورِقاً، وانطفأ حسنُه بعد أن كان مشرقاً؛ وتُفلت أبوابُه فلا تُطْرَق، وأهملتْ أسبابُه فلا تُرْمَق (٥)، وصَفَنَت (٦) خيولُه فلا تُركض، وصَمتت طبولُه فلا تَنبض<sup>(۷)</sup>، وربضَتْ<sup>(۸)</sup> أسودُه فلا تُنهض، وامتدت أيدي الكفرةِ الأذلاء إلى المسلمين فلا تُقْبَض، وأُغمدت السيوف من أعداء الدين إخلاداً إلى حَضيض (٩) الدّعة والأمان، وخرسَ لسان النفير إليهم فَصاحَ نَفيرُهم في أهل الإيمان، وآمَتْ (١٠٠ عَروسُ الشهادة إذ عَدَمت الخاطبين، وأهملَ الناسُ الجهادَ كأنهم ليسوا به مخاطَبين، فلا نجدُ إلا مَنْ طوى بساط نشاطِه عنه، أو تثاقلَ إِلى نعيم الدنيا الزائل رغبةً منه، أو تركه جزعاً من القتل وهَلَعاً (١١١)، أو أُعرض عنه شُحّاً على الإِنفاق وطمَعاً، أو جهلَ ما فيه من

<sup>(</sup>١) عَنَّى: أخذه أسيراً.

درست: أصبحت قديمة دارسة.

<sup>(</sup>٣) أعتم: أظلم.

<sup>(</sup>٤) **در**ى: دبل.

<sup>(</sup>٥) لا تُرمق: لا ينظر لها ولا يلتفت إليها.

صفنت خيوله: وقفت الفرس على ثلاثة قوائم. (٦)

لا تنبض: لا تتحرك. (V)

<sup>(</sup>A) ربضت أسوده: أقامت ولم تتحرك.

حضيض الدعة: آثرت القعود والراحة.

<sup>(</sup>١٠) آمت العروس: ترمَّلت بعد أن مات زوجها.

<sup>(</sup>١١) الهلم: أشدُّ أنواع الخوف والفزع.

الثواب الجزيل، أو رضيَ بالحياة الدنيا من الآخرة، وما متاعُ الحياة الدنيا في الآخرة إلَّا قليل.

أحببتُ أن أوقظَ الهممَ الرُّقَد، وأُنهضَ العزمَ المقْعَد، وأُلينَ الأسرارَ الجامدة، وأبينَ الأنوارَ الخامدة، بمؤلف أجمعُه في فضَلِ أنواع الجهاد، والحضّ عليه، وما أعدَّ الله لأهله من جزيل الثواب عنده، وجميلِ المآب لديه، وما ادَّخر لعبادهِ المرابطين والشهداء، وما وَعَدهم به من الكرامة في جنته دار السعداء.

فاستخرتُ الله سبحانَه، وأَلقيتُ إليه مقاليدَ الإِذعان، وَبرأتُ إليه من الحول والقوة وما يعتري الإنسان من النسيان.

وألَّفتُ هذا الكتاب من الأصول المشهورة، وانتقيتُه من الدّواوين المذكورة؛ وهي:

١ - كتاب الجهاد: للإمام عبد الله بن المبارك، وهو أول مؤلف في هذا الشأن فيما أعلم.

- ٢ ـ المصنَّف: للإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني.
- ٣ ـ كتاب الشنن: للإمام سعيد بن منصور الخراساني.
  - ٤ ـ المُسْنَد: للإمام أحمد بن حنبل الشيباني.
- المصنّف: للإمام أبي بكر، عبد الله بن محمد بن أبي شيبة.
  - ٦ ـ الجامعُ الصحيح: للإمام أبي عبد الله البَخاري.
  - ٧ ـ الجامع الصحيح: للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري.
    - ٨ ـ السُّنن: للإمام أبي داود السجستاني.
    - ٩ ـ الجامع: للإمام أبي عيسى الترمذي.

- ١٠ ـ السُّنن الكبرى: للإمام أبى عبد الرحمن النَّسائي.
  - ١١ ـ السُّنن: للإمام أبي عبد الله بن ماجه القزويني.
- ١٢ ـ الصّحيح: للإمام أبي عوانة، يعقوب بن إبراهيم المهرجاني.
  - ١٣ ـ المُسْنَد: للإمام أبي يعلى الموصلي.
    - ١٤ ـ المُسْنَد: للإمام أبي بكر البزّار.
  - 10 ـ المعاجم الثلاثة: للإمام أبى القاسم الطبراني.
    - ١٦ ـ الصحيح: للإمام أبى حاتم بن حبان.
- ١٧ ـ الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف: للإمام أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر، وهو كتاب عزيز الوجود، في نحو خمسة عشر مجلداً.
  - 14 ـ التفسير: للإمام ابن المنذر.
  - ١٩ المستدرك على الصحيحين: للإمام أبي عبد الله الحاكم.
    - ٢٠ ـ السنن الكبرى: للإمام أبى بكر البيهقى.
    - ٢١ ـ شُعب الإيمان: للإمام أبي بكر البيهقي أيضاً.
    - رحمهم الله أجمعين، وجمع بيننا وبينهم في عليّين.
  - وأضفتُ إلى ذلك جملةً من الأحكام وغيرها، من أصولٍ معتمدة، مثل:
    - ٢٢ ـ تفسير القرآن العظيم: لابن أبي حاتم.
      - ٢٣ ـ تفسير القرآن: للقرطبي.
        - ٢٤ ـ التذكرة: للقرطبي.
    - ٢٥ ـ الإشراف على مذاهب الأشراف: لابن المنذر.
      - ٢٦ ـ الشرح الكبير: للرافعي.

٧٧ ـ الروضة، مختصر الشرح الكبير: للنووي.

٢٨ ـ شرح مختصر ابن الحاجب: لابن عبد السلام، على مذهب الإمام
 مالك.

٢٩ ـ الهداية في شرح البداية: للمرغناني، على مذهب الإمام أبي حنيفة.
 ٣٠ ـ المغني: لابن قدامة، على مذهب الإمام أحمد بن حنبل.

ثم أضفتُ إِلى ذلك زوائدَ أُخرى كثيرة، معزوّةً إِلى مواطنها، كما سنقف عليها إن شاء الله.

ومنها جملةٌ من كتاب يسمّى (شفاء الصدور)، للخطيبِ أبي الربيع، سليمان بن سبع السّبتي، وقد وقفتُ عليه بثَغْر الإسكندرية، في نحو أربعةِ أسفار، يشتملُ على أحاديث في فضائل الأعمال، وقد وَضَعَ فيه مؤلّفُه من عجائبِ الغرائب أصولاً وفُروعاً، وجمعَ فيه ما دَبَّ ودرج (۱)، فأوعبَ (۱) وأوعى، أحاديثُه عرية (۳) عن الإسناد، خاليةٌ من التصحيح والتضعيف، اخترت منه جملة، اتَّبَعْتُ الرخصةَ في نقلها، وخرجْتُ من عهدتها بعزوها إلى أصلِها.

وكنتُ قديماً قد سألتُ بعضَ مشايخِ الحفّاظِ النقادِ عن أفضل كتابٍ وُضع في فضلِ الجهاد؛ فذكر أن أبسطَ وأفضلَ ما صنَّفَ فيه الأوّائلُ والأواخرُ كتاب الحافظِ بهاءِ الدين أبي محمد القاسم بن عساكر.

فظللتُ نحو اثنتي عشرة سنة أتطلّبُه وأسألُ عنه، وأتلهّفُ على أن أقفَ على منه، إلى أن وقَعَ لي مفرّقاً في مجلَّدين، فوجدتُه ممَّا ينبغي أن يُتناولَ باليدين، وأن يكتبُ دون المراد بالعَسْجَدِ<sup>(٤)</sup> واللَّجين؛ إذ هو في هذا

<sup>(</sup>١) دَبّ ودرج: مَثَلٌ يُضرب، والمراد به هنا: جمع في كتابه كل شيء.

<sup>(</sup>۲) أوعب وأوعى: مَثَلٌ يُضرب، والمراد به هنا: استوعب وحفظ وسجل كل ما وصله.

<sup>(</sup>٣) عربة: خالية من الإسناد.

<sup>(</sup>٤) العسجد: الذهب. واللجين: الفضة.

الشأن ِأجمعُ كتابٍ صُنِّف، وأرفعُ مجموعٍ في هذا الباب ألُّف، غير أنه طال بكثرةِ أَسانيده وطرَقِه وأبوابِه، وإعادةِ الحَديثِ باللفظِ الواحدِ عن جماعةٍ من الصحابة، وذكرِ أبوابِ الأليقُ بها كتبُ الأحكام، وأحاديثَ ليس لطالبِ الآخرة بها كبير اهتمام.

فنظرتُ بعينِ تحقيقِ الاعتبارِ أنه يرجع إلى نحو خمسِهِ عند الاختصار، مع أنه كَاللهُ أَهْمِلَ كِثيراً ممَّا في هذا الكتاب، ولم يُبين صحيحَ أحاديثِه من عَلَيلِها، وهو لُبّ اللُّباب، ولم يشرحْ ألفاظَه الغريبة ليزولَ الارتياب، ولم يزِد على الإِسنادِ والمتن شيئاً، إِلا نادراً في ضمن باب!.

فاخترتُ منه ما لم أره في الكتبِ المذكورةِ ممَّا ينبغي أن يُختار، وأُضربتُ<sup>(١)</sup> عمَّا هو مذكور فيها إيثاراً للاختصار.

ولم آلُ(٢) جُهداً في تهذيبِ هذا الكتاب وتبويبِه، ونظْم كلِّ حديثٍ في سلك مماثِلِه وقريبه، وشرحٍ ما في كلِّ حديث من مشكِلِه وغريبِه، وتمييزِ صحيحِ الحديث غالباً من ضَعيفه وغريبِه، وذكْرِ حُكْم يجب على المجاهد أنَ يفهَمه ويعتني به، واكتفيتُ بتعليقِ الأسانيد عن نقلهًا، وربّما اغتنيتُ بيسيرِ طَلِّها<sup>(٣)</sup> عن غَزير وَبْلِها.

مع أنَّ فهمي قاصِر، وباعي قصير، وعزمي متقاصر، وجناحي كسير، وهمّي متكاثر<sup>(٤)</sup>، وشُغلي كثير، وعجزي ظاهر، وما لي ظهير<sup>(٥)</sup>.

أضربت عن الشيء: أعرضت عنه.

لم آلُ جهداً: لم أقصر.

الطّلّ: الندى. والوابل: المطر الغزير.

همّى متكاثر: همي متزايد.

ما لي ظهير: ما لي مُعين ولا مساعد.

لكنَّ الربَّ سبحانه عند القلوبِ المنكسرة، وإذا رجاه المقصِّرُ سَتَرَ وصْمه وَجبَره، وهو حسبى وكفى.

وسمَّيته: (مَشارعُ الأُشواقِ إِلَى مصارعِ العُشاق، ومُثيرُ الغرامِ إِلَى دار السلام).

ورتَّبتُه على ثلاثةٍ وثلاثين باباً وخاتمة.

وإلى ذي الغِنى المطلق أمدُّ كفَّ الفقرِ المحقّق، أن يجعلني فيه من المخلصين، وبأذيال كرمه العام، أعلِّق يد الفاقة والإعدام، أن يجعله ذخيرة لي يوم الدين، وبباب عفوه الغزير، أقفُ وقفة المعترف بالعجز والتقصير، سائلاً ستر عيوبي جمعاً، وإليه أضرع أن لا يجعلني من: ﴿ اللَّذِينَ ضَلَّ سَعَيْهُمْ فِي الْكَهْفَ إِلَيْهُمْ أَنِي اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ومن فيضِه الجمّ، أسأله المعونة، على حَزْنِ<sup>(١)</sup> الأمر وسهله، وفيما خصّ وعمّ، أتوكّل عليه، وأعتصم بحبله، وهو حسبي ونعم الوكيل.



<sup>(</sup>١) الحَزْن: الغليظ الشديد الصعب. والسهل: الهيّنُ اليسير.





قال الله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمُّ وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَرْهٌ لَكُمُّ وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمُّ وَٱللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُهُ لَا تَعْلَمُونَ ۖ ﴿ اللّهِ وَآ اللّهِ وَآ .

وقال تعالى: ﴿ وَقَاتِلُواْ فِي سَكِيبِ ٱللَّهِ وَٱعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيتُهُ عَلِيبٌ ۗ [البقرة].

وقال تعالى: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَ ٱللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ﴾ [البقرة: ٢٥١].

وقال تعالى: ﴿فَاقَنْلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَنَّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَآخَصُرُوهُمْ وَاقَعْدُواْ لَهُمْ كَانَ مُرْصَدِكِ [التوبة: ٥].

وقــال تــعــالــى: ﴿قَائِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَــُّرُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنَ حَتَّى يُعْطُوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَلِهِ وَهُمَّ صَلْغِرُونَ ﴿ إِلَى التوبة].

وقال تعالى: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِبَعُ وَصَلَوَتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرٌ ۖ وَلَيَاضُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِئُ عَزِيزٌ﴾ [الحج: ٤٠].

قال الإمام أبو عبد الله الحليمي في كتابه (شُعَب الإيمان) عن معنى الآية: (أُخبَر اللهُ أَنه لولا دفعُه المشركين بالمؤمنين، ولولا تسليطُ المؤمنين

على المشركين، لِدَفْعِهم عن الإسلام، وكسْرِ شوكتهم وتفريقِ جمعهم -لولا ذلك لَغَلَب الشركُ على الأرض، وارتفَع الدين الحقُّ عنها!.

وَيثبتُ بهذا أَن سببَ بقاءِ الدين، وتمكينِ أهلِه من العبادة، هو الجهاد! وبما أن الجهادَ بهذه المنزلةِ فُحقَّ له أن يكونَ من أركان الإيمان، وأن يكون المؤمنون من أحرصِ الناسِ عليه، في أقصى الحدودِ والغايات)(١).

وقال تعالى: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ﴾ [محمد: ١٤].

والآياتُ في الأمرِ بجهادِ المشركين وقتال أعداء الدين كثيرةٌ جدّاً .

## • ومن الأحاديث التي تتحدُّث عن الجهاد:

١ ـ روى البخاريُّ ومسلمٌ: عن أبي هريرةَ ﴿ مُلْهُ ، قال: قال رسول الله ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أقاتلَ الناس، حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عَصموا مني دماءَهم، وأموالَهم إلَّا بحقُّها، وحسابُهُم على الله تعالى»<sup>(٢)</sup>.

وقد روى هذا الحديثَ أصحابُ الصحاح والسننِ والمسانيدِ والمعاجم، عن جماعةٍ من الصحابة.

٢ ـ وروى البيهقيُّ والحاكمُ: عن بشيرِ بن الخصاصية ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ رسولَ الله ﷺ لأَبايعَهُ على الإسلام، فاشترطَ عَلَيَّ: تشهدُ أَنْ لا إلَّه إلا الله، وأنَّ محمداً عبدُه ورسولُه، وتُصلِّي الخمسَ، وتصومُ رمضان، وتؤدي الزكاة، وتحجُّ البيت، وتجاهدُ في سبيل الله. . .

قلت: يا رسولَ الله! أمَّا اثنتان فلا أَطيقُهما:

ـ الزكاةُ، لأَنه ليسَ لي إلا عَشْرُ ذودٍ، هُنَّ رِسْلُ أهلي وحَمولَتُهم.

<sup>(</sup>١) المنهاج في شعب الإيمان، للحليمي: ٢/٤٤٦، بتصرف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، برقم (٦٩٢٤)؛ ومسلم، برقم (٣٣).



ـ وأمَّا الجهادُ فإنهم يزعمون أنه مَنْ وَلَّى فقد باءَ بغضبٍ من الله، وأخافُ إن حضرني قتالٌ كرهْتُ الموت، وخَشَعت نفسي.

فقبضَ رسولُ الله ﷺ يَدَه، ثم حَرَّكها، ثم قال: لا صَدَقَة، ولا جهاد، فَبِمَ تدخلُ الجنة؟!.

قلت: يا رسولَ الله! أبايعُك. فبايَعَني عليهن كُلُّهِنَّ اللهِ!

الذُّودُ: هي الإبل، فلم يكن بشيرُ بن الخصاصية يملك إلَّا عشرةً من الإبل، منها «رِسْلُ» أهلِه، والرَّسْلُ: هو اللبن، حيث كانوا يحلبونها ويشربون ألبانها، ويركبونها في تنقلاتهم.

٣ ـ وروى النسائيُّ وأحمد: عن سلمة بن نفيل ﷺ، قال: بينما أنا جالسٌ مع رسول الله ﷺ، إذ دخلَ رجل فقال: يا رسول الله، إنَّ الخيلَ قد سُيَّبَتْ، وَوُضِعَ السُّلاح، وقد زعمَ أقوامٌ أنه لا قتال، وأنه قد وَضعتِ الحربُ أوزارَها!.

فقال رسول الله ﷺ: «كَذَبوا! الآن جاءَ القتال! وإنه لا تزالُ أمةٌ من أُمتي يقاتلون في سبيلِ الله، لا يَضُرُّهم مَنْ خالَفَهم، يُزيغُ الله بهم قلوبَ أقوام، ليرزُقَهم منهم، يقاتلون حتى تقومَ الساعة. ولا يزالُ الخيرُ مَعْقوداً في نواصي الخيلِ إلى يوم القيامة. تَضعُ الحربُ أوزارَها، حتى يخرجَ يأجوجُ ومأجوج»<sup>(۲)</sup>.

٤ ـ وروى أبو داود والنسائي والحاكم: عن أنس بن مالك عليه، عن رسول الله ﷺ، قال: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم»(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: ٩/ ٢٠؛ والحاكم في المستدرك: ٢/ ٨٠، وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي: ٢/٢١٤؛ وأحمد في المسند: ١٠٤/٤، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود: ٣/ ٢٢؛ والنسائي: ٧/٧؛ والحاكم: ٢/ ٨١، والحديث صحيح.

وجهادُ الكفار بالألسنة يكون بإسماعِهم ما يكرهونه ويشقُّ عليهم سماعُه، من هجاءِ وكلامِ غليظ، ونحو ذلك.

• ـ وروى ابن أبي شيبة وَعبد الرزاق: عن حذيفة بن اليمان رهه، عن النبيّ ﷺ، قال: «الإسلامُ ثمانيةُ أسهم: الإسلامُ سهم، والصلاةُ سهم، والزكاةُ سهم، والحجُّ سهم، والجهادُ سهم، وصومُ رمضان سهم، والأمرُ بالمعروف سهم، والنهيُ عن المنكر سهم، وقد خابَ من لا سهم له»(١).

٦ ـ وروى الترمذي: عن الحارث بن الحارث الأشعري ١٠٠٠ أنّ رسولَ الله ﷺ، قال ـ بعد أن ذكر ما بلّغَ يحيى بن زكريا ﷺ بني إسرائيل من الأوامر الخمسة \_: «. . . وأنا آمركم بخمس، أمرني الله بهن: السمع، والطاعةِ، والجهادِ، والهجرةِ، والجماعة؛ فإنَّ مَنْ فارقَ الجماعة قيدَ شبر، فقد خلع رِبْقَةَ الإسلام من عنقه، إلَّا أَنْ يُراجع »(٢).

والرِّبْقَةُ: هي العُروة التي يوضَعُ بها الحبلُ لتساقَ به الدابة.

٧ ـ وروى البخاريُّ ومسلمٌ: عن عبد الله بن عباس رأي ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهادٌ ونية، وإذا استُنْفِرْتُم

ويدل هذا الحديثُ على أنه إذا عيّن الإمامُ أحداً للجهاد، فإنّ الجهاد في حقّه فرض عين، لأنه يقول: «إذا استُنفرتم فانفروا».

٨ - وروى البيهقيُّ والدارميُّ: عن أبي قتادة الأنصاري ﴿

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: ٥/ ٣٥٢؛ وعبد الرزاق في المصنف: ٥/ ١٧٣ ـ ١٧٤، والحديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي: ٤/ ٢٢٥ ـ ٢٢٦، والحديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، برقم (٢٧٨٣)؛ ومسلم، برقم (١٣٥٣).



«خطبَ رسولُ الله ﷺ، فذكرَ الجهاد، فلم يُفَضِّلْ عليه شيئاً، إلَّا المكتوبة»(١).

### • ومن أقوالِ وأفعالِ الصحابةِ والتابعين في الجهاد:

ـ روى الحاكم وابن جرير الطبري: عن أبي راشد الحبراني، قال: وافيتُ المقدادَ بن الأسودِ فارسَ رسولِ الله ﷺ \_ ظلى \_ جالساً على تابوتٍ مِنْ توابيتِ الصيارفةِ بحمص، وقد فَضَلَ عنها من عِظَم جسمِه، وهو يُريد الغزو!.

فقلتُ له: لقد أعذرَ اللهُ إليك!.

قال المقداد: أَبَتْ عليَّ سورةُ البَعوث؛ قال تعالى: ﴿ آنفِرُواْ خِفَافًا وَثِفَ الاَ وَجَنِهِ دُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُورَكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ۖ ﴾ [التوبة]<sup>(۲)</sup>.

وسُميتْ سورةُ التوبة سورةَ «البَعوث» \_ بفتح الباء \_ لأنَّ موضوعَها هو الجهادُ وإِرسالُ السرايا والبُعوث.

وفي روايات «البَحوث» بالحاء، أي: أنها تبحثُ وتُنقَّبُ عن المنافقين، وتفضحُهم وتكشفُهم.

ـ وروى ابنُ المبارك في (كتاب الجهاد): عن عطية بن أبي عطية: أنه رأى عبدَ الله ابن أمِّ مكتوم ﴿ يُهُمُّ يوماً من أيام القادسية، وعليه درعٌ سابغة، يجرُّها في الصّفِّ في ميدان الجهاد<sup>(٣)</sup>.

وكان عبدُ الله ابن أمِّ مكتوم ﷺ أعمى، وقد أعذره الله، ولكنه خرج للجهاد، واشتركَ في معركة القادسية، وحملَ اللواءَ فيها، واسْتُشْهد فيها!.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: ٨/٩؛ والدارمي في سننه: ٢٠٧/٢، والحديث

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن جرير الطبري: ١٠/ ٨٦؛ ورواه الحاكم في المستدرك، كتاب الجهاد: ٢/ ١١٨.

<sup>(</sup>٣) كتاب الجهاد، لابن المبارك: ١١٩/١.

ـ وروى ابنُ المبارك: عن أنس بن مالك ﴿ أَنَّ أَبَّا طَلَحَةُ الْأَنْصَارِيِّ وَ مَا هَدُهُ الآية: ﴿ آنفِرُوا خِفَافًا وَيْقَ الَّا وَجَهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُوكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۗ﴾ [التوبة: ٤١].

فقال: أَمَرَنا اللهُ واستنْفَرَنا، شيوخاً وشباناً، جهِّزوني للجهاد.

فقال له بنوه: يرحمُك الله، لقد غزوتَ على عهدِ رسولِ الله ﷺ، وأبي بكر وعمر، فنحن نغزو عنك!.

فلم يلتفتْ لهم وخرَج إلى الجهاد، وغَزا في البحر، فمات رضي الله المالية المالية المالية جزيرةً يدفنونه فيها، فلم يجدوا جزيرةً إلَّا بعدَ سبعةِ أيام، ولم يتغيَّر جسمه!<sup>(١)</sup>.

ـ وروى ابنُ جرير الطبري في (التفسير): عن ابن شهاب الزهري قال: خرج سعيدُ بن المسيب إلى الغزو، وقد سقطَتْ إحدى عينيه!.

فقيلَ له: إنك عليل!.

فقال: قد استنفرَ اللهُ الخفيفَ والثقيل، فإن لم أتمكّن من الحرب والقتالِ كثَّرتُ عددَ المسلمين وسوادِهم، وحفظتُ المتاع!(٢).

\_ وروى ابنُ أبي شيبة وابنُ جرير: عن الحسن البصريِّ قال في قوله تعالى: ﴿ اَنفِرُوا خِفَافًا وَثِقَ الَّهُ ؛ قال: الشيخُ والشَّابِّ (٣).

\_ وروى ابن أبي شيبة والطبريُّ: عن منصور بن زاذان: أنه قال في الآية: ﴿ أَنفِرُوا خِفَافًا وَثِقَ الَّا ﴾: انفروا مشاغيلَ وغيرَ مشاغيلُ (٤٠).

كتاب الجهاد، لابن المبارك: ١١٦/١؛ والمستدرك، للحاكم: ٢/١٠٤.

تفسير ابن جرير الطبري: ١٠/ ٩٨.

المصَنف، لابن أبي شيبة: ٥/٣٠٦؛ وتفسير الطبري: ١٠/ ٨٥. **(**T)

المصنف، لابن أبي شيبة: ٥/٣٠٦؛ وتفسير الطبري: ١٠/٩٧.

وقال بعضُهم: الثقيلُ: الذي له ضيعةٌ وأرضٌ يكرهُ أَنْ يَدَعَها. والخفيفُ: هو الذي لا ضيعةً له.

وقال آخرون: الخفيفُ: الشجاع. والثقيل: الجبان.

وقال الإِمامُ القرطبيُّ في تفسيره: الصحيحُ في معنى الآية: أن اللهَ أمرَ الناسَ جميعاً أن ينفروا للجهاد، سواء خَفَّتْ عليهم الحركةُ أو ثقلتْ.

\_ ذكر ابنُ جرير الطبري في (تفسيره): أنّ بعضَ المجاهدين رأوا في فتح بلادِ الشام رجلاً مجاهداً، قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر!.

فقال له أحدهم: يا عم، إن الله قد أعذرك!.

قال: يا ابن أخي: لقد أَمَرَنا اللهُ بالنفير خِفافاً وثِقالاً (١).

ـ وروى الإمامُ عبدُ الرزاق في (المصنّف): عن مكحول: أنه كان يستقبل القبلة، ثم يحلف عشرة أينمان: أن الغزو واجبٌ عليكم أيها المسلمون. ثم يقول: إن شئتم زَذْتُكُم!(٢).

والمعنى: إِن شئتُ زَدْتُكم من الأَيْمان، لتطمئِنَّ قلوبُكم!.



<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى: ۹۸/۱۰.

<sup>(</sup>٢) المصنف، لعبد الرزاق: ٥/ ١٧٤.

# الفَصَيْكُ لَهُ أَوْلَ



# هلِ الجهادُ فرضُ كفايةٍ أم فرضُ عَيْنِ ؟

اعلمْ أن جهادَ الكفار في بلادهم فرضٌ كفاية، باتفاقِ العلماء.

وحُكِيَ عن ابن المسيب وابن شبرمة: أنه فرضُ عين.

ومعنى فرض الكفاية: إذا قامَ بالفرض مَنْ فيه كفاية، سقطَ الحرجُ والإِثْمُ عن الباقين، وإِنْ تركه الجميعُ كانوا آثمين.

والراجحُ أنَّ أصحابَ الأعذار الذين أعذرهم اللهُ لا يأثمون.

وأقَلُّ الجهادِ في كل سنة مرة، والزيادةُ أفضلُ بلا خلاف، ولا يجوز أن تَخلوَ سنةٌ من غزوِ وجهاد، إلَّا لضرورة، كضعفِ المسلمين، وكثرةِ العدو، وخوفِ استئصالِ المسلمين إذا هم بدؤوا الكفار القتال، أو لعذرِ كقلة الزاد، وقلة علف الدواب، ونحو ذلك.

فإن لم تكن ضرورةٌ ولا عذرٌ، لم يَجُزُ تأخيرُ الغزو سنة، وهذا ما نصّ عليه الشافعيُّ وأصحابه.

وقالَ إمامُ الحرمين الجُوَيْني: المختارُ عندي مسلكُ الأصوليين، قالوا: الجهادُ دعوةٌ قهريّة، ولذلك تجبُ إقامتُه حسب الإمكان، حتى لا يبقى في الأرضِ إلَّا مسلمٌ أو مسالم، ولا يختصُّ الجهادُ بمرةِ في السنة، ولا يعطُّلُ إذا أمكنت الزيادة.

وما ذكره الفقهاءُ من كونه مرةً في السنة حَملوه على العادةِ الغالبة، فإنّ تَجهيزَ الأَموال وتجييشَ الجيوش يتأتّى مرةً في السنة!(١).

<sup>(</sup>۱) روضة الطالبين، للنووي: ۲۰۹/۱۰.

وقالَ ابنُ قدامة في (المغني): أقلَّ ما يُفعلُ الجهادُ في كلِّ عام مرة، إلا إذا تعذَّر ذلك، وإن دعت الحاجةُ إلى القتال أكثرَ من مرة في العام وَجبت، لأنَّه فرض كفاية، وفرضُ الكفاية يجبُ كلَّما دعتْ إليه الحاجة (١).

وقال الإمام القرطبي في (التفسير): فَرْضٌ على الإِمام إِغْزاءُ طائفةٍ إلى العدو، كلُّ سنة مرة، يخرجُ معهم بنفسه، وإذا لم يمكنه ذلك يُخرجُ معهم مَنْ يثقُ به، يدعوهم إِلَى الإسلام، ويكفُّ أذاهم، ويُظهرُ دينَ الله، حتى يدخلوا في الإسلام، أو يُعطوا الجزيةَ عن يدِ وهم صاغرون<sup>(٢)</sup>.

ولا يجبُ الجهادُ على صبي، ومجنون، وامرأة، ومَنْ به مرضٌ يمنعُ من القتال.

ويجبُ الجهادُ على أعور، وذي صداع، ومَن به وجْع ضرس، وحمّى خفيفة، وعلى ذي عرج يسير ٣٠).

وأجمعوا على أنَّ الغزوَ لا يجوزُ إلَّا بإذْنَ الأبوَيْنَ المسلمَيْنِ، والجدُّ والجدةُ كالأَبوين عند عدمِهما.

ولو أَذِنَ الأَبُوان لابنهما في الجهاد، ثم رجَعا في الإذن - أو رجع أحدُهما فيه ـ قبل حضور الابنِ ميدانَ المعركة وجبَ عليه الرجوعُ والعودةُ إِلَى الْأَبْوَيْنِ، إِلَّا أَن يَخَافَ عَلَى نَفْسَهُ أَو مَالِهِ إِنْ عَادٍ، أَو خَافَ انكسار قلوبِ المسلمين برجوعِه.

وإن رجع الأبوان في الإِذن عند الشروع في القتالِ حَرُمَ على الابنِ الانصراف من الميدان في هذه الحالة<sup>(٤)</sup>.

<sup>(1)</sup> المغنى، لابن قدامة: ٨/ ٣٤٨.

الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي: ١٥٢/٨.

المغنى، لابن قدامة: ٨/٣٤٧ ـ ٣٤٨.

المرجع السابق: ٨/ ٣٥٨ \_ ٣٥٩.

### واختُلف في خروج المَدين للجهاد:

فالإمامُ مالكٌ كان يُرَخِّصُ لمن عليه دَيْنٌ لم يستطع قضاءَه الخروجَ للجهاد. وكان الإمامُ الأوزاعيُّ يجيَزُ له الخروجَ للجهاد دونَ إذنِ الدائن.

وخالَفهما الشافعي، فكان لا يَرى للمدينِ الخروجَ للجهادِ إلَّا إذا أَذِن الدائن، سواء كان الدَّيْنُ لمسلم أو لكافر<sup>(١)</sup>.

والدليلُ على جواز خروج المدينِ للجهاد خروجُ عبدِ الله بن حرام الأنصاريِّ ضَ إلى غزوة أُحُد، وعليه دَين، وكان النبيُّ ﷺ يعلم ذلك، ولم ينكر عليه.

وقد استُشهد عبدُ الله بن حرام في أُحُد، وأدّى ابنُه جابرٌ ﷺ دَيْنَه فيما بعد (٢٠).

ولكنْ على المَدين الخارج للجهادِ أن يتركَ ما يَفي ويسدُّ به دينه، كما فعلَ والدُ جابر، حيث ترك ما يَسَدُّ به دَيْنه، وسَدَّه عنه ابنُه جابر.

ونصَّ الإمامُ أحمدُ على أنه إذا ترك المَدينُ وفاءً لدينه، جاز له الخروجُ للغزو بغيرِ إذن، واستدلّ بقصةِ عبدِ الله بن حرام ﷺ ٣ .

واشتراط إذنِ الوالدين للابن، والدائن للمدين، في الجهاد الذي هو فرض كفاية.

وهذا الاشتراطُ يسقطُ إذا دخل الكفارُ بلدةً للمسلمين، أو أشرفوا عليها من بعيد، وكان عددُهم ضعفَيْ أهلها أو أقلَّ قليلاً.

إنَّ الجهادَ في هذه الحالة يُصبحُ فرضَ عين على كلِّ مسلم ومسلمة، فيخرجُ العبدُ دون إِذن سيده، وتخرجُ المرأة دون إذن زوجها \_ إن كان في المرأة قوةُ دفاع، على أصحّ الوجهين \_ ويخرجُ الولدُ بغيرِ إذن الوالدَين،

<sup>(</sup>١) الأم، للشافعي: ١٦٣/٤.

<sup>(</sup>٢) أخرج قصة عبد الله بن حرام: البخاري في صحيحه، برقم (٢٣٩٥).

<sup>(</sup>٣) المغنى، لابن قدامة: ٨/٣٦٠ ٣٦١.



ويخرجُ المدين بغير إذنِ صاحبِ الدَّيْن.

وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل(١).

وإنْ داهمَ الكفارُ بلدةً للمسلمين واحتلُّوها، ولم يتمكَّن المسلمون فيها من الاجتماعِ والتأمُّبِ لقتالِ الكفار، فيجبُ على كلِّ مسلمِ أن يواجههم بنفسه.

إِنْ عَلِمَ المسلمُ أَن الكفارَ يقتلونه إن استسلم وجبَ عليه أن يتحركَ ويدفعَ عن نفسه بما أمكنه، حتى لو قتلوه وهو يواجهُهم ويدافعُ عن نفسه.

لا فرق في ذلك بين الحُرِّ والعبد، والرجل والمرأة، والأعمى والأعرج والمريض.

ويجوزُ له أن يستسلمَ لهم وأن يأسروه، إذا علمَ أنهم لا يقتلونه إن استسلم، ولكنَّ قتالَهم أفضلُ من استسلامه لهم، وإن قُتل يكون شهيداً.

ولو علمت المرأةُ المسلمةُ أنَّ الكفارَ يعتدون على عِرْضِها إن استسلمت، لزمَها الدفاءُ عن نفسها ومقاتلتُهم ولو قُتلتْ، لأنّ مَن أكره على الزنى لا يجوزُ له أن يستسلم للزني ليدفع عن نفسه القتل!.

والظاهر أنَّ الأمردَ الجميلَ حُكْمُه حكمُ المرأةِ في وجوب الدفاع عن نفسه.

وإذا نزلَ العدوُّ بقعةً من بلادِ المسلمين، فيجبُ على المسلمين في المناطق الأخرى مساعدة المسلمين في تلك البقعة.

ومَنْ كان في مكان، ونزلَ العدوّ قريباً منه، دون مسافةِ القصر ـ وهي ما يزيدُ قليلاً على ثمانين كيلو متراً في قياسات هذا العصر ـ كان قتالُهم فرضَ عينِ عليه، كما هو فرضُ عينِ على أهل البلدةِ التيَ نزل بها الكفار.

وعلَّلَ الإِمامُ الماورديُّ وجوبَ القتالِ عليه في هذه الحالة: لأنه قتالُ دفاع، وليس قتالَ غزو، لذلك يكون هذا القتالُ فرضاً على كلّ مُطيقِ له.

<sup>(</sup>١) انظر: روضة الطالبين، للنووي: ١٠/ ٢١٤؛ والمغني، لابن قدامة: ٨/ ٣٦٤.



وعندما ينزلُ الكفارُ بلدةً للمسلمين، وجبتْ مساعدَةُ أهل البلدةِ على كلِّ مَنْ كان على بُعْدِ مسافةِ قصرِ عنهم، إن كفي هؤلاء وأغنوا، وإن لم يكنْ بهم كفايةً وجبَ النفيرُ على الباقين الذين هم أبعدُ منهم!.

وإنْ خرجَ للكفارِ مَنْ تحصلُ بهم الكفاية، سقطَ الحرجُ عن الباقين، ولكن فاتَهم الأجرُ العظيم والثوابُ الجزيل.

وعندَ بعضِ العلماء أنه تجب النجدةُ والمساعدة على الأقربين للبلدة التي نزلَ فيها الكفار، ثم مَن يليهم، دون ضبطٍ ولا تَحديد، حتى يبلغَ الخبرُ المسلمين بأنه قد تمَّ تحريرُ تلك البلدة وإخراجُ الكفارِ منها.

وإذا احتلَّ الكفارُ جبلاً أو سهلاً أو مكاناً في دار الإسلام بعيداً عن البلدان والأوطان، وليس فيه سكان، فإنه يأخذُ حكمَ البلدةِ التي يحتلُّها الكفار، ويجب على المسلمين النفيرُ لتحرير ذلك المكان!.

قال الإمامُ النووي: لا يجوز تمكينُ الكفار من الاستيلاء على دار الإسلام! (١).

وقال القرطبي: لو اقتربَ الكفارُ من دارِ الإسلام ولم يدخلوها، لزم المسلمين الخروجُ إِلَى الكفار، حتى يَظهَر دينُ الله، وتُحمى البلاد، وتُحفظَ الحدودُ والثغور(٢).

وقالَ البغوي: إذا دخلَ الكفارُ دارَ الإسلام، فالجهادُ فرضُ عينِ على مَن قَرُبَ، وفرضُ كفاية في حقٌ مَن بَعُدَ!<sup>(٣)</sup>.

هذه بعض المسائل الفرعيةِ التي تتعلق بالجهادُ بين كونِه فرضَ عين، أو فرض كفاية!.

<sup>(</sup>۱) روضة الطالبين، للنووي: ۲۱٦/۱۰.

تفسير القرطبي: ٨/ ١٥١ ـ ١٥٢.

شرح السنة، للبغوي: ١٠/٣٧٤.



# الفكيل المأتي



# في ذكر بعض ما ورد في وعيدِ مَن تركَ الجهادَ رغبةً عنه

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ قُلُ إِن كَانَ ءَابَآ ؤَكُمُّ وَأَبْنَآ وُكُمُّ وَاِخْوَنُكُمُ وَأَنْوَجُكُم وَعَشِيرَتُكُم وَأَمُولُ أَقْتَوْفَتُمُوهَا وَيَجِدَرُهُ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَدِكِنُ تَرْضَوْنَهَاۤ أَحَبَ إِلَيْكُمْ مِن ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ؞ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ. فَنَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِكَ اللَّهُ بِأَمْرِيُّهُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَنسِقِينَ ۞﴾ [التوبة].

في هذه الآيةِ الشريفةِ ما فيه الكفاية، من التهديدِ والتحذيرِ والتخويفِ لمن ترك الجهاد، رغبةً عنه، وسكوناً إلى ما هو فيه من الأهلِ والمال، فاعْتَبِروا يا أولي الأبصار.

وقىال تىعىالىي: ﴿ يَكَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ مَا لَكُرُ إِذَا قِيلَ لَكُرُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَنَّا فَلَنْدُ إِلَى ٱلأَرْضِ أَرَضِيتُم وَالْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْآخِرَةَ فَمَا مَتَنعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلآخِرَةِ إِلَّا قَلِيكُ ۞ إِلَّا نَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا نَفُ زُّوهُ شَيْئًا وَأَلِمَهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَلِيرُ ﴿ النَّوبَةِ ].

قال الإمامُ القرطبيُّ حول هذه الآية: هذا توبيخٌ من الله على تَرْكِ الجهاد، وعتابٍ على القعود، وعدم المبادرةِ إِلَى الخروج.

ومعنى قوله: ﴿ أَنَّا قَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ ﴾: تَثاقلتُم إِلَى نعيم الأَرض، أو إِلَى الإقامةِ بها.

قال: والتثاقلُ عن الجهادِ مع إظهارِ الكراهة له حرامٌ على المسلم.

وإِذا عيَّنَ الإِمامُ قوماً، وأَمَرَهم بالجهاد، لا يجوزُ لهم أن يتثاقلوا عنه،

# تهذيب كتاب: مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق



لأنه بتعيينِ الإمام لهم، صارَ الجهادُ فرضَ عين عليهم (١).

وقسال تسعسالسي: ﴿ فَسَرِحَ ٱلْمُخَلِّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوٓا أَن يُجَاهِدُواْ بِأَمْوَلِمِهُ وَأَنْشِيمَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُوا لَا نَنفِرُوا فِي ٱلْحَرُّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ شَ فَلْيَضْعَكُواْ قَلِيلًا وَلِيَبَكُوا كَثِيرًا جَزَآءًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۞ فَإِن رَجَعَكَ اللهُ إِلَى طَآبِهَةِ مِنْهُمُ فَاسْتَغَذَنُوكَ لِلَّخْرُوجِ فَقُل لَن تَخْرُجُوا مَعِى أَبَدًا وَلَن نُقَنِلُوا مَعِى عَدُوًّا ۚ إِنَّكُمْ رَضِيشُم بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةِ فَأَقَعْدُواْ مَعَ الْحَيْلِفِينَ ۞ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٓ أَحَدِ مِنْهُم مَاتَ أَبَدًا وَلَا نَقُمُ عَلَى قَبْرِفَةِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَمَاتُواْ وَهُمُمْ فَنَسِقُونَ ۞﴾ [التوبة].

فانظر ـ رحمك الله ـ إلى هذا الوعيدِ الشديدِ والخزي العظيم والوبال الأليم لمن تخلُّفَ عن الجهاد، وقَعَدَ عنه، وكرهَ الإنفاقَ فيه.

ورغمَ أن هذه الآياتِ نازلةٌ في أقوام معيّنين من المنافقين، تخلُّفوا عن غزوة تَبوك، إلَّا أنَّ فيها ترهيباً وتهديداً لَّمَنْ فعل مثلَ فعلِهم، وتخلَّفَ عن الجهادِ الواجبِ عليه، وحسبُك بفعلِه فعلاً شنيعاً، ووعيداً فظيعاً، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

## • ومن الأحاديثِ الصحيحة في النهي عن التثاقلِ عن الجهاد:

٩ ـ روى أبو داود وأحمد: عن عبد الله بن عمر را عن رسول الله عَيْد، قال: «إِذَا تَبَايِعْتُم بِالْعِينَةَ، وأَخَلْتُم أَذَنَابَ الْبَقْر، ورَضيتُم بِالزَّرْع، وتركتُم الجهاد، سَلَّطَ اللهُ عليكم ذُلًّا، لا ينزعُه حتى ترجِعوا إلى دينِكم (٢).

قالَ البيهقيُّ في (شُعبِ الإيمان): التبايُعُ بالعِينة ـ بكسر العين ـ أَنْ يقولَ الرجلُ لآخر: اشترِ كذا وكذا، وأنا أشتريه منك بكذا وكذا<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي: ٨/ ١٤٠، ١٤٢، بتصرف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: ٣/ ٧٤٠؛ وأحمد في المسند، بتحقيق أحمد شاكر: ٧٣٣، والحليث صحيح.

<sup>(</sup>٣) شعب الإيمان: ٢/ ٩٢.



وقال أبو عبيد الهروي في (الغريبين): التبايُعُ بالعِينَة: أن يَبيعَ رجلٌ لآخرَ سلعةً بثمنِ معلوم، إِلَى أَجَلِ مسمّى، ثم يشتريها منه بثمنِ أقلّ، فهذا منهيٌّ عنه.

وسُميت (عِينَةً) بسبب حصولِ النقدِ لصاحب العينة، وهو الفرقُ بين السُّعرين، وذلك أنَّ العينَ هي المالُ الحاضر، فالمشتري إنما يشتريها ليبيعها بمالٍ حاضرِ يحصلُ عليه.

وقال الماوردي في (الحاوي): سُمِّيت عِينَة، لأنها أَخذُ عينِ بربح، والعينُ هي الدراهم والدنانير.

ومعنى الحديث: إذا تركَ الناسُ الجهاد، وأَقْبَلُوا على الزرع ونحوه، تسلَّطَ عليهم العدو، لعدم تأمُّبهم له، وعدم استعدادِهم لمواجهته، ولرضاهم بما هم فيه من الأسبابِ الدنيوية، ولذلك يُوقعُ اللهُ بهم الذِّلُّ والهوانَ عقوبةً لهم، ولا يتخلُّصون منه حتى يَرجعوا إلى أداءِ ما أوجبه اللهُ عليهم، من جهادِ الكفار، وإقامةِ الدين، ونصرةِ الإسلام وأهله.

ودلَّ قولُه ﷺ: «حتى ترجعوا إلى دينكم» على أنَّ تركَ الجهاد والإعراضَ عنه والسكونَ إلى الدنيا، خروجٌ عن الدين ومفارقةٌ له، وكفى به ذنباً وإثماً

وإذا ترك الناسُ الجهادَ فإن اللهَ يضربُهم بالفقر أيضاً، عقاباً لهم.

وقد لا يكونُ الفقرُ فقراً في المال، ولكنه فقرٌ في النفس، يتمثَّل في الحرص والشُّحِّ، فمن كان هكذا فهو فقير، وإنْ كان كثيرَ المال:

١٠ ـ روى البخاريُّ ومسلم: عن أبي هريرة رهيه، عن رسول الله ﷺ: «ليس الغِني عن كثرةِ العَرَض، ولكنَّ الغِني غِني النفس<sup>،(١)</sup>.

إن الغِني هو غني القلب، والفقر هو فقر القلب.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، برقم (٦٤٤٦)؛ ومسلم، برقم (١٠٥١).



والذي نشاهده من الناس: أنهم لما أعرضوا عن الجهاد، وأقبَلوا على الاكتساب من مختلفِ الجهات، المباحة والمحرمة، سلَّط الله عليهم فقرَ قلب، وشدةَ حرص، وغلبةَ شحّ، فمَنَعوا كثيراً من الحقوق الواجبة، وتناولوا كثيراً من الأمور المحرَّمة، كالمُكوس والضرائب وغيرها، وصار متاعُ الدنيا القليل عندهم كثيراً جليلاً.

لقد أذلُّهم الحرصُ والطمع، وقلَّ أنْ تجدَ منهم أحداً إلَّا وقد استولَتْ عليه الذلة، فهو ذليلٌ للشخص الذي يرى أنَّ رزقه يأتيه من جهته، استعبَدَهُ الطمعُ للمال، والخوفُ من فواتِه.

ولو كان غنيّاً في نفسِه وقلبه لكان حُرّاً، فهو في الحقيقة فقيرٌ وإن كانَ صاحبَ ثروة، وهو ذليلٌ وإن كان في ظاهره عزيزاً، استولى الذلُّ على قلبه، وسكن فيه.

إنَّ المجاهدَ الذي يرتزقُ بسيفه عن طريقِ الغنائم لا يشعر بالفقر ولا بالذل، لأن رزقه مأخوذٌ بالسيف، ليس لأحدٍ غيرِ الله له فيه منَّة، والغنيمةُ حلالٌ محضٌ صافٍ لا شبهة فيه، فهي سببٌ في تنوير القلب، وطرد ظلماتِ الشحُّ والبخل والحرص عنه.

وإنَّ المجاهدَ الذي يأتيه رزقه من الغنيمة غنيُّ النفسِ وإن كانَ فقيرَ اليد، وشعارُه العزةُ والعظمة وإن كان دثارُه الظاهرُ الذلُّ والمسكنة، فهو ينطبقُ عليه كلام الله عن المؤمنين: ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي آللَهُ بِقَوْمِ يُحِيِّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥ أَذِلَةٍ عَلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَ ٱلكَفِيرِينَ يُجَلِهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ [المائدة: ٥٤].

أَمَا من اكتسب رزقَه من الشُّبَه، وأذلُّه الطمعُ للناسِ، فهو وإن كان عزيزاً في الظاهر، فإنَّ قلبه بأنواع الذلُّ عامر، وهو وإن كانَ في الظاهرِ غنيًّا بما جَمع، فهو في الباطن فقيرٌ بألحرصِ والطمع.

وتأبى المكاسبُ الدنية إلَّا أن تورثَ أصحابها هذه الأخلاقَ الرديَّة، واللهُ يَهدي مَن يشاءُ إِلى صراط مستقيم. وهذا المعنى أكَّده عليُّ بن أبي طالب رضي الله عليه الله علي الله علي الله بابٌ من أبواب الجنة، ومَن تركَ الجهادَ في سبيلِ اللهِ ألبسه اللهُ الذلة، وشملَه البلاء، ودُيِّث بالصَّغار، وسِيمَ الخَسْفَ، ومُنِعَ النَّصَفَ!.

ومعنى «دُيِّثَ بالصَّغار»: ذُلِّلَ بالذُّلِّ والهوان.

١١ ـ وروى مسلمٌ: عن أبي هريرة ﴿ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ ، عن رسول الله ﷺ ، قال: «مَنْ ماتَ ولم يَغْزُ ولم يُحَدِّثُ به نفسه، ماتَ على شعبةٍ من النفاق»(١).

١٢ ـ وروى أبو داود وابنُ ماجه: عن أبي أمامةَ الباهليِّ ﷺ، عن النبيِّ ﷺ، قال: «مَنْ لم يَغْزُ، أَوْ يُجَهِّزْ خازياً، أو يَخْلُفْ خازياً في أهلِه بخير، أصابَهُ اللهُ بقارعةٍ قبلَ يوم القيامة»(٢).

والقارعةُ: هي: الداهيةُ الشديدة، أو المصيبة، يوقعُها الله به عقوبةً له.

قال القرطبي: فإنْ قيل: كيف يصنعُ الواحدُ إذا قصَّر الجميعُ في الغزو؟.

قيل له: يعمَدُ إلى أسيرٍ واحد عند الأعداءِ فيفديه منهم، ويعملُ على إطلاقِ سراحه وإعادتِه إِلَى المسلمين، فإنه إذا فدى أسيراً مسلماً واحداً فقد أدى في هذا الواحد أكثرَ ممًّا كان يلزمه في الجماعة، لأنه لو اكتتب أغنياء المسلمين في فداء الأسرى، فقد لا يزيدُ الواجبُ على الواحد منهم عن درهم.

وعلى المسلم الحريصِ على الجهادِ أن يغزوَ بنفسه إن استطاع، وإن لم يستطع الجهادَ بنفسه يجهز غازياً (٣).



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، في كتاب الإمارة، باب ذم من لم يغز، رقم (١٩١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود، في كتاب الجهاد: ٣/ ٢٢؛ وابن ماجه، في كتاب الجهاد: ٣٢٣/٢، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي: ٨/١٥٢.

# الفقطيك القالت



# في تفنيدِ حُجَجِ المتثاقلينَ عنِ الجهادِ

اعلم أيها الراغبُ عمَّا افتُرِض عليه من الجهاد، الناكبُ عن سَنَنِ التوفيقِ والسداد، أنك قد تعرضت للطردِ والإِبعاد، وحُرمتَ ـ والله ـ الإسعادَ بنيل المراد! وما ذلك إلا لقعودِك عن الجهاد!.

ما سببُ إحجامِك عن القتال؟ واقتحامِ معاركِ الأبطال؟ وبُخلك عن سبيل الله بالنفسِ والمال؟.

- ـ ما هو إلا طولُ أَمَل، أو خوفُ هجوم أجل.
- ـ أو فراقُ محبوبٍ من أهلٍ ومال، أو ولدٍ وخدم وعيال.
- ـ أو أخ لك شقيق، أو قريبٍ عليك شفيق، أو وليٍّ كريم، أو صديقٍ حميم.
  - ـ أو ازديادٌ من صالح الأعمال.
  - ـ أو حبُّ زوجةٍ ذاتِ حسنِ وجمال.
    - ـ أو جاهِ منيع، أو منصبِ رفيع.
  - ـ أو قصرٍ مشيد، أو ظلُّ مَديد، أو ملبسِ بهيّ، أو مأكلِ هنيّ!.

ليس غير هذه الأسباب ما يُقعدك عن الجهاد، ويُبعدك عن ربِّ العباد، وواللهِ ما هذا الموقفُ منك بجميل! أما تسمعُ قولَه تعالى: ﴿يَتَأَيُّهُمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُرُ إِذَا فِيـلَ لَكُرُ ٱنفِـرُواْ فِي سَهِيلِ اللَّهِ ٱثَّـاقَلْتُدْ إِلَى ٱلأَرْضِ أَرَضِيبتُند بِٱلْحَكَيْوْةِ ٱلدُّنْيَـا مِنَ ٱلْأَخِرَةَ فَمَا مَتَنَعُ ٱلْحَكَيْوَةِ ٱلدُّنْيَـا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيــلَّ ۞﴾ [التوبة] .

اصغِ لما أملي عليك من الحججِ القاطعة، واستمعُ ما ألقي عليك من

البراهين الساطعة؛ لتعلم أنَّه ما يقعدُك عن الجهاد سوى الحرمان، وليس لتَأْخُرك سببٌ إلا النفسُ والشيطان.

## • تفنيد الحجةِ الأُولى:

أمَّا سكونُك إلى طول الأمل، وخوفُك هجوم الأجل، واحترازُك من الموت الذي لا بدّ من نزوله، وإشفاقُك من الطريق الذي لا بدّ من سلوك سبيله. فهذا باطِل، وحجتُك فيه واهيةٌ مردودة.

واللهِ إِنَّ الإِقدام لا يُنقصُ عمرَ المتقدِّمين، وواللهِ إنَّ الإحجامَ لا يزيدُ عمر المستأخرين.

واللهُ تــعــالـــى يـــقـــول: ﴿وَلِكُلِّ أَمَّتَهِ أَجَلُّ فَإِذَا جَآةً أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا بِسُنَقْدِهُوكَ ﴿ إِلَّهُ الْأَعْرَافِ].

والله يـــقـــول: ﴿وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآهَ أَجَلُهَأْ وَاللَّهُ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ [المنافقون].

والله يقول: ﴿كُلُّ نَفْسِ ذَآبِهَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۞﴾ [العنكبوت].

إنَّ للموتِ لسكراتٍ أيها المَفْتون، وإن هولَ المطلع شديد ولكن لا تشعرون، وإنَّ للقبر عذاباً لا ينجو منه إلَّا الصالحون، وفي القبر سؤالُ المَلَكين الفاتنَيْن، والله ﷺ يقول: ﴿يُثَيِّتُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْفَوْلِ ٱلشَّابِّ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْآخِرَةُ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّالِمِينَّ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآهُ ۞﴾ [إبراهيم].

وفي الآخرة الخطرُ العظيم، والإنسانُ إِمَّا أَن يكون سعيداً إِلى جنات النعيم، وإمّا أن يكونَ شقيّاً إلى عذاب الجحيم.

> والشهيدُ آمِنٌ من جميع ذلك، لا يخشى شيئاً من هذه المهالك!. والقتلُ غيرُ مؤلمِ للشهيد، فلا يجدُ إلَّا أَلَمَ القَرْصَة.

١٣ ـ روى الترمذي والنسائي وابن ماجه: عن أبي هريرة رهيه، عن رسول الله ﷺ، قال: «ما يَجِدُ الشهيدُ من أَلَمِ القَتْلِ إِلَّا كما يجدُ أحدكم من مسِّ القَرْصَةِ»<sup>(١)</sup>.

فما يُقْعدُك أيها الأخُ عن انتهازِ هذه الفرصة؟! وبعدَها تُجَارُ في القبر من العذاب، وتفوزُ عند الله بحسن المآب، وتأمن من فتنةِ السؤال، وما بعد ذلك من الشدائد والأهوال، فالشهداءُ عند ربهم أحياءٌ يرزقون، لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون، فرحين بما آتاهم الله من فضله مستبشرين، أرواحُهم في جوف طيرٍ خضرٍ تسرحُ في عِلْيُين.

فكم بين هذا القتلِ الكريم، وبين الموت الأليم؟ واللهِ إنَّ البون بينهما بعيد، ومَن رُزِقَ التوفيق فهو السعيد!.

### • تفنيدُ الحجة الثانية؛

وإن قلتَ: يَعوقني عن الجهاد: أهلي ومالي، وأطفالي وعيالي. فأنت مخطئ، وحجَّتُك هذه باطلة مردودة.

لقد قال اللهُ قولاً بيِّناً لا يَخْفَى: ﴿وَمَاۤ أَمَوْلُكُمْ وَلِاۤ أَوْلَدُكُمْ بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلِّفَيْ﴾ [سبأ: ٣٧].

وقال تعالى: ﴿ زُبِّينَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَتِ مِنَ ٱلنِّسَكَةِ وَٱلْبَــٰنِينَ وَٱلْقَنَىطِيرِ ٱلْمُقَنَطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَٱلْفِضَكَةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَهْكِمِ وَٱلْحَكِّرَثِّ ذَلِكَ مَتَكُعُ ٱلْحَكَوْةِ الدُّنْيَأُ وَاللَّهُ عِندُهُ حُسَّتُ ٱلْمَعَابِ ١٠٤ [آل عمران].

وقال تعالى: ﴿ أَعْلَمُوٓا أَنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَهِبُّ وَلَمْوُّ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُا بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَٰذِ كَمْثَلِ غَيْثٍ أَعْبَ ٱلكُفَّارَ نَبَالُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَىٰهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يكُونُ حُطَنَمُٱ وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنَّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَنَكُ ٱلْغُـرُورِ ﴿ [الحديد].

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: ٣/ ١٠٩؛ والنسائي: ٣٦/٦؛ وابن ماجه: ٩٣٧/٢، وإسناده حسن.

والآياتُ في مثل هذا كثيرة، والحججُ واضحةٌ منيرة.

١٤ ـ وروى الترمذي: عن سهل بن سعد الساعدي ﷺ، عن رسول الله ﷺ، قال: «لو كانت الدنيا تعدلُ عند الله جَناحَ بعوضة ما سَقى منها كافراً شُربةً ماء»<sup>(١)</sup>.

١٥ ـ وروى البخاري: عن سهل بن سعد الساعدي ﷺ، عن رسول الله ﷺ، قال: «موضعُ سوطِ أحدِكم من الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها، وغَدوةً في سبيلِ الله أو رَوحةٌ خيرٌ من الدنيا وما فيها، وخِمارُ جاريةٍ من أهل الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها»<sup>(٢)</sup>.

فكيف يصدُّك عن هذا الملكِ العظيم في الجنة أهلٌ، عن قريبِ يكونون في الأموات، وتمزِّقهم أيدي الشتات، وتفرِّقهم نوازل الآفات؟!.

مع ما يصدرُ منهم من النَّكَد والعداوات، والأخلاقِ السيئات، والحقدِ على ما عرَّضت حظوظَهم منك للفَوات! وهجرانُهم إيّاك عند قلةِ المال، وتحوُّلِهم عن وُدِّك عند تغيُّر الأحوال!.

وأعظمُ من ذلك فرارُهم منك في المآل، ومحاسبتُهم إياك على مثاقيلِ الذرِّ في موقف السؤال، حتى يودَّ كلُّ واحدٍ منهم لو نجا، وحمَّلَكَ ما عليه من الذنوب والأثقال!.

أم كيف يصدُّكَ المالُ عن الجهاد، وهو في معرض الذهاب والزوال، ينفر عنك عند فَقْدِه الأخلّاء، وتتفرّق العيال، ويهجُرك كلُّ صديقٍ كان يُكثرُ لك الوصال؟!.

ثم يوم القيامة تُسأل عن المال: من أينَ اكتسبته؟ وفيمَ أنفقته؟ ويا له من

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: ٣٨٣/٣، والحديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، برقم (٢٨٩٢).



سؤال، في يوم تَشيبُ فيه الأطفال، وتعظمُ فيه الأهوال! يكثرُ فيه الزِّحام، ويشتدُّ فيه الخِصَام، وتذهلُ كلُّ مرضعة عمَّا أرضعَتْ، وتضع كلُّ ذات حملٍ حملها من هولِ ذلك المقام، ويُعرف المجرمون بسيماهم فيُؤخذ بالنُّواصي والأقدام! ويحاسب فيه الأغنياء على النقير والقطمير، والخطير والحقير، والناقص والتمام، ويَسبقُ الفقراءُ الأغنياءَ إلى الجنة بخمسمئة عام، كما أخبرنا رسولُ الله عليه الصلاة والسلام! .

١٦ ـ روى الترمذي وابن ماجه وأحمد: عن أبي هريرة رها، عن رسول الله ﷺ، قال: «يَدخلُ فقراءُ المسلمين الجنةَ قبلَ الأغنياءِ بنصفِ يوم، وهو خمسمئة عام»<sup>(۱)</sup>.

وإنْ تذكرتَ وَلَدك الكريم وحَنَوْتَ عليه حنوَّ الأبِ الشفيقِ الرحيم، فتذكَّرْ قولَ الله تعالى: ﴿إِنَّمَاۤ أَمَوْلُكُمْ وَأَوْلَنُدُكُمْ فِتَنَةٌ وَاللّهُ عِندَهُۥ أَجَرُّ عَظِيثٌ ﴿ اللّهَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّ

وواللهِ إن الله أرحمُ بالولد من أبيه وأمِّه، وأخيه وعمِّه، وكيف لا وهو قد ربّاه قبلهم برحمتِه في ظلمات الأحشاء، وقلَّبَهُ بيدِ لطفه ورأفته في أرحام الأمهات وأصلابِ الآباء!.

وكيف يُقعدك عن دار النعيم وجوار الربِّ الكريم، ولَدٌ إن كان صغيراً فأنت به مهموم، وإن كان كبيراً فأنت به مغموم! وإن كان صحيحاً فأنت عليه خائف، وإن كان سقيماً فقلبك لضعفه واجف!.

إِن أَذَّبْتَه غضبَ وشَرِدَ، وإن نصحْتَه حَرَدَ وحَقَد! مع ما تتوقَّعهُ من العقوقِ المعتاد، من كثيرِ من الأُولاد!.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: ٨/٤ ـ ٩؛ وابن ماجه: ٢/ ١٣٨٠؛ وأحمد في المسند: ٢٩٦٦، والحديث صحيح.



إِن أَقَدَمْتَ جَبَّنَك، وإن سمحتَ وأنفقتَ بخَّلَك، وإن زهدتَ رغَّبَك! لقد عظمتْ به الفتنة، وأنت تعدُّها مِنَّة! وعمَّ به البلاء، وأنت تراه من النَّعْماء!.

تودُّ سرورَه بهمُّك، وفرحَه بحزنك، وربحَه بخسرانك، وزيادةَ درهمه وديناره بخفَّة ميزانك! تتكلَّفُ من أجله ما لا تُطيق، وتدخلُ بسببه في كلِّ

أَلْقِهِ يَا هَذَا عَنَ بَالِكَ إِلَى مَنْ خَلَقَكَ وَخَلَقَهُ، وَتُوكِّلُ فِي رَزْقُهُ بَعْدَكُ عَلَى الذي رزقك ورزقه!.

كيف أسلمتَ إلى الله تدبيرَه في الملك والملكوت، ولم تسلِّم إليه تدبيرَ ولدِك بعدما تموت؟ وهل لك من تدبيرِ ولدك قليلٌ أو كثير، ولله ملكُ السموات والأرض وما بينهما وإليه المصير؟!.

واللهِ لا تملكُ له ولا لنفسك نفعاً ولا ضرّاً، ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً، ولا تستطيع أن تزيد في عمره يسيراً، ولا في رزقه نقيراً! وقد تفترسك المنية بغتةً فتُمسي في قبرك صريعاً، وبعملك أسيراً، ويصبحُ ولدك العزيزُ بعدك يتيماً، ويأخذُ مالَك وارثُك عدوّاً كان أو رحيماً، ويفترقُ عيالك ظاعناً ومُقيماً!.

عندها تقول: يا ليتني كنتُ مع الشهداء فأفوزَ فوزاً عظيماً، فيقال لك: هيهات هيهات، فاتَ ما فات، وعظُمَت الحسرات، وخلوتَ بما قَدَّمْتَ من حسناتٍ أو سيئات!.

اسمع قولَ اللهِ العزيز الغفور، محذَّراً لك ما أنت عليه من الغرور: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَٱخْشَوْا يَوْمَا لَا يَجْزِف وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ. وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ. شَيَّتًا إِكَ وَعْدَ اللَّهِ حَتَّى فَكَا نَعُرَنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ الدُّنْيَا وَلَا يَفُرَّنَّكُم بِاللَّهِ ٱلْفَرُورُ ١

هذا: وإن كانَ ولدُك من السعداء، فستجمعُ بينك وبينه الجنانُ، وإنْ كانَ



من الأشقياء، فليكن من الآن، لا يجتمعُ أهلُ الجنة مع أهل النار، ولا الأخيارُ مع الأشرار!.

ولعلَّ اللهَ يرزقُك الشهادة؛ فتشفعُ فيه، وتكونُ بفراقِك له ساعياً في أن تنجيه، احرصْ على ما يُنجيك من العذاب ولا تزهد فيه، فيوم القيامة يفرُّ المرءٌ من أخيه، وأمِّه وأبيه، وصاحبته وبنيه، لكلِّ امرئ منهم يومئذٍ شأنُّ يُغنيه . . إنَّ هذا لَهُوَ البيانُ العظيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

### • تفنيد الحجة الثالثة:

وإن قلتَ: أَقعدُ عن الجهاد لأنه يشقُّ عليَّ فراقُ الأخ والقريب، والصديق والحبيب. فكلامُك باطل، وحجتك مردودة.

تذكُّر القيامةَ وقد قامَتْ على الخلق أجمعين، والأخلاءُ يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فإن كانت الصداقةُ لله فستجمع بينكما عِلَّيُّون، في نعيم أنتم فيه خالدون، وإن كانت الصحبةُ لغير الله فالفراق الفراق، قبل أن يحشر الرفاق مع الرفاق.

إن المرءَ في الآخرة مع محبوبه، لمشاركته إيّاه في مطلوبهِ، فإن كان من الأتقياء نفعَ أخاه، وإن كان من الأشقياء ضرَّه وأرداه!.

مع ما يُتوقَّعُ في هذه الدار من الأقرباء والأصدقاء من الجفاء، والصَّدِّ وقلةِ الوفاء، وكثرةِ الكدر وعدم الصفاء، وتغيُّرهم لديك، وتلوُّنهم عليك، وإساءتهم إليك، وهجرهم إيّاك عند فواتِ الأعراض، وما تحويه قلوبهم من العِلل والأمراض!.

إِن وقعْتَ في شدةِ تخلُّوا عنك، أو وقعْتَ في زلَّة تبرَّؤوا منك، إنهم إِخوان السَّرّاء، وأعداءُ الضراء. . صداقتُهم مقرونةٌ بالغنى، وصحبتُهم مشحونةً بالعَنا.. إِن قلَّ مالُك مَلُّوك، وإن تغيَّرَ حالُكَ فما أخوك أخوك!.

وإن شككْتَ في شيء من هذا البيان، فسيظهرُ لك يقيناً عند الامتحان،

وإنْ ظفرتْ يدُكَ منهم بأخ من إخوان الصَّفا ـ وأين ذاك؟ ـ أو خِلِّ من خُلَّانِ الوَفا ـ وما أراك ـ فأنتما عداً كما قال أصدق القائلين: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ عِلِّ إِخْوَانًا عَلَىٰ شُـرُرِ مُنْقَلْمِلِينَ ﴿ الحجر ] .

فلا يجوزُ يا هذا أن يُقعدَك عن الجهاد حبيبٌ أو قريب، فربَّما افترقتُما قبلَ المغيب، ففاتَكَ الثوابُ العظيم، وانفصلَ عنك الصديقُ الحميم، وبذلك تُحرمُ ممَّا تريدُه من الدرجات، وتندمُ فلم يغنكَ الندمُ على ما فات.

١٧ ـ روى البيهقي والحاكم: عن سهلِ بن سعد الساعدي رفيه، قال: «جاءَ جبريل إلى النبيِّ ﷺ فقال: يا محمد! إن الله يقول لك: عِشْ ما شتتَ فَإِنكَ مَيِّت، وأحبِب مَنْ شِئْتَ فإنك مفارقُه، واعمَلْ ما شئت فإنكَ مَجْزِيٌّ به. . واعلم أن شرف المؤمن قيامُه بالليل، وعزَّه استغناؤه عن الناس»(١).

فانظرْ ما اشتملَتْ عليه هذه الكلماتُ اليسيرة، من ذكر الموت وفراقِ الأحبة، والجزاءِ على الأعمال، فهل بعد هذا الإِنذار إِنذار؟ إنَّ في ذلك لعبرةً لأولي الأبصار .

### • تفنيد الحجة الرابعة:

وإنْ قلتَ: يُقعدني عن الجهاد منصبي وجاهي الرفيع، وعِزّي وحجابي المنيع. فكلامُك خطأ، وحجتك باطلة مردودة.

ليتَ شعري كم فارقَ منصبَك محبُّ له إِلى أن وَصَلَ إليك، وكم زالَ ظلُّه عن مغبطِ نفسه إلى أن ظَلُّل عليك، وسينفصلُ ويبينُ عنك كما عنهم بان، وكَأَنَّكَ بِذَلِكَ وَقَدْ كَانَ، فَإِذَا أَنْتَ لَفُرَاقَهُ ثَكَلَانَ، وَقَلْبُكَ مَعْمُورٌ بِالْحَسَد، وصدَّرُك معمورٌ بالأحزان، فلم يدُمْ لك ما أنت فيه من المنصب والجاه، ولم تفز بما أنتَ طالِبُه من أسبابِ النجاة.

<sup>(</sup>١) شعب الإيمان، للبيهقي: ٣/ ٣٧٣؛ والمستدرك، للحاكم: ٤/ ٣٢٥.

وآخِرُ مَنْ يخرجُ من النار من الموحِّدين، ويدخلُ الجنةَ بعد الداخلين، يُعطيه الله في الجنة عشرةَ أمثالِ مُلوك الدنيا أجمعين! فما ظنُّك بمن يكونُ مع السابقين الأوَّلين، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟!.

مع ما يَخفى عليك ممًّا في المنصب من النَّصَبِ والتعب، وشَرِّ العاقبة وسوءِ المنقلب، وما تكسبُ به من كثرةِ الأعداء والحسَّاد، وما اشتملتْ عليه بواطنهم من الضغائن والأحقاد، وشماتتهم بك عند زواله، وتلهُّفِك حُزناً على ما فات من إقبالِه، وزوالِ أكثرِ حَشمِك وخَدَمِك، وإعراضِ مَن كانَ يُسَرُّ بتقبيلِ قدمِك!.

اطلب الجنةَ ونعيمَها، واسمعْ قولَ العزيز الغفار: ﴿ جَنَتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَانَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِيَّتِهِمْ وَٱلْمَلَتِيكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابِ ۞ سَلَمُ عَلَيْكُم بِمَا صَبْرَتُمْ فَيْهُمَ عُقْبَى الدَّادِ ۞ [الرعد].

والله إنَّ هذا هو الذي تقرُّ به العيون، ولمثلِ هذا يجبُ أن يعملَ العاملون!.

#### • تفنيد الحجة الخامسة:

وإن قلت: يشقُّ عليَّ فراقُ قَصري وظلِّه، وبنائه المشيَّد وعلوِّ محلِّه، وخشمي فيه وخَدمي، وسُروري فيه ونعمي. فكلامكَ باطل، وحجتكَ مردودة داحضة.

ما قصُرك الذي تتحدثُ عنه والذي أقعدك عن الجهاد؟.

ما هو إلّا بَيْتٌ من طينٍ وحجرٍ وتراب، ومدرٍ وحديدٍ وخشب، إنْ لم يُكنس كثرتْ فيه القمامة، وإن لم يسرجْ فما أشدَّ ظلامَه، وإن لم تتعاهَدُه بالبناء فما أسرعَ انهدامه، وإن تعاهدْتَه فماله إلى الخراب، وعن قليلٍ يصيرُ كالتراب، يتفرق عنه السكان، وتنتقل عنه الناسُ القطّان، ويُعفى أثرُه، ويندرس خبرُه، ويُمحى رسمُه، ويُنسى اسمُه.

استبدِلُ أيها المغرورُ قصرَك مع سرعةِ فنائه، بدارٍ باقية، قصورُها عالية، وأنوارُها زاهية، وأنهارُها جارية، وقطوفُها دانية، وأفراحُها متوالية.

إِنْ سَأَلْتَ عَنْ بِنَاءَ الْجِنَّةِ، فَلَبِنَةُ فِضَّةً، ولَبِنَةُ ذَهِب، لا تعبَ فيها ولا نَصَب.

وإن سألتَ عن ترابها فالمسكُ الأذْفر، وإن سألْت عن حصبائها فاللؤلؤ والجوهر .

وإن سألتَ عن أنهارها، فأنهارٌ من لَبَن، وأنهارٌ من عسل، ونهرُ الكوثر.

وإن سألتَ عن قصورها، فالقصرُ من لؤلؤة مجوَّفَة، طولُها سبعون ميلاً في الهواء، أو من زمرُّدَة خضراء، باهرةِ السَّناء، أو ياقوتةٍ حمراء، عاليةٍ البناء، وللمؤمن في كلّ زاوية من زواياها أهلُّ وخدم، لا يُبصِرُ بعضُهم بعضاً لسَعة الفِناء.

وإن سألتَ عن فُرُشِها، فمن إستبرقٍ بطائِنُها، فما ظنُّك بظهائرها؟.

وهي مرفوعةً؛ بين الفراشين أربعينَ سنة، وليس عليها نومٌ ولا سِنَة، بل هم عليها متكنون، مُقبلٌ بعضهم على بعضٍ يتساءلون.

وإن سألت عن أُكُلِها فموائِدُها موضوعة، وأكُلُها على الدوام، وثمارُها لا ممنوعةٌ ولا مقطوعةٌ لطول المقام، بل فاكهةٌ ممَّا يتخيَّرون، ولحمِ طيرٍ مما يشتهون، ويُسْقَوْن فيها من رحيقٍ مختوم؛ ختامُه مسكّ، وفي ذلك َفلْيتنافس المتنافسون.

لا يَتَغَوَّطُ أَهْلُهَا، ولا يبولون، ولا يبصُقون، ولا يمتخطون، أكلهم يرشحُ من جلودهم كالمسك ريحاً، ولوناً كالجُمان، فإذا البطنُ قد ضَمُرَ كما كان.

وإن سألتَ عن خدمِها، فالولدان المخلَّدون، الذين قال الله عنهم: ﴿ وَيَعْلُونُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنَّ تُعْلَدُونَ إِذَا رَأَيْهُمْ حَسِبْنَهُمْ لَوْلُؤَا مَنْتُورُا ﴾ وَإِذَا رَأَيْتُ ثُمَّ زَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴾



عَلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنكُسٍ خُضَرٌ وَإِسْتَبْرَقُ وَحُلُواً أَسَاوِرَ مِن فِضَةِ وَسَقَنهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ۞ إِنَّ هَنَا كَانَ لَكُوْ جَزَّاءٌ وَكَانَ سَعَيْكُم مَشَكُولًا ٢٠٠٠ [الإنسان].

وبالجملة فكلُّ ما ذكرتُ لك، فهو مما جاءَ في الخبر، عن رسول الله ﷺ، وإلَّا فَفِي الجنة ما لا عينٌ رأت، ولا أَذُنُّ سمعتْ، ولا خطرَ على قلبِ بشر!.

وإنْ سألْتَ عن مدة بقاءِ أهلِ الجنةِ في هذا النعيم العظيم والمقام الكريم، فهم أبداً فيه خالدون، أحياءٌ لا يموتون، شبابٌ لَا يهرمون، أصحاء لا يسقمون، فرِحون لا يحزنون، راضون لا يسخطون. . من خوف القطيعة والطردِ أبداً آمنين، في مقام أمين، دعواهم فيها سبحانك اللهمَّ، وتحيتُهم فيها سلام، وآخرُ دعواهم أن الحمدُ لله رب العالمين.

وعليك أن تقيسَ بعقلك ما بين هذا المُلْكِ العظيمِ الخطير، وبين قصرِك ذي العُمُرِ القصير، والقدرِ اليسير.

وانظر إذا فارقْتَ قصْرَك بالشهادة إلى ماذا تَصير . . إنَّ المقامَ فيما أنتَ من القصورِ لَغُرور، ولا ينبئُك مثلُ خبير.

## • تفنيد الحجة السادسة:

وإن قلتَ: أقعدُ عن الجهادِ لأني أرغبُ في طول العمرِ لإصلاحِ العمل. فكلامُك هذا باطل، وحجتُك مردودة.

إِن هذا الكلامَ عندك ناتجٌ من الغرور، وواللهِ لا يتمُّ تأخيرٌ في الأجلِ المقدور.

والله يقول: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُزَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْكِ ۖ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُودُ ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُو عَدُوٌّ فَٱلْغَيْدُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَكُ لِيكُونُواْ مِنْ أَصَحَبِ اَلسَّعِيرِ ۞﴾ [فاطر].

وما هذا الكلامُ إلَّا من مصايدِ إبليسَ اللعين، وليس من مقاصدِ الأولياءِ

والصالحين؛ أليس الصحابةُ وأخيارُ التابعين، أولى منك بهذا القصد إن كنت من الصادقين؟!.

ولو رَكَنَ الصَّحابةُ والتَّابعون إِلى تأخير الآجال، لما ارتكبوا في الله عظيمَ الأهوال، ولو فعلوا ذلك لما جاهدوا المشركين والكفار، ولما اقتحموا البلادَ والأمصار!.

ألا تُصغي بأذنك يا هذا المفتون إلى قوله تعالى: ﴿ آنفِرُوا خِفَافًا وَثِفَ الا وَجَهِدُوا بِفَافًا وَثِفَ الا وَجَهِدُوا بِأَمْوَا لِكُمْ وَاَنْفُ كُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهِ ﴾ [التوبة]؟!.

أَلا تُلقي بالَك إن كنتَ فطيناً فهيماً، وتتفكرُ في قوله تعالى: ﴿وَفَضَّلَ اللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَ ٱلْقَلِمِدِينَ أَجَرًا عَظِيمًا ١٠٠٠ [النساء].

١٨ - وروى الترمذيُّ والبيهقيُّ والحاكم: عن أبي هريرة والمنها، عن رسول الله على الله على قال: "إنَّ قيامَ الرجلِ في الصّفِّ في سبيل الله، أفضلُ من عبادتِهِ في أهله سبعين عاماً»(١).

أيها المغرورُ! اعلَمْ أنَّ نوم المجاهدِ أفضلُ من قيامِ الليل وصيام الدهور!.

وَهَب أَنك صادقٌ فيما تقول، أليس عملُك متردداً بين الرِّدِّ والقبول؟ أليس أمامك ما يُفزعُ ويهول؟ أليس قدّامك يوم الحشر المهول؟ ولا والله إنك لا تدري هل ينجيك عملك الذي عملته أو يُرديك! . .

وإن اللهَ يعلمُ ما تُخفون وما تُعلنون، ولئن مُتم أو قُتلتم لإِلى اللهِ تحشرون! .

### • تفنيدُ الحجة السابعة:

وإنْ قلتَ: إنني أقعدُ عن الجهادِ لأن نفسي لا تطيقُ فراقَ زوجتي، فأنا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: ٩/ ١٦٠ \_ ١٦١؛ والترمذي: ٣/ ١٠١ \_ ١٠٠٠؛ والحاكم: ٢٨/٢، وإسناده حسن.



مُغرَمٌ بجمالها، وأُنسي بقربها، وسُروري بِوصالها. فكلامُك خطأ، وحجتك داحضةً مردودة.

هَبْ أَنَّ زوجتك أحسنُ النسوان، وأجملُ أهلِ الزمان، أليسَ أولُها نطفةً مَذِرَة، وآخرُها جيفةً قَذرة، وهي فيما بين ذلك تحملُ العَذِرة!.

حيضُها يمنَعُك عنها شطرَ عُمرها، وعقوقُها لك أكثرُ من بِرِّها، إنْ لم تكتحِل تَعَمَّشَتْ عَينُها، وإن لم تتزينْ ظهر شَيْنُها، وإن لن تتمشط شعثَ شعرها، وإن لم تَدَّهِنْ طَفي نورُها، وإن لم تتطيبْ تفلَتْ، وإن لم تتطهر نتنَتْ، كثيرةُ العِلَل، سريعةُ المَلَل، إن كَبُرَتْ أيسَتْ، وإنْ عَجَزَتْ هَرمَتْ، تُحْسِنُ إليها جُهدَك، فتنكرُ ذلك عند السَّخَط.

١٩ ـ روى البخاريُّ ومسلم: عن ابن عباس 🐞: أن رسولَ الله ﷺ، قال عن جحودِ المرأةِ فضلَ زوجِها: «لو أَحْسَنْتَ إلى إحداهُنَّ الدهر، ثم رأَتْ منك شيئاً قالت: ما رأيتُ منك خيراً قط»(١).

أنتَ ترومُ من زوجتك أقذرَ ما فيها، وتخافُ هَجْرَها، وتخشى تجافيها، يحملُك حبُّها على الكدُّ والتعب، والشقاءِ الشديدِ والنَّصَب، تورِدُك المواردَ المهلكة، وترضى في أدنى هواها بهلاكِك وما أوشكه، تودُّك هي لتحقُّق مرادَها منك، فإنْ فاتَ أعرضَتْ عنك، وهجرَتْك وطلبَتْ سواك، ومَلَّتْك وأظهَرْت قِلاك، وقالَتْ بلسانِ حالها \_ إن لم تفصح بمقالِها \_: واصلْني وأَنْفِق، أو فارِقْني وَطَلُق!.

وبالجملةِ فإنكَ لا يمكنُ أنْ تستمتعَ بها إلَّا على عِوَج، ولا تَدومُ صحبتُك إياها إلا معَ ضيقٍ وحَرَجٍ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، برقم (٢٩)؛ ومسلم، برقم (٩٠٧).

يا للعَجب، كيف يُقْعِدُك حبُّ هذه عن وِصالِ مَن خُلقتْ من النور، ونشأتْ في ظلالِ القصور، مع الوِلْدان والحور، في دارِ النعيم والسرور؟!.

واللهِ لا يجفُّ دَمُ الشهيدِ حتى تَلْقاه، وتستمتعَ بشهودِ نورها عيناه.

إنها حوراءُ عيناءُ، جميلةٌ حسناء، بكُرٌ عذراء، كأنَّها الياقوتُ والمرجان، لم يطمثُها إنسٌ قبلَكَ ولا جان.

كلامُها رخيم، وقَدُّها قويم، وشَغْرُها بهيم، وقدْرُها عظيم.

جَفْنها فاتر، وحُسْنُها باهر، وجمالُها زاهر، ودلالُها ظاهر.

كَحيلٌ طَرْفها، جَميلٌ ظَرْفُها، عَذْبٌ نَطْقُها، عَجيبٌ خَلْقها، حَسَنٌ خُلُقها، حَسَنٌ خُلُقُها، وَلَمْ الْمُلَل، قد قَصَرَتْ خُلُقُها، زاهيةُ الحِلِيّ؛ بهيَّةُ الحُلَل، كثيرةُ الوِداد، عديمةُ المَلَل، قد قَصَرَتْ طَرْفَها عليك، فلم تنظرْ إلى سواك، وتحببتْ إليك، بكُلِّ ما وافقَ هواك!.

لو برزَ ظُفْرُها لطمَسَ بَدْرَ التمام، ولو ظهرَ سِوارُها ليلاً لم يُبْقِ في الكون ظلام، ولو بَدا معصمُها لَسبى كلَّ الأنام، ولو اطَّلَعَتْ بين السماء والأرض، لملأ ريحُها ما بينهما، ولو تَفِلَتْ في البحر المالح، عادَ كأعذبِ الماء.

كلَّما نظرتَ إليها ازدادَتْ في عينك حُسناً، وكلَّما جالَسْتَها زادَتْ إلى ذلك الحسن حسناً.

أيجملُ بعاقلٍ أن يسمعَ بهذه ويقعدَ عن وِصالها؟ وكيف وله في الجنة من الحور العين أمثالُ أمثالِها.

واعلم أنَّ فراقك لزوجتك تلك أمرٌ لا بدَّ منه، وكأن قد وقع، والجنةُ إن شاءَ الله تجمعُ بينكما، ونِعْمَ المجتمع، وما بينك وبينَ وَصْلها إن كانت من الصالحات، إلّا وَقْتُ لا بدَّ مِن فراقِك لها فيه، وهو الممات، فتجدُها في الآخرة أجمل من الحورِ العين بما لا يعلمُه إلّا ربُّ العالمين.

قد ذهبَ ما تكرهُ منها، وزالَ ما يسوءُ عنها، وحَسُنَ خُلُقُها، وكَمُلَ

خَلْقُها، كَحْلاءَ نَجلاء، حسناءَ زهراء، بكراً عذراء، قد طهرَتْ من الحيض والنفاس، وكرمَتْ منها الأنواعُ والأجناس، وزال اعوجاجها، وزاد ابتهاجُها، وعظمتْ أُنوارها، وجلَّ مقدارها، وفضلت على الحور العين في الجمالِ والأنوار، كفضلِهنّ عليَها في هذه الدار.

فإن أعرضْتَ عن زوجتك اليوم لله بخروجك للجهاد في سبيل الله، فسوف يعوِّضُك اللهُ عنها، وإن كانت في الآخرة من أهل الجنة، فلا بدَّ لك منها.

ولا يُلْهِيَنُّك يا هذا عن دار القرار، الاغترارُ بشيءٍ من زُخرف هذه الدار، فواللهِ ما هي بدارِ مقام، ولا هي محلُّ اجتماعِ والْتثام.

الدنيا دارٌ إنْ أَضْحَكَت اليوم أَبكَتْ غداً، وإن سَرَّت اليوم أعقبَ سرورَها الردى، وإن جلَّتْ فيها النعم جميعاً، حَلَّتْ فيها النقم سريعاً!.

الدنيا إن أخصبت أجدبت، وإن جَمَّعت فرَّقت، وإن ضَمَّت شَتَّتُتْ، وإن نَقَصَت نغَّصَتْ، وإن أغنَتْ عَنَّتْ، وإن زادتَ أبادتْ، وإن عَمَّرَتْ دَمَّرَت، وَإِنْ أَسْفَرَتْ أَدْبَرَت، وإن راقَتْ أراقَتْ، وإن صافَتْ حافَتْ، وإن عَمَّتْ بِنُوالِها غَمَّتْ بِوبَالِها، وَإِن جادَتْ بوِصالِها جاءت بفصالها.

قُربُها بعيد، وحبيبُها طريد، شرابُها سراب، وعَذْبُها عذاب، دار الهموم والأحزان، والغموم والأشجان، والبين والفراق، والشقاء والشقاق، والوصب والنصب، والمشقة والتعب.

كثيرُها قليل، وعزيزُها ذليل، وغنيُّها فقير، وجليلها حقير، غزيرة الآفات، كثيرةُ الحسرات، قليلةُ الصَّفاء، عديمةُ الوفاء، لا ثقة بعهودِها، ولا هي تُوفي لوعودِها .

مُحِبُّها تَعْبان، وعاشقُها وَلْهان، والواثقُ بها خَجلان.

قد سَتَرَتْ معايبَها، وكتَمتْ مصائِبَها، وأخفَتْ نوائِبَها، وخدعَتْ

بأباطيلها، وغَرَّتْ برشاويها وبَراطيلها، ونَصَبَتْ شِباكَها، ووضعَتْ أَشراكَها، وبهرجتْ زيفَها، وجردت سيفَها، وأَبدت ملاحمها، وسترت قبائحها.

ونادت: الوصالَ الوِصالَ أيها الرجال! فمن رام وصالها وقع في حبالها، وَبدا له سوءُ حالِها، وعظمُ نكالِها، ووقع في أسرها بجهله بشرِّها، وحاق به مكرُها، حيث لم يتبصّر في أمرها، فعضَّ يديه ندماً، وبكى بعد الدمع دماً، وأسلمه ما طلب، إلى سوء المنقلب، وجهد في الفرار فما أمكنه الهرب!.

ولا يقعدك عن هذا الثواب سببٌ من الأسباب، فذو الحزم السديد، مَنْ جرَّد العزم الشديد، وذو الرأي المصيب، مَنْ كان له في الجهاد نصيب.

ومَنْ أَخلَدَ إِلَى الكسل، وغرَّه الأمل، زلّت منه القَدَم، وندِمَ حيثُ لا ينفعه الندم، وَقَرعَ السنَّ على ما فرَّط وفات، إذا شاهدَ الشهداءَ في أعلى الغُرفُات!..

واللهُ يقولُ الحقُّ وهو يهدي السبيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل.







قال الله تعالى: ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ
ٱللّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَلَ ٱللّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ وَٱنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلّا وَعَدَ ٱللّهُ
ٱلْمُسْنَى وَفَضَلَ ٱللّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجِّرًا عَظِيمًا ﴿ اللّهِ مَرْجَدَتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرةً وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللّهُ عَفُوزًا رَّحِيمًا ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللمُلْحِلْمُ اللللللمُ الللللمُلْمُ اللللمُلْمُ اللللمُلْمُو

وقال تعالى: ﴿ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةَ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجَرًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [النساء].

وقال تعالى: ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُوُ الْفَآإِرُونَ ۞ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةِ مِّنْهُ وَرِضْوَانِ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمَةُ مُقِيمُ ۞ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُۥ أَجَرُ عَظِيمٌ ۞ [التوبة].

وقال تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ أَشَّتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَفُسَهُمْ وَأَمُولَكُمْ بِأَنَ لَهُمُ اللَّهِ اللَّهِ فَيَقَلْلُونَ وَيُقْلُلُونَ وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَكِيةِ وَالْإِنجِيلِ اللَّهِ فَيَقَلْلُونَ وَيُقْلُلُونَ وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَكِيةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقَصْرَةَ إِنَّ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهُ فَأَسْتَبَيْرُوا بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُم بِدِّ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وقال تعالى: ﴿ يَنَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن لَنَصُرُوا ٱللَّهَ يَنَصُرُكُمْ وَيُثَبِّتَ أَقَدَامَكُمْ ﴿ يَكُ الْمُحَدِّ].

وقال تعالى : ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مُثَمَّ لَمَ يَرْتَابُواْ وَجَنهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَاَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلصَّكِيقُونَ ﴿ الحجرات].

#### تهجيب كتاب: مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَبُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلَ أَدُلُكُوْ عَلَى شِحْرَةِ نُسْجِكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمِ ﴿ فَقِمْنُونَ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَجُهُهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِن كُنُمْ فَعَلَوْنَ ﴿ يَقْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُو جَنَّتِ عَدْوُ ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْمَظِيمُ ﴿ وَلَمْرَى طَيْبَةً فِي جَنَّتِ عَدْوُ ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْمَظِيمُ ﴿ وَلَخْرَى مِن تَعْنِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَسَكِى طَيْبَةً فِي جَنَّتِ عَدْوُ ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْمَظِيمُ ﴾ وأُخْرَى يُحْبُونُهُ أَن اللّهُ وَفَنَا أَنسَارَ اللّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْمَ اللّهِ وَفَنْحٌ فَرِيثٌ وَيَشَو اللّهُ قَالَ اللّهُ وَاللّهِ مِنْ أَنسَارُ اللّهِ فَعَامَنَت ظَايِهَ أَنْ مَن أَنصَارِينَ إِلَى اللّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ خَنُ أَنصَارُ اللّهِ فَنَامَنَت ظَايِهَ أَنْ مِنْ اللّهِ عَلَوْمِ فَأَصَبَحُوا ظَهِينَ ﴾ [الصف].

والآياتُ في فضائلِ الجهاد كثيرة. وفضائلُ الجهاد لا تنحصر، وسنذكر أهمها:







### في أنّ الجهادَ مِن أفضلِ الأعمالِ

· ٢ - روى البخاريُّ ومسلم: عن عبدِ الله بن مسعود ﷺ، قال: «سألتُ رسول الله ﷺ: أيُّ الأعمالِ أفضل؟.

قال: الصلاةُ على وقتها.

قلت: ثم أيّ؟.

قال: برُّ الوالدين.

قلت: ثم أيّ؟.

قال: الجهادُ في سبيل الله، (١٠).

وخطبَ رسولُ الله عَلَى الجهاد، فلم يُفَضِّلْ عليه شيئاً إلا الصلاة المكتوبة<sup>(٢)</sup>.

وكان عبدُ الله بن عمر رضي الله الله الله أفضلُ الأعمال بعد الصلاة<sup>(٣)</sup>.



أخرجه البخاري، برقم (٢٧٨٢)؛ ومسلم، برقم (٨٥).

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: ٤٨/٩؛ والدارمي: ٧/٧٠٧، والحديث صحيح. **(Y)** 

أخرجه البيهقي في السنن الكبري: ٩/ ٤٨.





#### في أنَّ الجهادَ أفضلُ الأعمال بعدَ الإيمان باللَّه

٢٢ ــ روى البخاريُّ ومسلم: عن أبي هريرة ﷺ، قال: ﴿ سُتُلَ رسولُ اللهِ عَلَىٰ الْأَعْمَالِ أَفْضَل؟.

قال: إيمانُ بالله ورسوله.

قيل: ثم ماذا؟.

قال: الجهادُ في سبيل الله.

قيل: ثم ماذا؟.

قال: حجٌّ مبرور»(١).

وينبغي حملُ هذا الحديث على مَنْ ليس له والدان يبرُّهما، أو له والدان لكنهما أذِنا له في الجهاد، أو على الجهادِ الذي هو فرضُ عينٍ لأنه مقدّم على برُّ الوالدين.

٢٣ ـ وروى البخاري ومسلم: عن أبي ذر الغفاري رهيه الله على الأعمال أفضل؟.

قال: إيمانٌ بالله وجهادٌ في سبيله.

قلت: فأيُّ الرقاب أفضل؟.

قال: أنْفَسُها عند أهلها وأغلاها ثمناً»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، برقم (٢٦)؛ ومسلم، برقم (٨٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، برقم (٢٥١٨)؛ ومسلم، برقم (٨٤).

٢٤ ـ وروى مسلم: عن أبي قتادة الأنصاري رهيه: «أن رسول الله عليه قامَ خطيباً، فذكرَ أنَّ الجهادَ في سبيل الله والإيمانَ بالله أفضلُ الأعمال.

فقامَ رجلٌ فقال: يا رسولَ الله! أرأيتَ إِنْ قُتِلْتُ في سبيل الله أتكفَّرُ عنَّى خطايايَ كلها؟ فقالَ رسولُ الله ﷺ: نعم، إنْ قُتلْتَ في سبيل الله وأنت صابرً محتسبٌ، مقبلٌ غيرُ مُدْبِر.

ثم قالَ رسول الله ﷺ: كيفَ قلتَ؟.

قال: أرأيتَ إِنْ قُتِلْتُ في سبيل الله، أَتكَفَّرُ عني خطاياي؟.

فقال رسول الله على: نعم، وأنتَ صابر محتسب، مقبل غيرُ مدبر؛ إلا الدَّيْنَ! فإن جبريل قال لي ذلك»(١).



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، برقم (١٨٨٥).



#### الفقطيل القالين



### في أنَّ الجهادَ أفضلُ من عمارةِ المسجدِ الحرامِ

٢٥ ـ روى مسلم: عن النعمان بن بشير الله عال: «كنتُ عند منبر رسول الله الله على الإسلام، إلا أنْ لا أعملَ عملاً بعد الإسلام، إلا أنْ أسقي الحاجّ!.

وقال الآخر: لا أبالي أنْ لا أعملَ عملاً بعد الإسلام إلَّا أنْ أعمرَ المسجدَ الحرام!.

وقال آخر: الجهادُ في سبيل الله أفضلُ مما قلتم!.

فزجرهم عمرُ بن الخطاب ﴿ وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله ﷺ، وهو يومُ الجمعة. ولكن إذا صَليتُ دخلتُ فاستفتيتُه فيما اختلفتُم فيه.

فأنزل الله قوله تعالى: ﴿أَجَمَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَالَجَ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنَ ءَامَنَ بِاللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَنهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ لَا يَسْتَوُنَ عِندَ ٱللّهِ وَٱللّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظّالِمِينَ ۞﴾ [التوبة])(١).



أخرجه مسلم، برقم (١٨٧٩).



# الْفَطَيْلُ الْبِتَالِيَّةِ الْفَطَيْلُ الْبِتَالِيَّةِ الْجَعَالُ الْبِعَالَةِ الْجَعَالُ الْبِعَالَةِ الْجَعَالُ الْبِعَالَةِ عَلَى الْجَعَالُ الْبِعَالَةِ عَلَى الْجَعَالُ الْبُعَالُ الْجَعَالُ الْبُعَالُ الْجَعَالُ الْبُعَالُ الْبُعَالُ الْبُعَالُ الْبُعَالُ الْبُعَالُ الْبُعَالُ الْبُعَالُ الْبُعِلَ الْجَعَالُ الْبُعَالُ الْبُعَلِيْ الْبُعِلَا لِمُعَالِكُونَ الْجَعَالُ الْبُعِلَا الْبُعِلَا الْبُعِلَا الْبُعِلَا الْبُعِلَ الْبُعِلَا الْبُعِلَ الْبُعِلَا الْبُعِلَا الْبُعِلَا الْبُعِلَا الْبُعِلَ الْبُعِلَ الْبُعِلَا الْبُعِلْ الْبُعِلَا الْبُعِلَ الْمُعِلَّ الْبُعِلَ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعْلِقُ الْمُعِلَّ الْمُعْلِقُ الْمُعِلَّ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَّ الْمُعِلِّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمِعِلَّ الْمُعِلَّ الْمِعِلَى الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمِعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمِعِلَّ الْمِعِلَّ الْمِعِلَّ الْمُعِلَّ الْمِعِلَّ الْمِعْلِي الْمِعِلَّ الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمِعِلَّ الْمِعِلْمِيلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِيلِي الْمِعْلِي ا

#### في أنَّ الجهادَ أفضلُ الأعمالِ على الإطلاقِ

٢٦ ـ روى أحمد والبيهقي: عن عمرو بن عبسة السَّلمي رَفِيه، قال:
 هجاء رجل إلى رسول الله ﷺ، فقال: ما الإسلام؟.

قال ﷺ: أَنْ يُسلمَ قُلْبُكَ لله، وأَنْ يَسلمَ المسلمون من لسانك ويدك!.

قال: فأيُّ الإسلام أفضل؟.

قال ﷺ: الإيمان.

قال: وما الإيمان؟.

قال ﷺ: أَنْ تؤمنَ بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، والبعثِ بعد الموت!.

قال: فأيُّ الإيمان أفضل؟.

قال ﷺ: الهجرة!.

قال: وما الهجرة؟.

قال ﷺ: أنْ تهجرَ السوء!.

قال: فأي الهجرة أفضل؟.

قال ﷺ: الجهاد.

قال: وما الجهاد؟.

قال ﷺ: أَنْ تقاتلَ الكفارَ إذا لقيتَهم.

قال: فأيُّ الجهاد أفضل؟.



قال ﷺ: مَنْ عُقِرَ جوادُه وأُهريق دمُه»<sup>(١)</sup>.

فانظر رحمك الله كيف جعل النبيُّ عِين الجهاد خلاصة خلاصة الإسلام، وهو أفضل الأعمال على الإطلاق.

٧٧ ـ وروى البخاريُّ: عن عائشة رهيها، قالت: «يا رسول الله! نرى الجهادَ أفضلَ الأعمال، أفلا نجاهد؟.

قال ﷺ: لكنَّ أفضلَ الجهادِ حجٌّ مبرور (٢٠).

٢٨ ـ وروى ابن ماجه وابن خزيمة: عن عائشة رها، قالَتْ: ﴿قلتُ: يا رسولَ الله! هل على النساء من جهاد؟.

قال: عليهن جهادٌ لا قتالَ فيه، الحجُّ والعمرة»(٣).

- وأورد ابن عساكر عن المفضَّل بن فضالة، عن أبيه، قال: استأذن قوم على عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين، وهو شديد المرض.

ولما دخلوا عليه قال لهم: إنكم دخلتم على، حين إقبالِ آخرتي، وإدبار دنياي، وإني تذكّرت أرجى عملٍ لي، فوجدتُه غزوةً غزوتُها في سبيل الله وأنا خِلْوٌ من هذه الأشياء، فإيّاكم وأبوابَنا الخبيثةَ هذه (٤).

أي: إن عبد الملك بن مروان ينهاهم عن الاقتراب من أبواب السلاطين.

وكان عبدُ الملك بن مروان من علماء التابعين قبل أن يكون أميراً للمؤمنين، وركبُ البحر غازياً مجاهداً للروم.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد: ١١٤/٤؛ وشعب الإيمان، للبيهقي: ٩/١، والحديث صحيح.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري، برقم (۱۹۱۵).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن خزيمة، برقم (٣٨٧٤)؛ وابن ماجه: ٢/ ٩٦٨، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) الكامل في التاريخ، لابن الأثير: ٤/ ٥٢٠.

- وخَرَّجَ الخطيبُ في (تاريخ بغداد) عن محمد بن الفضيل بن عياض، قال: رأيتُ عبدَ الله بن المبارك في النوم، فقلت له: أيّ العمل وجدتَ أفضل؟ .

قال: الأمرُ الذي كنتُ فيه.

قلت له: الرباط والجهاد؟.

قال: نعم.

قلت: فما صنعَ اللهُ بك؟.

قال: غفر لي مغفرةً ما بعدها مغفرة<sup>(١)</sup>.

ـ وذُكر الغزوُ أمامَ أحمد بن حنبل، فبكى وقال: ما من أعمال البرّ شيءٌ أفضلُ منه، ولا يَعدلُ لقاءَ العدق شيء، وأن يباشرَ القتالَ بنفسه هو أفضلُ الأعمال، والذين يُقاتلون العدق هم الذين يَدفعون عن الإسلام، وعن المسلمين وحريمهم، فأيّ عمل أفضلُ منه؟! الناس آمنون وهم خاثفون، قد بَذَلُوا مُهَجَ أَنفسِهم في سبيل الله<sup>(٢)</sup>.



<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي: ١٦٨/١.

<sup>(</sup>Y) المغنى، لابن قدامة: ٨/٨٣٤ ـ ٣٤٩.





# في أنَّ الجهادَ أحبُ الأعمالِ إلى اللَّهِ

٢٩ ـ روى الترمذيُّ والبيهقيُّ والحاكم: عن عبدِ الله بن سلام وَ الله على الله عملناه.

فَ أَسَرُلُ الله عَنَى: ﴿ سَبَّحَ يَلَهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ۞ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ ۞ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ ۞ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ ۞ الَّذِينَ عَامَنُوا لِمَ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْنَ مُرْصُوصٌ ۞ [الصف].

فقرأها علينا رسول الله ﷺ (١١).

٣٠ ـ وفي رواية أخرى للبيهقيّ: عن عبدِ الله بن سلام ﷺ: أنَّ ناساً من أصحاب رسول الله ﷺ رسولاً يسألُه عن أحبٌ الأعمالِ إلى الله!.

فلم يَذْهَبْ إليه أحدٌ منّا، وَهِبْنا أَنْ نسألُه عن ذلك.

فدعا رسولُ الله ﷺ أولئك النفرَ، رجلاً رجلاً، حتى جمعَهم، ونزلَتْ فيهم هذه السورة: ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ...﴾.

قال ابن سلام: فقرأها علينا رسولُ الله ﷺ كلَّها (٢٠).



<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي: ٥/ ٨٥؛ والبيهقي في السنن الكبرى: ٩/ ١٥٩ ـ ١٦٠؛ والحاكم: ٢/ ١٩٩، والحديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) البيهقي في السنن الكبرى: ٩/ ١٥٩، والحديث صحيح.



#### الفَطْرِل السَّالِذِين



## في أنَّ المجاهدَ أفضلُ النَّاسِ عندَ اللَّهِ

قال الله تعالى: ﴿وَفَضَّلَ اللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَامِدِينَ أَجَّرًا عَظِيمًا ۞ دَرَجَنتٍ يِّنتُهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٩٠٠ [النساء].

٣١ ـ وروى البخاريُّ ومسلم: عن أبي سعيد الخدري ﴿ اللهُ عَلَيْهُ ، قال: «أتى رجلٌ رسولَ الله ﷺ، فقال: أيُّ الناس أفضل؟.

قال: مؤمنٌ يجاهدُ بنفسِه ومالِه في سبيل الله.

قال: ثم مَنْ؟.

قال: رجلٌ معتزلٌ في شِعْبِ من الشَّعاب يعبدُ ربَّه، ويَدَعُ الناسَ من شره»(١).

والشُّعْبُ: هو الوادي المنفرج بين جبلين.

قال الإمام النووي: ولا يراد في الحديث نفس الشُّعْب خصوصاً ، وإنما المراد الانفراد والاعتزال، وذَكَرَ الشُّعبَ في الحديث لأنه خالٍ عن الناس غالباً<sup>(۲)</sup>.

وصرح رسول الله ﷺ بأن الجهاد أفضلُ من العزلة والتفرُّغ للعبادة.

وهو ما يدلّ عليه قوله تعالى: ﴿ لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَامِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي ٱلظَّرَدِ وَٱلْجُهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمَّ ﴾ [النساء: ٩٥]. ﴿



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، برقم (٢٧٨٦)؛ ومسلم، برقم (١٨٨٨).

<sup>(</sup>۲) شرح النووي على صحيح مسلم: ١٣٤/ ٣٤.





# في أنّه لا يعدلُ النجهادَ شيءً

٣٧ ـ روى مسلم: عن أبي هريرة ﷺ، قال: "قيل: يا رسولَ الله! ما يعدلُ الجهادَ في سبيل الله؟.

قال ﷺ: لا تستطيعونَه!.

فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثاً، كل ذلك يقول: لا تستطيعونَه.

ثم قال: مَثَلُ المجاهدِ في سبيلِ الله كمثلِ الصائمِ القائمِ القانت بآياتِ الله، لا يَفْتُرُ من صلاةٍ ولا صيام، حتى يرجعَ المجاهدُ في سبيل الله، (١).

٣٣ ـ وروى السبخاريُّ: عن أبي هريرة ﷺ: ﴿أَنْ رَجِيلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! دَلَّنِي عَلَى عَمْلِ يَعْدَلُ الجهاد؟.

قال ﷺ: لا أجدُه.

ثم قال: هل تستطيعُ إذا خرجَ المجاهدُ أنْ تدخلَ مسجدَك فتقومَ ولا تفتر، وتصومَ ولا تفطر؟.

قال الرجل: ومَنْ يستطيعُ ذلك؟!..، (٢).

هؤلاء الصَّحابةُ لا يستطيعون أن يعملوا عملاً يعدلُ الجهاد، مع أنهم أولو الهمم العلية، والنفوسِ الأبية، والشهامةِ الدينية، وأجورهم مضاعفة

أخرجه مسلم، برقم (۱۸۷۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، برقم (٢٧٨٥).

لصحبتهم رسول الله ﷺ، وهم سبّاقون إلى كلّ كمال، وحائزون من رتب الجهاد كلَّ مقام عال.

فإذا كانوا كذلك ولا يجدون عملاً يَعدلُ الجهاد، فكيف تقرُّ أعينُ أمثالِنا من غير اجتهاد؟! وكيف تسكن نفوسنا إلى الأعمال اليسيرة بالهمم الدنية الحقيرة؟! مع ما يشوبُها من الرياءِ وعدم الإخلاص، ومن الدسائس التي لا يكاد يرجى معها خلاص.

اللهمُّ أيقظْنا من هذه الغفلة، ووفَّقنا للجهاد في سبيلك قبلَ حلول النقلة، فأنت المرجوُّ لكل خير، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وخرَّجَ ابنُ عساكر: عن أبي الغادية المزني، قال: سمعتُ عثمانَ بن عفان راله على المنبر، ويقول: يا أهل المدينة! ألا تأخذون بحظَّكم ونصيبكم من الجهاد في سبيل الله؟ ألا ترونَ إِلَى إخوانكم من أهل الشام، وإخوانكم من أهل مصر، وإخوانكم من أهل العراق؟.

ووالله ليومٌ يعمله أحدُكم وهو يجاهدُ في سبيلِ الله، خيرٌ من ألفِ يوم يعملُه في بيته صائماً لا يُفطر، وقائماً لا يفتُر.





#### الفطيلالالقامين

# في أنَّ الجهادَ أفضَلُ من العزلةِ والتفرّغِ للعبادةِ

تقدّم حديث أبي سعيد الخدري رهي عند البخاري ومسلم، الذي صرح فيه رسولُ الله ﷺ أن أفضلَ الناس هو المؤمنُ المجاهد، ثم يليه المعتزل(١).

٣٤ ـ وروى الترمذيُّ والبيهقيُّ والحاكم: عن أبي هريرة ﷺ، قال: مرَّ رجلٌ من أصحابِ رسولِ الله ﷺ بشِعْبِ، فيه عُينْنَةٌ من ماءِ عذبة، فقال: لو اعتزلتُ الناسَ فأقمتُ في هذا الشُّعْبِ! وَلن أفعلَ حتى أستأذنَ رسولَ الله ﷺ.

فذكر ذلك لرسول الله ﷺ، فقال له: «لا تفعل؛ فإنّ مقامَ أحدِكم في سبيلِ الله أفضلُ من صلاتِهِ في بيتِه سبعين عاماً، ألا تحبُّون أنْ يغفرَ الله لكم ويُدْخِلَكم الجنة؟! اغْزُوا في سبيلِ الله، مَنْ قاتَلَ في سبيلِ الله فُواقَ ناقة وَجَبَتْ له الجنة<sup>(٢)</sup>.

وفُواقُ الناقة: هو ما بين الحلبتين من الوقت، لأنّ الناقة تُحلب، ثم تُترك سويعةً يرضعُها الفصيل لتدرّ، ثم تُحلب.

وهذا من باب المبالغةِ في التحريض على القتال والترغيب فيه.

وهذا الحديثُ صريحٌ في أنَّ الجهادَ والغزو أفضلُ من العزلة للعبادة.

<sup>(</sup>١) انظر: حديث رقم (٣١) في هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي: ١٠١/١٣ ـ ١٠١؛ والبيهقي: ٩/١٦٠ ـ ١٦١؛ والحاكم: ٦٨/٢، والحديث حسن.

يا هذا! ليتَ شعري مَنْ يقومُ مقامَ هذا الصحابيِّ في عزلتِه وعبادته وطيبِ مطعمه؟! ومع هذا فقد قال النبي ﷺ: لا تفعلْ. وأرشدَه إلى الجهاد.

فكيف لواحد منّا أن يتركَ الجهاد، مع أعمالٍ يعملُها لا يوثَقُ بها مع قلَّتها، وخطايا لا ينجو منها لكثرتها، وجوارحَ لا تزال مطلقةً فيما مُنعتْ منه، ونفوس جامحة إلّا عما نُهيتْ عنه، ومآكلَ حُكْم حلُّها عند رازقها، وخواطرَ علمُ أصلها عند خالقها، ونيّاتٍ لا يتحقق إخلاصُها، وتبعاتٍ لا يُرجى بغيرٍ العنايةِ خلاصُها؟!.

ثم النظرُ في خواتم الأعمال، مجالُ الخطرِ وعظائم الأوجال؛ فالسعيدُ مَن وقَّقه اللهُ للجهاد، ويسَّره عليه، والشَّقيُّ مَنْ جَبُنَ فغُبِنَ وظهرَ الخسران عليه.

اللهمَّ يسِّرْ علينا الجهادَ، ويسِّرنا له، واجعلْنا بفضلك ممن رامَ أمراً فنالَه، وقُرنتْ بالتوفيقِ أحوالُه وأفعالُه. إنك قريب مجيب.

وكانَ الإمامُ عبدُ الله بن المبارك حريصاً على الجهاد والغزو، والمرابطةِ على الثغور، وكان يحثُّ الناس عليه، وينكرُ على المعتكفِ للعبادة، القاعدِ عن الجهاد.

قال محمدُ بن إبراهيم بن أبي سكينة: كنتُ مع عبد الله بن المبارك بطرسوس، وكنّا مرابطين في الثغور، فأردتُ الذهابَ إلى الحج، وكان الفضيلُ بنُ عياض مجاوراً عند الكعبة، معتكفاً في المسجدِ الحرام.

فَكتَبَ ابنُ المبارك لابن عياض:

يا عَابِدَ الحَرَمينِ لو أَبْصَرْتَنا مَن كانَ يخضُبُ خَدَّه بدموعِهِ أو كانَ يُتعبُ خيلَه في باطلِ ريحُ العبير لكم، ونحن عبيرُنا

لعلمتَ أنَّك في العبادَةِ تلعَبُ فنحورُنا بدمائِنا تَتَخَضَّبُ فخيولُنا يوم الصّبيحةِ تتعبُ رَهَجُ السَّنابِكِ والغبارُ الأطيبُ

قولٌ صحيحٌ صادقٌ لا يَكذبُ أنفِ امرئٍ ودخانُ نارٍ تلهبُ ليس الشهيدُ بميِّتٍ لا يَكذبُ ولقد أتانا من مقالِ نبيِّنا لا يستوي وغبارُ خيلِ الله في هذا كتابُ اللهِ ينطقُ بينِنا

قال: ولمَّا لقيتُ الفضيلَ بن عياض عند الكعبة ناولْتُهُ رسالةَ ابن المبارك له، فلما قرأها ذرفتْ عيناه بالدمع، وقال: صدقَ أبو عبد الرحمن ونصحني (١).



<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء، للذهبي: ٨/٤١٢.





#### في أنَّ المجاهدَ خيرُ النَّاسِ وأكرَمُهم علَى اللَّه

٣٥ ـ روى الترمذيُّ والنَّسائئُ والحاكم وابن حبان: عن ابن عباس ﷺ: أن رسول الله ﷺ خرج عليهم وهم جلوس في مجلس لهم.

فقال: «ألا أخبرُكم بخيرِ الناس منزلاً؟».

قلنا: بلى يا رسولَ الله.

قال: «رجلٌ أخذَ برأس فرسهِ في سبيل الله، حتى يَموت أو يُقتل. ألا أُخبركم بالذي يَليه؟».

قلنا: بلى يا رسولَ الله.

قال: «امرر معتزِلٌ في شِعْب، يُقيمُ الصلاة، ويُؤتي الزكاة، ويَعتزلُ شُرورَ الناسِ»<sup>(۱)</sup>.

وتقدم حديث أبي سعيد الخدري ﴿ وهو قريب من هذا (٢٠).



<sup>(</sup>١) الترمذي: ٣/ ١٠٢؛ والنسائي: ٥/ ٨٣؛ والحاكم: ٢/ ٦٧؛ وموارد الظمآن، ص٣٨٤. والحليث حسن.

<sup>(</sup>۲) انظر: حدیث رقم (۳۱) فی هذا الکتاب.



#### الفَطْيِلِيَالِهِ عَاشِين



### في أنَّ نومَ المجاهَدِ أفضلُ من قيامٍ غيره اللَّيلَ وصيامِه النَّهارَ وأنَّ الطَّاعِمَ المفطرَ في سبيلِ الله كالصَّاثم في غيره

قال أبو هريرة ﴿ السَّاسِعُ أَحَدُكُم أَن يقومَ فلا يَفْتُر، ويصومَ فلا يُفطر ما كان حيّاً؟.

قيل: ومَنْ يطيقُ ذلك يا أبا هريرة؟!.

قال: والذي نفسي بيده إنَّ نومَ المجاهد في سبيل الله أفضلُ منه (١٠).

وإذا كانت ـ أكرمكم الله ـ هذه درجة النائم من المجاهدين فكيف درجة قائمهم؟! وإذا كانت هذه رتبةُ غافلهم فكيف بعاملهم؟! وإذا كان هذا خَطَرُ شراكِ نعالهم فكيف بخطيرِ أَفعالهم؟!.

إن هذا لهو الفضلُ المبين، لمثل هذا فليشمِّر المشمِّرون، وعلى فواتِه فليبكِ العاجِزون المقصِّرون، وعلى ضَياعِ العمرِ في غيره فلْيحزن المفرِّطون.

اللهمُّ بصِّرنا بأسبابِ النجاة، ويسِّرها علينا، وانظر بعين عنايتك ورحمتِك إِلينا، فقد تصرَّمَ العمرُ في غير طائل، وأنت على كل شيءٍ قدير.

٣٦ ـ روى النَّسائيُّ وابن المبارك: عن أبي هريرة ﴿ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ مَالُ: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «إنَّ مَثَلَ المجاهِدِ في سبيل الله ـ واللهُ أعلمُ بمنَ يجاهدُ في سبيله - كَمَثَلِ القائمِ الصائمِ الخاشعِ الراكعِ الساجد»(٢).

<sup>(</sup>١) الجهاد، لابن المبارك: ١/ ٩٥؛ والنسائي: ١٨/٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي: ١٨/٦؛ وابن المبارك في الجهاد: ١٥/١، والحليث صحيح.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند: ٤/ ٢٧٢، وإسناده حسن لغيره.



# الْفَطَيْلُ الْمُ

# الفَطْيِلُ الْجَالِدِي عَشِينَ

# في أنَّ اللَّهَ يرفعُ المجاهدَ في الجنَّةِ منةَ درجة

قال الله تعالى: ﴿وَلَفَسَلَ اللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَامِدِينَ أَجَرًا عَظِيمًا ۞ دَرَجَنتِ مِنْهُ وَمَغْفِزُةً وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللَّهُ غَغُورًا رَجِيمًا ۞﴾ [النساء].

٣٨ ـ روى البخاريُّ: عن أبي هريرة ﷺ، عن النبيُّ ﷺ، قال: «مَنْ آمَنَ اَمَنَ اَمَنَ اَمَنَ اَمَنَ اَمَنَ اَمَنَ اللهُ ورسوله وأقامَ الصلاة وصامَ رمضان كان حَقَّا على الله أنْ يُدخلَهُ الجنة، هاجرَ في سبيلِ الله أو جلسَ في أرضِه التي وُلِدَ فيها».

قالوا: يا رسول الله! أفلا نُنبِّئُ الناسَ بذلك؟.

قال: «إنَّ في الجنة مئةَ درجة، أعدَّها اللهُ للمجاهدين في سبيله، ما بينَ الدرجتين، كما بينَ السماءِ والأرض، فإذا سألتم الله فأسألوه الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجَّرُ أنهارُ الجنة، وفوقَه عرش الرحمن<sup>(()</sup>.

٣٩ ـ وروى مسلم: عن أبي سعيد الخدري ﴿ انَّ رسولَ الله ﷺ قال: «مَنْ رضيَ بالله ربَّا، وبالإسلامِ ديناً، وبمحمدِ ﷺ رسولاً، وجبَتْ له الجنة».

فعجبَ لها أبو سعيد، فقال: أعِدْها عليَّ يا رسولَ الله.

فأعادَها عليه، ثم قال: «وأُخرى: يرفعُ اللهُ بها للعبد مئةَ درجة، ما بين كلّ درجتين كما بين السماءِ والأرض».

قال: وما هي يا رسولَ الله؟.

قال: «الجهادُ في سبيل الله»<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، برقم (٢٧٩٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، برقم (١٨٨٤).



# الفَصْيِلَ النَّابَيْ عَشِبْنَ في أنَّ سياحةً هذه الأمةِ الجهادُ

قال الله تعالى في بيانِ صفاتِ المؤمنين الذين باعوا أنفسهم وأموالهم له: ﴿ النَّا يَبُونَ ٱلْمَامِدُونَ ٱلْمُنَمِدُونَ ٱلسَّكَبِمُونَ ﴾ [التوبة: ١١٢].

والمراد بالسياحةِ هنا الجهاد، والسائحون هم المجاهدون.

 ٤٠ ـ روى أبو داود والبيهقيُّ والحاكم: عن أبي أمامة الباهلي رهيه: أن رجلاً استأذنَ رسولَ الله ﷺ في السياحة .

فقال: «إنَّ سياحةَ أُمتي الجهادُ في سبيل الله الله (١).

معلومٌ أنَّ السياحة هي السير في الأرض على سبيلِ الفرار من الناس، والنظرُ إِلَى الآثار بعينِ الاعتبار، واعتبرَ الرسولُ ﷺ الجهادَ في سبيل الله سياحة، لأنه فرارٌ من الوجود، وسيرٌ إلى المعبود، على قدم الإيمان والتصديق بالموعود، ونظرٌ للنفس بعين الإنصاف، في تسليمِها للمشتري، خروجاً من عالم الخلاف، وشتّان بين مَنْ هو سائر بنفسه ينزّهها، وبين مَنْ هو مجتهدٌ ليتلفها . . إن المجاهد هو السائحُ يقيناً ، والبائعُ نفسَه بالربح الأعظم فوزاً مبيناً.



<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: ٣/ ١٢؛ والبيهقي في السنن الكبرى: ٩/ ١٦١؛ والحاكم: ٧٣/٧، والحديث صحيح.



# الفقطيلة القالية عجيون



#### في أن ذروة سنام الإسلام هي الجهاد

٤١ ـ روى الترمذيُّ وأحمد والحاكم: عن معاذ بن جبل هُهُ، قال: كنّا مع رسولِ الله ﷺ في غزوةِ تبوك، فقال: "إنْ شئت أنبأتُكَ برأسِ الأمر وعمودِه وذروةِ سَنامه؟».

قلتُ: أجل يا رسولَ الله!.

قال: «أَمَّا رأسُ الأمرِ فالإسلام، وأَمَّا عمودُه فالصلاة، وأَمَّا ذروةُ سنامِهِ فالجهاد»(١).

وإنَّما كان الإسلامُ رأسَ الأمر، لأنه لا يصحُّ شيءٌ من عمل المسلم ولا يُقْبَلُ إلّا مع وجودِه، وإذا فُقِدَ الرأسُ كانت الأعمال كالجسد بلا رأس، فهي كالمَوات، ولهذا تُجعلُ يوم القيامة هباءً منثوراً.

وإنَّما كانت الصلاة عمودَ الدين، تشبيهاً لها بعمود الخيمة، لأنَّ أوّل ما يُقامُ من ما يُقامُ من الخيمة عمودُها.

وإنما شُبِّه الجهاد بذروةِ سنام البعير، لأنَّ ذروة السَّنام \_ وهي أعلاه \_ لا يعادله لا يعادله ولا يُساويها شيء من أجزاء البعير، وكذلك الجهاد، لا يعادله ولا يساويه شيء من أعمال الإسلام؛ لقوله على لله المُثِلَ عن ما يعدلُ الجهاد في سبيل الله: «لا أَجِدُه».

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي: ١٢٤/٤ \_ ١٢٥؛ وأحمد: ٧٣١/٥؛ والحاكم: ٧٦/٧، والحليث صحيح بطرقه الكثيرة.

ويُحتملُ أنَّ الرسولَ ﷺ شبَّه الإسلامَ بالبعير، لأن البعير يَحملُ الإنسانَ ويوصله إلى المكان الذي يريده، وكذلك الإسلام يوصلُ المسلمَ في سفره الدنيوي، إلى موطنه الأول وهو الجنة.

شبَّه الرسولُ ﷺ النطقَ بالإسلام برأس البعير، لأن كلَّ أحدٍ يمكنه الوصولُ إلى هذا الإسلام، بأنْ ينطقَ بالشهادتين، كما يمكنُه الوصولُ إلى رأس البعير باللمسِ أو الرؤية.

وشبَّه الجهادَ بذروة سنام البعير، لأن ذروة سنام البعير لا ينالها إلَّا أطولُ الناس جسداً أو مالاً ، وكذلك الجهاد لا ينالُه إلَّا أفضلُ المؤمنين سابقةً ومالاً .

ويحتملُ أنَّ النبيَّ ﷺ شبِّه الجهاد بذروة السنام، لأنَّ مَن وصلَ ذروةَ السنام فقد تمكَّن من جميع أُجزاء البعير، وتحكّم فيها، وكذلك مَنْ رزقَه الله الجهاد، فقد أنالَه جميع ما في الإسلام من أجزاء الفضل.

إن للمجاهدِ أَجراً في نومِه، وأجراً في سفره، وأجراً في نفقته، وأجراً في نَصَبِه، وأجراً في تعبه، وأجراً في عطشه وجوعه، وأجراً في كل حركاته.





## الفَطَيْلُ الْأَلْوَانِعْ عَشِبْنَ



#### في أنَّ المجاهدَ في ضمانِ اللَّه وكفاليِّه وعونهِ وهدايتهِ من حين خروجه حتَّى عودتِه أو استشهادِه

قىال تىعىالى: ﴿ وَالَّذِينَ جَلَهُ وَا فِينَا لَنَهُ دِيَنَّهُمْ شُبُلَنَّا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴾ [العنكبوت].

قال سفيانُ بن عيينة كَلُّلهُ: إذا رأيتَ الناسَ قد اختلفوا فعليك بالمجاهدين وأهلِ الثغور، فإنَّ الله يقول: ﴿ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَّا ﴾ (١).

٤٢ ـ روى البخاريُّ ومسلم: عن أبي هريرة ﴿ عَلَيْهُ ، قال: قال رسول الله عِينَ اللهُ لَمَنْ جَاهَدَ في سبيله، لا يُخرجُه من بيته إلَّا الجهادُ في سبيله، وتصديقٌ بكلماته، أنْ يُدخلَهُ الجنة، أو يردَّهُ إلى مسكنه بما نالَ من أجرِ أو غنيمة»<sup>(٢)</sup>.

٢٣ ـ وروى النَّسائيُّ: عن أبي هريرة ﴿ يَهْمُهُ، قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «انتدبَ اللهُ لمن يخرجُ في سبيلهِ، لا يُخرجُه إلَّا الإيمانُ بي، والجهادُ في سبيلي، أَنه عَلَيَّ ضامنٌ حتَّى أُدخلَه الجنة، بأيُّهما كان، إِما بقتلٍ أَو بوفاة، أو أَرُدَّه إِلَى مسكنه الذي خرج منه، نالَ ما نال، من أَجرٍ أَو غنيمة»<sup>(٣)</sup>.

ذكره البغوي في معالم التنزيل: ٥/ ٢٠٠.

أخرجه البخاري، برقم (٣١٢٣)؛ ومسلم، برقم (١٨٧٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي: ١٦/٦، والحديث صحيح.

قال الإمام النووي في شرح الحديث: معنى: تكفَّل الله: أوجب الله لهذا المجاهد الجنة، بفضلِه وكرمِه (١٠).

وقد يتوهَّم متوَهِّمٌ من قوله ﷺ: «مِنْ أَجرٍ أَو غنيمة» أنَّ الأجر لا يجتمع مع الغنيمة، وأنه إذا أخذَ الغنيمة فقد حُرِمَ الأجر.

وليس الأمرُ كذلك، بل المعنى: أن الله يردُّه بأجرٍ كامل إن لم يحصل على غنيمة، أو يردُّه بأجرٍ مع غنيمة، ويجمع له بين الأمرين.

وقد أخبرَ رسولُ الله ﷺ في الحديث التالي: أنَّ الأجرَ يجتمع مع الغنيمة:

٤٤ ـ روى مسلم: عن عبد اللهِ بن عمرو بن العاص ، أنَّ رسولَ الله ﷺ
 قال: «ما مِن غازيةٍ أو سريةٍ يَسْلَمون أو يَغْنَمون إلَّا تعجَّلوا ثُلُثَيْ أَجرهم» (٢).

و﴿أَوْ﴾ بمعنى الواو. أي: يَسلمون وَيغنمون.

و«أو» في الحديث السابق بمعنى الواو أيضاً. أي: نال من أجرٍ وغنيمة.

20 ـ وروى النّسائيُ: عن عبد الله بن عمر الله عن النبي الله في سبيلي، يحكيه عن ربّه الله أنه قال: «أيّما عبد من عبادي خرجَ مجاهداً في سبيلي، وابتغاء مرضاتي، ضمنتُ له إنْ أرجعتُه أنْ أرجعَه بما أصابَ من أجرٍ أو غنيمة، وإنْ قبضتُه غفرتُ له»(٣).

٤٦ ـ وروى ابن خزيمة وابن حبان والحاكم: عن معاذ بن جبل فيه،
 عن رسول الله على قال: «مَنْ جاهَد في سبيل الله كان ضامناً على الله، ومَنْ
 عاد مريضاً كان ضامِناً على الله، وَمَنْ غدا إلى المسجدِ أَوْ راح كانَ ضامناً

<sup>(</sup>۱) شرح النووي على صحيح مسلم: ٢٠/١٣.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم، برقم (۱۹۱٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في المجتبى: ١٨/٦، وسنده صحيح.



على الله، ومَنْ دخلَ على إِمامٍ يُعَزِّرُه كان ضامِناً على الله، ومَنْ جَلسَ في بيته لم يغتب إنساناً كان ضامناً على الله «(١).

٤٧ ـ وروى الترمذيُّ وابن حبان والحاكم: عن أبي هريرة ﴿ عَنْ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّلْحَالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النبيِّ ﷺ قال: «ثلاثةٌ حتُّ على الله عونُهم: المجاهدُ في سبيل الله، والمكاتَبُ الذي يريدُ الأداء، والناكحُ الذي يُريدُ العفاف»(٢).

وممًّا يدل على أن الله ضمنَ للمجاهد الخيرَ في حياته وبعد مماته، قصةُ الزبير بن العوام ﷺ.

وقد أوردها البخاريُّ في (صحيحه) تحت عنوان: «باب بركة الغازي في ماله حيّاً وميتاً»:

٤٨ ـ روى البخاريُّ: عن عبد الله بن الزبير ﴿ الله عنا الزبيرُ يوم الجمل دعاني، فقمتُ إِلَى جنبه.

فقال: يَا بُنيَّ! لا يُقْتَلُ اليوم إلَّا ظالم أو مظلوم، وإني لا أراني إلَّا سأَقْتَلُ اليومَ مظلوماً ، وإنَّ من أكبرِ همِّي دَيْنِي؛ أَفْتَرى دَيْننا يُبقي من مالِنا شيئاً؟.

وقال: يا بني! بعْ مالَنا، واقضِ ديني، فإنْ فَضَلَ من مالِنا شيء بعد قضاء الدَّيْن، فَثُلُّثُهُ لولَدكِ.

فجعلَ يوصيني بدَّيْنه، ويقول: يا بُني! إن عجزتَ عن شيء منه فاستعِنْ عليه مولاي!.

فواللهِ مَا دَرَيْتُ مَا أَرَاد! حتى قلتُ له: يَا أَبْتِ! مَنْ مُولاك؟.

قال: الله!.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه: ٢/ ٣٧٦؛ وابن حبان، ص٣٨٤؛ والحاكم: ١/ ٢١٢، وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي: ٣/ ١٠٣؛ وابن حبان، ص٣٩٨؛ والحاكم: ٢/ ٢١٧، وسنده حسن.

فواللهِ ما وقعْتُ في كُربة من دَيْنِه إِلَّا قلتُ: يا مولى الزبيرِ اقضِ عنه دينه. فيَقضيه اللهُ!.

فَقُتِلَ الزبير، ولم يَدَعْ ديناراً ولا درهماً، إلّا أَرْضَيْنِ منهما الغابة، وأَحَدَ عشر داراً بالمدينة، ودارَيْنِ بالبصرة، وداراً بالكوفة، وداراً بمصر.

وإنما كان دَيْنُه الذي عليه أنَّ الرجلَ كان يأتيه بالمالِ فيستودِعُه إيَّاه.

فيقولُ له الزبير: لا، ولكنه سَلَف، فإني أخشى عليه الضياع.

وما وليَ إمارةً قط، ولا جِبايةً خَراج ولا شَيئاً، إلَّا أنْ يكون في غزوةٍ مع النبيِّ ﷺ، أو مع أبي بكر وعمر وعثمان.

قال عبدُ الله بن الزبير: فحَسَبْتُ ما عليه من الدَّيْنِ فوجدتُه ألفي ألف ومثتى ألف!.

فلقي حكيمُ بنُ حزام عبدَ الله بن الزبير، فقال: يا بن أخي كم على أخي الزُّبير من الدَّيْن؟.

فكتمه عبدُ الله، وقال: مئةُ ألف.

فقال حكيم: والله ما أرى أموالَك تَسَعُ لهذه!.

قال عبدُ الله: أفرأيتك إذا كان الدِّينُ ألفي ألف ومثتي ألف!.

قال حكيم: ما أراكم تُطيقون هذا؛ فإن عجزتم عن شيءٍ منه فاستعينوا بي.

وكان الزبيرُ اشترى الغابةَ بسبعينَ ومئةِ ألف! فباعها عبدُ الله بألفِ ألفٍ وستمئة ألف، ثم قام فقال: مَنْ كان له على الزبير حَق فليُوافِنا بالغابة!.

ولما فرغَ ابنُ الزبير من قضاءِ ديْنِ أبيه قال له إخوتُه: اقسم بيننا ميراثَنا!.

قال: لا والله لا أقسمُ بينكم حتى أنادي بالموسم أربع سنين: ألا مَنُ كان له على الزُّبير دَيْنٌ فليأتِنا فلْنَقْضِه.

فجعلَ كلِّ سنة ينادي بالموسم. فلما مضى أربعُ سنين قَسَمَ بينهم.

وكان للزبيرِ أربعُ نسوة، ورَفَعَ الثلثَ وصية. فأصابَ كلَّ امرأة ألفُ ألفٍ ومئتا ألف.

فجَميعُ مالِ الزبير خمسُونَ أَلْفَ أَلْفٍ ومثتا أَلْف!(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، برقم (٣١٢٩).



# الْهَطَيِّلُ الْجَامِيْنُ عَشِبْنُ في أنَّ اللَّه لا يضيعُ المجاهدَ وإنما يتولَّه بلُطفِه ورحميّه

٤٩ ـ روى مسلم: عن جابرِ بن عبد الله هذا قال: «بَعَثَنا رسولُ الله
 وأمَّرَ علينا أبا عبيدة، نتلَقَّى عِيراً لقريش، وزوَّدَنا جراباً من تمرٍ لم يجدُ لنا غيرَه. فكان أبو عبيدة يُعطينا تمرة تمرة.

فقلتُ: كيفَ كنتم تَصْنَعونَ بها؟.

قال: كنّا نَمُصُّها كما يَمُصُّ الصبي، ثم نشربُ عليها من الماء، فتكفينا يومَنا إلى الليل! وكنا نضربُ بِعصِيّنا الخبط ـ وهو وَرَقُ الشجر ـ ثم نَبُلُهُ بالماء فنأكلُه.

فانطلَقْنا على ساحِلِ البحر، فرُفِعَ لنا على ساحِل البحر كهيئةِ الكثيبِ الضخم! فأتيناه، فإذا هو دابَّةٌ تُدعى العَنْبَر.

فقالَ أبو عبيدة: إنها ميتة.

ثم قال أبو عبيدة: لا بل نحنُ رُسُل رسولِ الله ﷺ، وفي سبيلِ الله، وقد اضطررتم، فكُلوا.

فَأَقَمْنا عليها شهراً، ونحنُ ثلاثمئة، حتى سَمِنًا، ولقد رأيْتنا ونحن نغترفُ الدهنَ مِن وَقَبِ عينِه ـ من تجويفِ العين ـ بالقُلال ـ وهي الجِرار ـ، ونقتطعُ منه الفَدْرَ ـ هو القطعةُ الكبيرة ـ كالثور!.

ولقد أَخَذَ مِنّا أبو عبيدة ثلاثةَ عشر رجلاً فأقعَدَهم في وَقَبِ عَيْنِه! وأَخَذَ ضِلعاً من أضلاعه، فأقامَها، ثم رَحَّلَ أعظم بعير مَعَنا، فمرَّ مِن تحتِها! وتزوَّدُنا من لحمِه وَشائِقَ ـ هي قطع اللحم المجفّف ـ.



فلما قَدِمْنا المدينةَ أتينا رسولَ الله ﷺ فذكَرْنا ذلك له، فقال: «هو رزقٌ أخرجه الله إليكم، فهل معكم من لحمه شيء فَتُطعِمونا؟».

فأرسلْنا إلى رسول الله ﷺ منه فأكلَه!»(١).

• ٥ ـ وقد روى البخاريُّ الحديث مختصراً: عن جابر بن عبد الله ﷺ، قال: «بعثَ رسولُ الله ﷺ بَعْثاً قِبَلَ الساحل، وأُمَّرَ عليهم أبا عبيدة بن الجراح، وهم ثلاثمئة، وأنا فيهم.

فخرجْنا، وَلمّا كُنَا ببعضِ الطريقِ فنيَ الزاد، فأمَرَ أبو عبيدة بأزْوادِ الجيش فجُمع، فكانَ مزوَدَيْ تمر، فكان يقوتُنا كلَّ يوم قليلاً قليلاً حتى فني، فلم يكنْ يصيبُنا إلّا تمرةٌ تمرة!.

فقلت: ما تُغنى عنكم تمرة؟.

فقال: لقد وجَدْنا فَقْدَها حين فَنيت.

ثم انتهينا إلى البحر، فإذا حوتٌ مثلُ الظَّرب، فأكلَ منها القومُ ثماني عشرةَ ليلة، ثم أمَرَ أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنُصِبا، ثم أمَرَ براحلة فرُحِلَتْ، ثم مرَّتْ تحتَهما فلم تُصبهما (٢).

وفي هذا الحديث دليلٌ لمن ذهب إلى أنّ المضطرَّ يأكلُ من الميتة إلى أنْ يشبع، ويتزوَّدُ منها.

لأنَّ الصحابةَ رهي إنما أكلوها على تقديرِ أنها ميتةٌ أبيحتْ لهم بالاضطرار، وقد أكلوا حتى سَمِنوا، وتزوَّدوا منها.

فهؤلاء الصحابةُ المجاهدون خرجوا للجهاد في سبيل الله، فلم يتركهم اللهُ بدارِ مضيعةٍ ولا هَوان، بل تولّاهم بلُطْفِه، ودفعَ عنهم الاضطرارَ

أخرجه مسلم، برقم (١٩٣٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، برقم (٤٣٦١).

والجوع، بما ساقه إليهم من الطعام، وهو ذلك الحوتُ البحريُّ العظيمُ الضخم!.

ومن إكرام اللهِ للمجاهدين أنهم إذا دعوه استجابَ دعاءهم، وأمدَّهم بالكراماتِ الخارقة للعادات، لأنه ضامنٌ لهم:

٥١ - روى النَّسائيُّ وابنُ ماجه: عن أبي هريرة وَ اللهُ عن رسول الله على عن اللهُ عن اللهُ عن اللهُ عن اللهُ عن اللهُ عن اللهُ اللهُ

٥٢ ـ وروى الطبرانيُّ: عن عقبةَ بن عامر ﷺ، عن النبيِّ ﷺ، قال: «ثلاثةٌ تُستجابُ دعوتُهم: الوالد، والمسافر، والمظلوم» (٢).

٥٣ - وروى أبو داود والترمذيُّ وابن ماجه: عن أبي هريرة ﷺ: أنَّ رسول الله ﷺ قال: «ثلاثُ دعواتٍ مستجاباتٌ لا شكَّ فيهن: دعوةُ الوالد، ودعوةُ المطلوم، ودعوةُ المسافر»(٣).

فإذا كان الله يستجيبُ دعاءَ المسافر من حيث هو، فِلمَ لا يستجيبُ دعاءَ المجاهد، وهو أكرمُ الناس سفراً، وأعظمُهم في سفره أجراً؟!.

وقد خرَّج ابن أبي الدنيا في (كتاب مجابي الدعوة): عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: خرجَ قومٌ غزاةً، ومعهم محمدُ بن المنكدر.

وبينما هم يسيرون قال رجلٌ منهم: أشتهي جُبْناً رطباً!.

قال محمد بن المنكدر: استطْعِموا اللهَ يُطْعِمْكم، فإنه القادر على كل شيء.

<sup>(</sup>١) سنن النسائي: ٥/١١٣؛ وسنن ابن ماجه: ٩٦٦/٢، والحديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد، للهيثمي: ١٠/١٥، والحليث حسن.

 <sup>(</sup>٣) سنن أبي داود: ٢/ ١٨٧؛ وسنن الترمذي: ٣/ ٢١٠؛ وسنن ابن ماجه: ٢/ ١٢٧٠،
 والحديث حسن.

فدعا القومُ، فلم يَسيروا إلّا قليلاً حتى وجدوا مِكْتَلاً مخيطاً، فإذا فيه جبنٌ رطب!.

فقالَ بعض القوم: لو كان عَسَلاً؟.

فقال محمد بن المنكدر: إن الذي أطعمَكم جبناً هاهنا قادرٌ على أن يطعمكم عسلاً، فاستَطْعِموه يُطعِمْكم!.

فدعا القومُ، فساروا قليلاً، فوجدوا وعاءَ عسلِ على الطريق!. فأكلوا الجبنَ والعسل، وتابَعوا سيرهم للغزو<sup>(١)</sup>.



<sup>(</sup>١) كتاب مجابي الدعوة، لابن أبي الدنيا، ص ٧١ ـ ٧٢.

# الفَهَطْيِّالُ الشِّالِيْسِ عَشِبْنَ في أنواع مختلفة من فَضْل الجهادِ والمجاهدينَ

٥٤ ـ روى النّسائيُّ وابن حبان والحاكم: عن فُضالَة بنِ عبيد ﷺ، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «أنا زعيمٌ لمن آمنَ بي وأسلمَ وهاجرَ ببيتٍ في ربضِ الجنة، وأنا زعيمٌ لمن آمن بي وأسلمَ وأسلمَ وجاهدَ في سبيل الله ببيتٍ في ربضِ الجنة، وببيتٍ في وسطِ الجنة، وببيتٍ في أعلى غُرَفِ الجنة. فَمَنْ فعلَ ذلك لم يَدَعْ للخيرِ مطلباً، ولا مِنَ الشَّرِّ مهرباً، يموتُ حيثُ شاءَ اللهُ أن يموتُ ().

والزعيم: هو الكفيل. ورَبَضُ الجنة: هو أسفلُها.

وروى مسلم: عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري، قال: سمعتُ أبي - وهو بحضرةِ العدو ـ يقول: قالَ رسول الله ﷺ: "إنَّ أبوابَ الجنة تحتَ ظلالِ السيوف».

فقامَ رجلٌ رثُ الهيئة، فقال: يا أَبا موسى! أنتَ سمعتَ رسولَ الله ﷺ يَقْعُ

قال: نعم.

فرجع إلى أصحابه، فقال: أَقْرَأُ عليكم السلامَ. ثم كَسَرَ جفنَ سيفه، فألقاه، ثم مشى به إلى العدو، فَضَرَبَ به، حتى قُتِل<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>۱) سنن النسائي: ٦/ ٢١؛ وموارد الظمآن، ص٣٨٢؛ والمستدرك، للحاكم: ٧١/٢، والحديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، برقم (١٩٠٢).

وروى عبدُ الله بن المبارك في (كتاب الجهاد) عن أبي عمران الجوني: أنَّ الحادثةَ السابقةَ كانت أثناء فتحِ أصبهان في بلاد فارس، فلما كان المسلمون يجاهدون الفرس في أصبهان وَقَفَ أبو موسى الأشعري المسلمون يحمَّسُهم على الجهاد، ويشجَّعُهم على القتال(١).

ومعنى قوله ﷺ: "إنَّ أبوابَ الجنةِ تحتَ ظلالِ السيوف»: أنَّ مَنْ رفعَ يده بالسيف ضارباً في سبيل الله، أو رفعَ عليه الكافرُ السيفَ لأنه يجاهد في سبيل الله، فإن السيفَ ـ في الحالتين ـ يظلِّلُ عليه، وبذلك صارَ كأنه وَصَلَ إلى أَبوابِ الجنة، لأنه يوشِكُ أنْ يستشهدَ فيدخل الجنة في الحال، أو يؤخَّر فيموت على فراشه، فيدخلها في المآل.

ومعلومٌ أنَّ مَنْ قاتَلَ في سبيلِ الله فقد وَجبت له الجنة، فكأنَّ أَبوابَ الجنة تحت ظلال السيوف حقيقة!:

٥٦ - روى البخاريُّ ومسلم: عن عبد الله بن أبي أوفى وَاللهُ : أن رسولَ الله ﷺ، قال: «واعْلَموا أن الجنة تحت ظلالِ السيوف»(٢).

٥٧ ـ وروى أحمد وأبو عوانة والحاكم: عن عبدِ الله بن عمرو رَهِيها،
 قال: قال لي رسول الله ﷺ: «أتعلمُ أولَ زمرةٍ تَدخلُ الجنةَ مِن أمتي؟».

قلتُ: اللهُ ورسولهُ أعلم.

قالَ: «المهاجرون، يأتونَ يومَ القيامة إلى بابِ الجنة، ويَستفتحون.

فتقول لهم الخَزَنَة: أُوقد حوسبتم؟.

قالوا: بأيِّ شيء نُحاسَب، وإنما كانت أسيافُنا على عواتقِنا في سبيل لله؟!.

<sup>(1)</sup> الجهاد، لابن المبارك: ١٨٨/٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، برقم (٢٨١٨)؛ ومسلم، برقم (١٧٤٢).

فيُفتحُ لهم بابُ الجنة، فيُقيلون فيها أربعينَ عاماً قبلَ أنْ يدخلَها الناس»(١).

٥٨ ـ وروى الترمذيُّ: عن أبي هريرة ﷺ: قال: قال رسول الله ﷺ: «أَلا تحبُّون أن يغفرَ اللهُ لكم ويدخلكم الجنة؟».

قالوا: بلى.

قال: «فاغْزوا»<sup>(٢)</sup>.

وروى أحمد والحاكم: عن عبادة بن الصامت عن رسول الله عن رسول الله عن رسول الله عن رسول الله عن أبوابٍ عن أبوابٍ من أبوابٍ الله عن الله عن

٦٠ ـ وروى البيهقيُّ وأحمد وابن المبارك: عن أبي قتادة الأنصاري،
 قال: اكان عمرو بن الجموح ـ شيخٌ من الأنصار ـ أُعرجَ، فلما خرجَ النبيُّ
 إلى بدر، قال عمرٌو لبنيه: أُخْرِجوني.

فذكروا للنبيِّ ﷺ عَرَجَه، فَأَذِنَ له في الإقامة وعدم الخروج.

ولما كان يومَ أُحُدِ خرجَ الناس، فقالَ لبنيه: أُخْرِجوني.

فقالوا: قد رخصَ وأذِنَ لك رسولُ الله ﷺ!.

فقال لهم: هيهات، منعتُموني الجنةَ ببدر، وتمنعونيها بأُحُد؟!.

فخرجَ إلى أُحُد، ولما التقى الناسُ في الميدان، قال: يا رسولَ الله! أرأيتَ إن قُتلتُ أطأُ بعرجَتي هذه الجنة؟.

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد: ۱٦٨/۲؛ ومسند أبي عوانة: ٩٤/٥؛ والمستدرك، للحاكم: ٧٠/٧، والحديث الصحيح.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي: ٣/ ١٠٢، والحديث حسن.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد: ٩١٤/٥؛ والمستدرك، للحاكم: ٢/٧٥، والحديث صحيح.

قال ﷺ: «نعم».

قال: فوالذي بعثك بالحق لأطَأنَّ بها في الجنة اليومَ إنْ شاءَ الله!.

وقال عمرٌو لغلام له يقال له: سَليم: ارجعْ إِلَى أَهلك!.

فقال غلامُه: وما عليك أَنْ أُصيبَ اليومَ خيراً معك؟.

قال له: فَتَقَدَّمْ إذن!.

فتقدمَ العبدُ، فقاتَلَ حتى قُتِل، ثم تَقَدَّمَ هو، فقاتَلَ حتى قُتِلَ أيضاً، ﴿ اللَّهُ ١٠٠٠ .

٦١ ـ وروى أبو داود والترمذيُّ والنَّسائيُّ وابن ماجه: عن معاذ بن جبل رِهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ يَقُول: «مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فُواقَ نَاقَة وَجَبَتْ وَجَبَتْ له الحنة»<sup>(۲)</sup>.

٦٢ ـ وروى مسلم، في باب ثبوتِ الجنةِ للشهيد من كتاب الإمارة: عن أنس بن مالك رها، قال: انطلق رسولُ الله على وأصحابُه إلى بدر، حتى سَبَقوا المشركين إليها وجاء المشركون...

وقالَ رسول الله ﷺ: «قوموا إلى جنةٍ عرْضُها السمواتُ والأرض».

فقال عميرُ بن الحُمام: يا رسولَ الله! جنةٌ عرضُها السموات والأرض؟.

فقال ﷺ: «نعم!».

فقال عمير: بَخ، بَخ!.

فقال ﷺ: «وما يحملُك على قولك: بَخ، بَخ؟».

قال: لا واللهِ يا رسولَ اللهِ إلَّا رجاءَ أنْ أكونَ من أهلها.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد: ٧٩٩/، بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود: ٣/٤٦؛ وسنن الترمذي: ٣/١٠٣؛ والمجتبى، للنسائي: ٦/ ٢٠ ـ ٢٦؛ وابن ماجه، برقم (٢٧٩٢)، والحديث صحيح.

قال ﷺ: «فإنكَ من أَهْلِها!».

فأخرجَ تمراتِ من قَرْنِه، فَجَعلَ يأكلُ منهن، ثم قال: إنْ أنَا حييتُ حتى آكُلَ تمراتي هذه إنها لحياةٌ طويلة! فرمى بما كان معه من التمر، ثم قاتلَهم حتى قُتل فَيْهُمُالًا.

٦٣ ـ وروى النَّسائيُّ وأحمد والبيهقيُّ: عن سَبُرَةَ بن الفاكِهِ ظُيُّهُ، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: ﴿إنَّ الشيطانَ قَعَدَ لابن آدم بطريقِ الإسلام، فقال: تُسْلِمُ وتَذَرُ دينَك ودينَ آبائك؟ فعصاه، فأَسْلَمَ، فغفَرَ اللهُ له.

ثم قعدَ له بطريقِ الهجرة، فقال: تهاجِرُ، وتَذَرُ دارَك وأَرضَك وسماءك؟ فعصاهُ فهاجر.

فقعَدَ له بطريقِ الجهاد، فقال: تجاهدُ وهو جهدُ النفسِ والمال، فتقاتِلُ فتُقْتَل، فتُنكحُ المرأةُ ويُقسمُ المالُ؟ فعصاهُ فجاهد».

فقالَ رسول الله ﷺ: «فَمَنْ فعلَ ذلك، فماتَ، كان حقّاً على الله أنْ يُدخله الجنة، أو وقصَتْه دابةٌ كان حقّاً على الله أنْ يدخله الجنة، أو وقصَتْه دابةٌ كان حقّاً على الله أن يدخله الجنة»(٢).

٦٤ ـ وروى البزَّار: عن محمدِ بن حبيب المصريِّ ﷺ عن النبيِّ ﷺ
 قال: «لا تَنقطعُ الهجرةُ ما قوتلَ الكفار» (٣).

والحديثُ دالٌ على وجوبِ الجهادِ وليس وجوب الهجرة، ومعناه: كلُّ مَنْ آمَنَ وجاهدَ الكفار، فهو لاحقٌ بالمهاجرين في الفضل، ولو لم يُهاجر من بلده.

أخرجه مسلم، برقم (١٩٠١).

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد: ٣/ ٤٨٣؛ والمجتبى، للنسائي: ٦/ ٢١ ـ ٢٢؛ وشعب الإيمان، للبيهقي: ٢/ ٩٥، والحديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) كشف الأستار عن زوائد البزار: ٢/ ٣٠٤، ورجاله ثقات.

## المناق العشاق المنارع الأشواق إلى مصارع العشاق العشاق

وخرَّجَ ابن أبي شيبة في (المُصَنَّف): عن عمرَ بن الخطاب وَ اللهُ، قال: لولا أن أسيرَ في سبيلِ الله، أو أضعَ جبيني على الترابِ لله، أو أجالسَ قوماً يلتقطون طيِّبَ الكلام كما يُلتقطُ طَيِّبُ التمر، لأحْبَبْتُ أنْ أكونَ لحقتُ باللهُ(١).

وخرَّجَ ابن أبي شيبة: عن خالد بن الوليد رَّهُ ، قال: ما ليلةٌ تُهدى إليَّ فيها عَروسٌ أنا لها مُحِبّ، أو أُبَشَرَ فيها بغلام، أحبُّ إليَّ من ليلةٍ شديدةِ البرد، كثيرةِ الجليد، في سريةٍ، أُصَبِّحُ فيها العدوَّ! فعليكم بالجهاد (٢).

وقال خالدُ بن الوليد ﷺ أيضاً: لقد مَنَعني الجهادُ في سبيلِ الله كثيراً من القرآن! (٣).



<sup>(</sup>١) المصنف، لابن أبي شيبة: ٣١٧/٥.

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق: ٥/٣١٧ ـ ٣١٨.

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد، للهيثمي: ٩/٣٥٠.



تقدَّم الحديثُ الصحيحُ عن أبي هريرة ﴿ أَنه سُئِلَ رسول الله ﷺ: أيُّ العمل أفضل؟ قال: «الجهادُ في سبيل الله قيل: ثم ماذا؟ قال: «حجُّ مبرور»(١٠).

وقال عبدُ الله بن عمر ﴿ اللهُ أَنْ فَي سبيل الله أَفْضُلُ مَنْ خَمْسَيْنَ حَجَّةُ (٢).

وقال عمرُ بن الخطاب ﷺ: عليكم بالحج، فإنه عملٌ صالح أمرَ اللهُ به، والجهادُ أفضلُ منه (٣).

وقال عبدُ الرحمن بن غنم الأشعري ﴿ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَنْ عَشْرُ عَنْ عَشْرُ عَنْ عَشْرُ عَذُوات، وغزوةٌ بعد حجة خيرٌ من ثمانين حجة (٤).

وقال أنسُ بن مالك ﷺ: غزوةٌ في سبيل الله أفضلُ من عشر حِجَجِ لمن قد حجّ (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: حديث رقم (٢٢) الماضي، في هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) المصنف، لابن أبي شيبة: ٣٠٤/٥.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق: ٥/ ٣١٠ \_ ٣١١.

<sup>(</sup>٤) الجهاد، لابن المبارك: ٢/ ١٨٧.

<sup>(</sup>٥) المصنف، لابن أبي شيبة: ٣٠٣/ ٣٠٠٠.

وقال ضرارُ بن عمرو: طالتُ إقامتي ببلدِ الجهاد، فاشتقتُ إلى الحجِّ، وأردتُ أن أجاورَ البيتَ الحرام، فتجهزتُ إلى الحج، ثم أتيت أودِّعُ إخواني.

فأتيتُ إسحاقَ بن أبي فروة لأودعه. فقال: وأين تريدُ يا ضرار؟.

قلتُ: أريد الحج!.

قال: وما نَقَصَ رأْيُك عن الجهاد؟.

قلت: لا، إلَّا أنه طالت إقامتي ببلد الجهاد، وقد أحببتُ الحج، وأردتُ أن أجاورَ بيتَ الله الحرام.

فقال لي: يا ضرارُ بنَ عمرو! لا تنظر فيما تحبُّ، ولكن انظر فيما يحبُّ الله!

يا ضرارَ بن عمرو! أما علمتَ أنَّ رسولَ الله ﷺ لم يحجّ البيتَ إلَّا مرةً واحدة، ولكنه لم يزل غازياً مجاهداً حتى لحقَ بالله؟!.

يا ضرارُ بن عمرو! إنك إنْ حججتَ فإنما لك أجرُ حجَّتك وعمرتك، ولكنك إذا كنتَ مرابطاً أو مجاهداً، أو من وراء عورات المسلمين، وحجَّ البيتَ الحرامَ منةُ ألف ومئة ألف، وما أنت قائلٌ من العدد، كان لك مثلُ أجر حجتِهم وعمرتِهم، وكان لك من الأجر بعدد كلِّ مؤمن ومؤمنة، منذ خُلِقَ آدمُ إِلَى أَن يُنْفَخَ فِي الصور! لأنَّ مَنْ نصرَ آخر المؤمنين، كان له كأجر مَنْ نَصَرَ أُولَهم وآخرَهم، وكان له من الأجر بعددِ كلِّ مشركٍ ومشركة منذ خلقَ اللهُ آدمَ إِلَى أَن يُنفخَ في الصور، لأن مَن جاهدَ آخرَ المشركين كان كمن جاهدَ أوَّلَهم وآخرَهم، وكان له من الأجر بعددِ كلّ حرفِ أنزله الله، في التوراةِ والإنجيل والزبور والفرقان، لأنه يجاهدُ عن روح الله لئلا يُطفأ نورُ الله!.

يا ضرارُ بن عمرو! أما علمتَ أنه ليس من أحدٍ أقربُ إِلى درجة النبوة من درجةِ العلماء والمجاهدين؟!.

فقلتُ: كيف ذلك يرحمك الله؟.

فقال: لأنَّ العلماءَ قاموا بما جاءتْ به الأنبياءُ من تثبيتِ أمرِ الله في عبادِه وبلاده، ويدُلُّون الناسَ على الله.

ولأنَّ المجاهدين قاموا بما جاءتْ به الأنبياءُ عن الرب من توحيدِ الله، كي لا يُطفأ نوره، ولأن تكونَ كلمةُ الله هي العليا، وكلمةُ الذين كفروا السفلي!.

قالَ ضرارُ بن عمرو: فتركتُ ما كنت فيه من قصد الحج، وأقمتُ ببلد الجهاد (١).



<sup>(</sup>١) ذكر المؤلف هذا الأثر عن صاحب كتاب (شفاء الصدور)، وهو الخطيب أبو الربيع سليمان السَّبْتي.

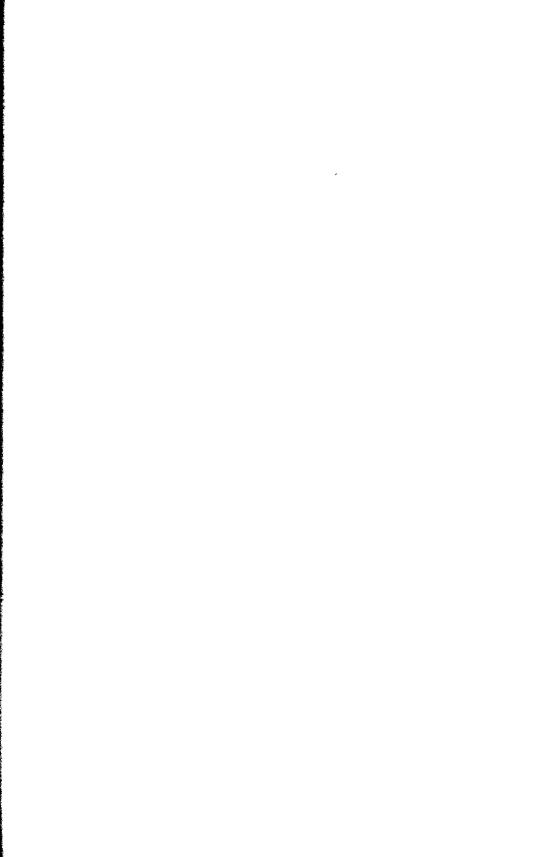



قال تعالى: ﴿وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَّ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿ إِلَى النساء].

وقىال تىعىالىمى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيِّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ۚ إِن يَكُنُ مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَنْبِرُونَ يَغْلِبُواْ مِاتَنَيْنَ وَإِن يَكُن مِّنكُمُ مِّاتَةٌ يَغْلِبُوٓا ٱلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفَقَهُونَ ۚ إِنَّا لِلْهُ اللهِ الله

وقال تعالى: ﴿ يَثَاثُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلْ أَدُلْكُوْ عَلَىٰ تِجَزَوْ نُسِجِكُمْ مِّنْ عَذَابٍ ٱلِيمِ ۞ نُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ؞ وَتُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَٱلْفُسِكُمُّ ذَلِكُوْ خَيْرٌ لَكُوْ إِن كُنتُم نَعْلَمُونَ ۞﴾ [الصف].

والآياتُ التي حرَّض اللهُ فيها عبادَه على الجهاد في سبيله، ورغَّبهم فيما عنده من الأجر والثواب كثيرةٌ جدّاً.

وإنَّ سنةَ الله ماضيةٌ في التحريضِ على الجهادِ والترغيب فيه، وآياتُ القرآن لا تخفى على أحدٍ في التحريضِ على الجهاد، والسُّنَّةُ النبويةُ مشحونةٌ بذلك.

وهذا الكتابُ بجميع ما اشتملَ عليه في التحريضِ على الجهاد.

ولم يزل الصَّحابةُ والتَّابعون وتابعوهم وأئمَّةُ السلف الصالح رضوان الله عليه مستمرِّين في التحريضِ على الجهاد.

وقد قال عليُّ بن أَبِي طالب رَفِي اللهِ عَرَضَ أَخَاهُ على الجهاد كان له مثلُ أجره.

## والدليلُ على ذلك حديث رسول الله ﷺ:

روى مسلم: عن أبي مسعود الأنصاري هي عن رسول الله عي ،
 قال: «مَنْ دَلَ على خيرٍ فله مثلُ أَجْرٍ فاعِلِه» (١).

وكانت الشاعرةُ الخنساءُ بنتُ عمرو تحرِّضُ أبناءَها على الجهاد، فقد حضرتْ معركةَ القادسية، وكان معها أربعةُ من أبنائها، فحرضَتْهم على القتال، ورغَّبَتْهم في الجنة، وحَثَّتُهم على الاستشهاد، فاستبسلوا في القتال، واستُشهدوا جميعاً!.

## ومن القصص في التحريضِ على القتال:

ما حكاه مؤرخُ الإسلام الحافظ الذهبيُّ عن أبي المظفر سبط ابن الجوزي: أنه جلس في سنة ستمئة وسبع من الهجرة في جامع دمشق يحرِّض الناسَ على قتال التتار، الذين عاثوا في الأرض فساداً.

قال سبطُ ابنُ الجوزي: إنّ الذين حضروا كانوا حوالي ثلاثين ألفاً، وكان يوماً مشهوداً بدمشق، وكَثُرَ فيه التائبون الراغبون في الجهاد، وتبرَّعت فيه كثيرٌ من النساء بشعرهن، ليكونَ لجاماً وعِقالاً لخيلِ المجاهدين، وصنعوا من شعر النساء ثلاثَمئة عقالٍ لخيل المجاهدين.

وخرجَ الناسُ للجهاد من دمشق، وتوجَّهوا جنوباً نحو «الكِسْوَة»، وانضمَّ إليهم المتطوِّعون للجهاد من «الكِسْوَة» و«زَمَلْكا» وغيرها.

وتوجَّهَتْ ألوفُ المجاهدين نحو الجولان، ونزلت عَقَبَةَ «أَفيق» من الجولان إلى غورِ الأردن، ثم قطعوا الغور، وتوجَّهوا نحو مدينة «نابلس». واجتمعْنا بالملك المعظَّم في نابلس، ورحَّب بنا، وجلستُ في جامع نابلس أحرِّضُ الناس على الجهاد.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، برقم (١٨٩٣).

وخرجَ الآلافُ من المجاهدين من مدينة نابلس، وهاجموا البلاد التي يحتلُّها الفرنج، وقتلوا منهم جماعة، وأسروا جماعة، وعادوا سالمين (١).

ـ ومن القَصصِ الجهاديةِ المؤثّرة قصةُ العابدة «أمّ إبراهيم الهاشمية»، وقد أوردَها «أبو جعفر أحمد بن جعفر بن اللبان» في كتابه (تنبيه ذوي الأقدار على مسالك الأبرار).

وقد روى هذه القصةَ الإمامُ العالم المجاهدُ عبدُ الواحد بن زيد البصري، وخلاصَتُها:

أغارَ الكافرون على ثغرِ من ثغور المسلمين، ونفر النَّاسُ في البصرة للجهاد، ووقف عبدُ الواحد بن زيد خطيباً يحضُّ المسلمين على الجهاد، ويندبُهم للخروج لقتالِ المعتدين.

واستخدم ابنُ زيدٍ في تحريضه مختلف المؤثرات، فأوردَ الآياتِ والأحاديث، وأوردَ الأشعارَ في وصفِ الحورِ العين، وترغيب المسلمين في الجهاد والاستشهاد، ليكرمهم الله بهنَّ في الجنة.

وكانت أمّ إبراهيم الهاشميةُ من الحاضرات، وتأثّرت بما سمعَتْ من صفات الحور العين، فأتت ابنَ زيد وأخبرتْه أنَّ ابنها إبراهيم لم يتزوَّج، وأنَّ أشرافَ ورؤساء أهلِ البصرة، يتمنَّى كلُّ منهم لو زوَّجَه ابنتَه، ولكنها تريدُ أن تزوِّجه جاريةً من الحور العين التي سمعَتْ وصفَها من ابن زيد!.

أعطتْ أمَّ إبراهيم ـ وكانت غنيةً صالحة ـ عبدَ الواحد بن زيد عشرةَ آلاف دينار مهرَ الجاريةِ الحوريةِ التي تحدَّث عنها، على أن يخرج ابنُها إبراهيم معه للجهاد، لعلَّ الله يرزقُه الشهادة، فيتزوج تلك الحورية، وبذلك يكون شفيعاً لأمِّه وأبيه يوم القيامة.

 <sup>(</sup>۱) أوردنا خلاصة قصة سبط ابن الجوزي ببعض التصرُّف، وانظرها في الأصل: ١/
 ۲۱۵ ـ ۲۱۵.

قَالَ لَهَا ابنُ زيد: لئن فعلتِ لتفوزِنَّ أنت وولدُك وأبو ولدِك فوزاً عظيماً.

فنادت ولدَها إبراهيم، فوثبَ من وسطِ آلاف الناس الجالسين في مسجد البصرة، وقال لها: لبيك يا أُمّاه.

قالَتْ له: هل رضيتَ بتلك الجاريةِ الحورية زوجةً لك، على أن تخرجَ للجهاد، وتبذلَ روحك لله، وتنالَ الشهادة.

قال لها إبراهيم: نعم رضيتُ.

فقالَتْ على مسمع من الموجودين: اللهم إني أشهدُك أني زوَّجتُ ولدي من الحورية، ببذلِ روَّحه في سبيلك، وتركِ العودة للذنوب! فتقبَّلُه منّي يا أرحم الراحمين!.

وأحضرت العشرةَ آلاف دينار، وطلبت من عبد الواحد بن زيد أن يجهِّزَ بها المجاهدين، وابتاعتُ لابنها فرساً وسلاحاً للجهاد.

وقبلَ أن يخرجَ المجاهدون للجهاد، أرادَتْ أمُّ إبراهيم فراق ابنها فقدَّمَتْ له كَفناً وحَنوطاً، وقالت له: عندما يَحينُ لقاءُ العدو، فتكفَّنْ بهذا الكَفَن، وتحنَّطْ بهذا الحنوط! وإياك أن يراكَ اللهُ مقصِّراً في سبيله!.

ثم ضمَّتُه إلى صدرها وقبَّلت بين عينيه، وقالت له: يا بني! أسألُ اللهَ أن لا يجمعَ بيني وبينك إلّا في ساحة العرضِ يوم القيامة!.

وسارَ المجاهدون لقتال الكفار، وكان الإمامُ عبدُ الواحد بن زيد في مقدِّمتهم، وشبَّت المعركةُ حاميةً مع الأعداء، ونظرَ ابنُ زيد إلى إبراهيمَ فإذا به في مقدمةِ المجاهدين، يَصولُ ويجول، فقتَل من الكفارِ خلقاً كثيراً، ثم اجتمع عليه الكفار، فقتلوه، ولقيَ اللهَ شهيداً.

وعادَ المجاهدون إلى البصرة، وخرجَ الناس يتلقَّونهم، ورأت أمُّ إبراهيم

ابنَ زيد، فسألَتْه عن ابنها قائلة: يا أبا عبيد! هل قُبِلَتْ منّي هَدِيتي فَأُهَنّا ؟ أم رُدَّتْ عليّ فأُعَزّى؟.

قالَ ابن زيد لها: قد قُبلتْ واللهِ هديتُك، وإنَّ ابنك إبراهيم الآن حيٍّ يُرزقَ مع الشهداء!.

فخرَّت ساجدةً شكراً لله، وقالت: الحمدُ لله الذي لم يخيِّب ظنِّي، وتقبَّلَ منّي عبادتي!.

وفي الغدِ أتتُ أمُّ إبراهيم إلى ابنِ زيد في مسجده، وقالت له: السلامُ عليك يا أبا زيد، بُشراك!.

قال لها: لا زِلْتِ مبشَّرةً بالخير، فماذا عندَكِ؟.

قالت: رأيتُ الليلةَ ولدي إبراهيمَ في روضةِ حسناء، وعليه قبةٌ خضراء، وهو على سريرِ من لؤلؤ، وعلى رأسه تاجٌ وإكليل!.

وقال لي: يا أُمَّاه أَبْشِري، فقد قُبلَ المهر، وزفَّتِ العَروس!(١).



<sup>(</sup>١) انظر: قصة «أم إبراهيم الهاشمية» في الأصل: ١/ ٢١٥ ـ ٢١٨.

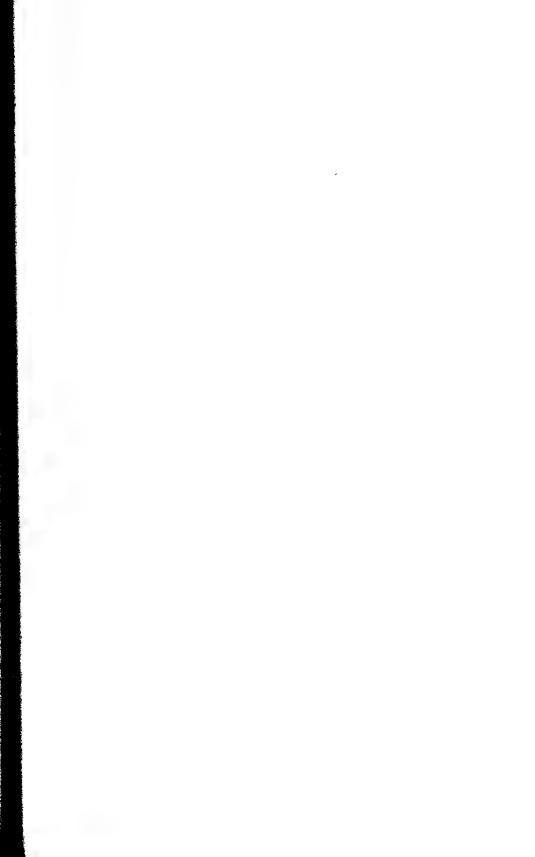



قال الله تعالى: ﴿ سَابِقُوٓا إِلَىٰ مَغْفِرَةِ مِن رَّيِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرَضُهَا كَعَرَّضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلأَرْضِ ﴾ [الحديد: ٢١].

وقىال تىعىالى: ﴿وَالسَّنِيقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِى ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَـدَ لَمُمْ جَنَّتِ تَجْسِرِى تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ذَاكِ ٱلْغَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ التوبة].

وقال تـعالـى: ﴿وَالسَّنِهُونَ السَّنِهُونَ ۞ أُولَتِهِكَ الْمُقَرَّيُونَ ۞ فِي جَنَّتِ النَّهِيرِ ۞﴾ [الواقعة].

قال عثمانُ بن أبي سودة: بَلَغَنا في هذه الآية: ﴿وَالسَّنِفُونَ السَّنِفُونَ ۞﴾: أُولُهُم خروجاً إلى الصلاة (١٠).

وعثمانُ هذا من أئمة التابعين، ومن أئمة الغزوِ والجهاد فيهم.

قيل له في أحد الأعوام: هل ستغزو هذا العامَ أيضاً؟.

فقال: لا أحبُّ أن لا أغزو هذا العام، وإنَّ لي مثةَ ألفِ دينار.



<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة في المصنَّف، كتاب الجهاد: ٢٩٧/٥، وسنده صحيح.

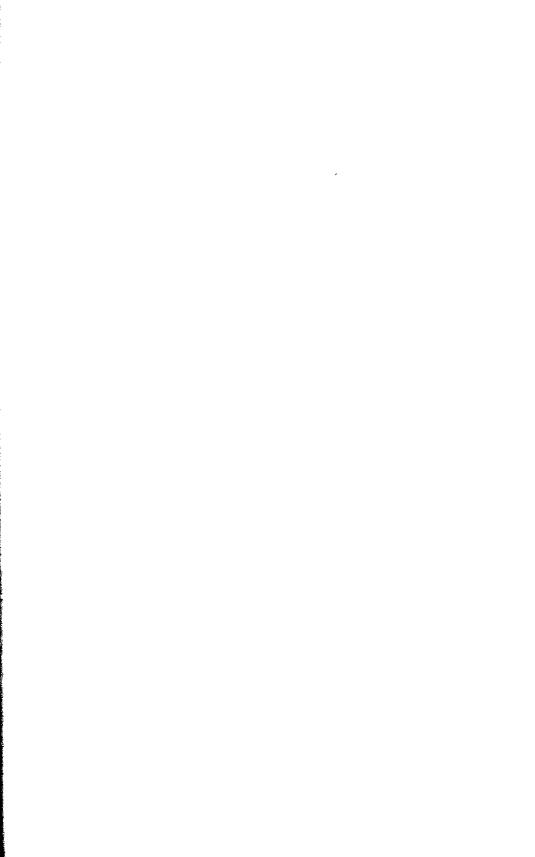



قال الله تعالى: ﴿وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَفِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًّا إِلَّا كُتِبَ لَمُثُمَّ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞﴾ [التوبة].

77 - وروى البخاريُّ ومسلم: عن أنسِ بن مالك ﷺ: أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لَغَدُوةٌ في سبيل الله أو روحةٌ خيرٌ من الدنيا وما فيها، ولَقَابُ قوسِ أحدِكم من الجنة أو موضعُ قيدِ سوطِه خيرٌ من الدنيا وما فيها، ولو أنَّ امرأةً من أهل المجنة اطلَعتْ إلى أهل الأرض لأضاءَتْ ما بينهما ولملأتْه ريحاً، ولَنَصيفُها على رأسِها خيرٌ من الدنيا وما فيها»(١).

والغَدوة: هي المرةُ الواحدة من الذهاب.

والرَّوْحَة: هي المرةُ الواحدة من المجيء.

وقالَ النووي في (شرح مسلم): الغَدوة: السيرُ أولُ النهار إلى الزوال.

والروحَة: السيرُ من الزوالِ إِلَى آخر النهار.

ومعنى الحديث: أنَّه يحصلُ للمجاهد من غدوتِه وروحتِه ثوابٌ عظيم، خيرٌ من الدنيا وما فيها.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، برقم (٢٧٩٦)؛ ومسلم، برقم (١٨٨٠).

والظاهرُ أن هذا الثوابَ العظيم لا يحصلُ للمجاهد عند غدوَّه ورواحِه من بلدتِه، لكنَّه يحصلُ له بكلٌ غدوة وروحةٍ للجهاد، من أيِّ مكانٍ كان فيه.

أي: إنَّ فضلَ وثوابَ الغدوة والروحةِ في سبيل الله خيرٌ من نعيم الدنيا كلِّها، لو ملكها إنسانٌ وتنعَّم بها! لأنَّ نعيم الدُّنيا كلّها زائل، ونعيمَ الآخرة باقِ<sup>(۱)</sup>.

وقابُ القوس: قَدْرَه. وقيل: قابُ القوس: ما بين مقبضِه وطرفِه.

والنَّصيف: هو الخمارُ يوضَع على رأسِ المرأة.

البخاريُّ: عن أبي هريرة ﴿ قَالَ: قال رسولُ الله ﷺ:
 الروحَةُ في سبيلِ الله أو غَدوة، خيرٌ مما تطلع عليه الشمسُ وتغرُب، ولَقابُ قوسٍ في الجنة خيرٌ ممّا تطلعُ عليه الشمس وتغرُب» (٢٠).

١٨ - وروى مسلم: عن أبي هريرة ﷺ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "تضمَّنَ اللهُ لمن خرجَ في سبيله، لا يُخرجُه إلَّا جهادٌ في سبيلي، وإيمانٌ بي، وتصديقٌ برسلي، فهو عليَّ ضامِنٌ أنْ أُدخلَه الجنة، أو أُرجعَهُ إلى مسكنه الذي خرجَ منه، نائلاً ما نالَ من أُجرِ أو غنيمة.

والذي نفسُ محمدٍ بيده، ما مِنْ كُلم يُكْلَمُ في سبيلِ الله إلّا جاءَ يومَ القيامة كهيئته يَوْمَ كُلِم، لونُه لَونُ الدم، وريخُه ريحُ المسك.

والذي نفسُ محمدِ بيده، لولا أنْ أشقَّ على المسلمين، ما قعدْتُ خلافَ سريةِ تغزو في سبيل الله أبداً، ولكن لا أجدُ سَعَةٌ فأحملَهم، ولا يجدونَ سَعَة، ويشقُّ عليهم أن يتخلَّفوا عني.

<sup>(</sup>۱) شرح النووي على صحيح مسلم: ۲٦/١٣ ـ ٢٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، برقم (٢٧٩٣).

والذي نفسُ محمد بيده لوددت أنْ أغزُو في سبيل الله فأقتل، ثم أغْزوَ فأقتل، ثم أغْزوَ فأقتل الله الله فأقتل المردد المردد فأقتل المردد المردد المردد فأقتل المردد ال

79 ـ وروى البزّار: عن سعدِ بن أبي وقاص ﷺ: أنَّ رجلاً جاء إلى الصلاة، والنبيُ ﷺ يصلّي بنا. فلمّا انتهى إلى الصفّ قال: اللهمَّ آتني أفضلَ ما تُوتي عبادَك الصالحين!.

فلمًا قضى النبيُّ ﷺ الصلاة قال: «مَنِ المتكلمُ آنفاً؟».

قال الرجل: أنا.

قَالَ ﷺ: ﴿إِذَنْ يُعْقَرُ جَوادُكَ، وتستَشْهد في سبيلِ اللهِ (٢٠).

وروى ابنُ عساكر: عن عبدِ الله بن محيريز الجمحيِّ: أنه خرج بعثُ للجهاد من دمشق لغزوِ الروم، وهو بعثُ الصَّائفة، فاكتتبَ في البعثِ أبوه مُحيريز الجمحي ـ وهو صحابي ـ فمرض مرضاً شديداً.

فقال لابنه عبد الله: يا بني! احملْني، فسِرْ بي إلى أرضِ الروم.

قال عبد الله: فحملته، فلم أزل أسير به، وهو يقول: يا بني أسرعُ بي السير!.

قلتُ: يا أبت إنك مريض!.

قال: يا بني أسرع بي السير، فإنّي أحبُّ أن يكون أجلي بأرضِ الروم. فما زلتُ أسير به، حتى مات بأرض حمص!.

وروى الذهبيُّ: عن حصين بن جندب، قالَ: غزا جيش المسلمين القسطنطينية زمن معاوية، وقد أتيتُ مصر بعد رجوع الجيش من هناك.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، برقم (١٨٧٦).

<sup>(</sup>٢) كشف الأستار: ٢/ ٢٨١، ورجاله ثقات.

فأخبَرني بعضُ من كانوا في الجيش أنَّهم لمَّا كانوا محاصِرين للروم في القسطنطينية احتضر أبو أيوب الأنصاريُّ وَ الله عنه فقال لمن حوله: إذا متُّ فضَعوني على الخيل، ثم سيروا بي، حتَّى تلقوا العدوَّ عند أقربِ نقطةٍ من جيش العدو، وهناك احفروا لي قبراً ثم ادفنوني، ثم سؤوا قبري كي لا يعرفه أحد (١).

وروى ابن عساكر: عن سعيد بن عبد العزيز، قال: كان أبو مسلم الخولاني مع المجاهدين بأرضِ الروم، في خلافة معاوية والله عائد المجيش بسر بن أرطأة المناه المجيش بسر بن أرطأة المناه الم

فمرض أبو مسلم الخولاني واحتضر، فقال لبسر بن أرطأة قبل أن يموت: إذا أنا متُّ، فأمِّرني على مَنْ مات معك من المسلمين، واعقد لي لواءً عليهم، واجعل قبري أقصى القبور إلى العدوِّ، فإنِّي أرجو أن أجيءَ يوم القيامة بلوائهم.



<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء: ٢/٤١٢.



٧٠ ـ روى البخاريُّ: عن عبد الرحمنِ بن جبر رَّهُ مَا قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ، يقول: «مَن اغْبرَّتْ قدماهُ في سبيل الله، حَرَّمَهُ اللهُ على النار»(١).

وفي رواية أخرى للبخاريُ: أنَّه ﷺ قال: «ما اغبرَّتْ قَدَما عبدٍ في سبيل الله، فتمسُّه النار».

٧١ ـ وروى الترمذيُّ والنَّسائيُّ والحاكمُ: عن أَبِي هريرة هُنَّهُ، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يلمُ النارَ رجلٌ بكى من خشيةِ الله حتى يعودَ اللَّبَنُ في الضِّرْع، ولا يجتمعُ غبارٌ في سبيل الله ودخانُ جهنم في منخَرَيْ مسلم أَبداً »(٢).

٧٧ ـ وروى مسلم: عن أبي هريرة ﴿ عن النبي عَلَيْهُ، قال: «لا يجتمعان في النّار اجتماعاً يَضُرُّ أحدهما الآخر: مسلمٌ قَتَل كافراً، ثم سَدَّدَ المسلمُ وقَارب. ولا يجتمعان في جوف عبد: غبارٌ في سبيل الله ودخان جهنم. ولا يجتمعان في قلبِ عبد: الإيمانُ والشُّحُ (٣).

وقد روي: أن السيدَ الجليل عبدَ الله بن المبارِك سَمَّلَتُهُ، رُئِيَ في المنام:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، برقم (٩٠٧).

<sup>(</sup>٢) سنن النَّساني: ٦/ ١٢؛ وسنن الترمذي: ٣/ ٩٣؛ والمستدرك، للحاكم: ٤/ ٢٦٠، والحديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، برقم (١٨٩١)؛ والنسائي: ١٢/٦.

فقيل له: ما فعلَ اللهُ بك؟.

قال: غَفَرَ لي.

قال: بعلمك الذي بثثته في الناس؟.

قال: لا، ولكن بما دخلَ منخري من الغبارِ في سبيلِ الله.

٧٣ - وروى ابن حِبَّان وابن مبارك والبيهقيُّ: عن أبي المصبِّح المقرائي قال: بينما نحن نسيرُ بأرض الروم في طائفةٍ من المجاهدين، عليها مالكُ بن عبد الله والله عليها مالكُ بن عبد الله والله عليها، وهو يمشي على قدميه، يقودُ بغلاً له.

فقال له مالك: يا أبا عبد الله! اركبْ بغلَك، فقد حَمَلَك الله.

فقال له جابر: أُصلحُ دابَّتي، وأَسْتَغْني عن قومي، ولقد سمعتُ رسولَ الله على النار»!.

فأُعْجِبَ مالكُ الخثعميُّ بجوابِ جابر، وتابَعَ سيرَه.

وأرادَ الأميرُ مالكُ أن يسمعَ المجاهدون كلامَ جابر ليقتدوا به، فلما ابتعدَ عن جابر، وصار بحيثُ يُسمعُ مَنْ حولَه صوتَه، نادى مالكُ بأعلى صوتِه: يا أبا عبد الله! اركبْ بغلك فقد حملَكَ الله!.

وعرفَ جابر ما يريدُه الأمير، فردَّ عليه قائلاً: أُصلحُ دابَّتي، وأَسْتَغْني عن قومي، وقد سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «مَن اغبرَّت قَدَماهُ في سبيل الله، حَرَّمَهُ اللهُ على النار».

فلما سمع المجاهدون كلام جابر، نَزلوا عن دوابهم، فما رثيَ يومٌ أكثرَ ماشين من ذلك اليوم!(١).

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى، للبيهقي: ٩/١٦٢؛ والجهاد، لابن المبارك: ٧٧/ ـ ٧٨؛ وموارد الظمآن، ص٣٨٦، والحديث صحيح.

لقد كان جابرُ بن عبد الله رئي يمشي على قدميه أثناء خروجِه للجهاد لكي يغبّرَ قدميه في سبيلِ الله، لينال الأجرَ العظيم من ذلك.

ولأجل هذا كره العلماءُ للخارج مجاهداً في سبيل الله التلثُّمَ وتغطيةَ الأنف والفم، لئلا يدخلَه الغبار.

وقاسوا هذا على كراهيةِ السواك بعد الزوال للصَّائم، لأنَّ السواكَ قد يُزيلُ خَلوفَ فم الصائم، وخَلوفُ فم الصائم أطيبُ عند الله من ريح المسك.

وكذلك يُكره التلثّم، لأنَّ اللَّثامَ يمنعُ دخولَ الغبار في أنفِ وفم المجاهد، ودخولُه سببٌ لتحريم المجاهدِ على النار، كتغبير القدمينِ بغبار الجهاد: «من اغبرَّتْ قدماه في سبيل الله، حَرَّمَه اللهُ على النار».

٧٤ ـ وروى الحاكم: عن عبد الله بن مسعود ﴿ قَالَ: كنَّا يوم بدر، كلُّ ثلاثة على بعير، وكان رسولُ الله ﷺ وعليُّ بن أبي طالب وأبو لبابة الأنصاريُ ﴿ على بعير، فإذا جاءَ دورُ الرسولِ ﷺ ليمشي قالا: نحن نمشي عنك يا رسول الله.

فيقولُ لهما: «مَا أَنتما بأقوى منِّي! وما أنا بأغنى عن الأَجرِ منكما!»(١).



<sup>(</sup>١) المستدرك، للحاكم: ٢/ ٩١، والحديث حسن.





٧٥ ـ روى البخاريُّ ومسلم: عن أنسِ بن مالك ﷺ: أن رسولَ الله ﷺ كان يدخل على أمَّ حرام بنتِ ملحان، فتطعِمُه، وكانت أمُّ حرام تحتَّ عبادةً بن صامت.

فدخلَ عليها رسولُ الله ﷺ يوماً، فأطعَمَتْه، ثم جلَسْت تُفَلّي رأسَه، فنامَ رسولُ الله ﷺ.

ثم استيقظَ وهو يضحك. قالَتْ أُمُّ حرام: ما يُضحكُكَ يا رسولَ الله؟.

قال: «ناسٌ من أُمتي عُرِضوا عليّ، غُزاةً في سبيلِ الله، يَركبون ثَبَجَ هذا البحر مُلوكاً على الأسِرَّة، أو مثلَ الملوك على الأسِرَّة».

فقالَتْ: يا رسولَ! ادْعُ اللهَ أَنْ يجعلَني منهم!.

فَدَعا لها، ثم وَضَعَ رأْسَه فنام.

ثم استيقظَ وهو يضحك، فقالت: ما يضحكُك يا رسولَ الله؟.

قال: «ناسٌ من أُمتي عُرِضوا عليَّ غُزاة في سبيل الله» كما قال في الأولى.

فقالت: يا رسولَ الله! ادعُ اللهَ أنْ يجعلَني منهم.

قال: «أنتِ من الأوّلين!».

فركبت أمُّ حرامِ البحرَ في زمن معاوية، فصُرِعَتْ عن دابتها حين خرجَتْ من البحر فَهلكتُ<sup>(١)</sup>.

وأمُّ حرام بنتُ ملحان: خالةُ أنس بن مالك رَهِيْهُ.

قال النوويُّ في (شرح مسلم): اتفقَ العلماءُ على أنَّ أمَّ حرام كانت من المحَرَّماتِ على رسول الله ﷺ، ولهذا كان يدخلُ عندها، وتُطعمه، وتُفَلِّي رأسه، وينامُ عندها، لأنها محرَّمَةٌ عليه.

وذهبَ بعضُ العلماء إلى أنها كانت إحدى خالاته من الرضاعة(٢).

٧٦ - وروى البخاريُّ: عن أُمِّ حرام بنت ملحان على المعتُ رسولَ الله ﷺ، يقول: «أولُ جيشِ مِنْ أُمَّتِي يَغْزونَ البحرَ قد أَوْجَبوا».

قلتُ: يا رسولَ الله! أنا منهم؟.

قال: «أنتِ منهم».

ثم قال ﷺ: «أولُ جيشٍ من أُمتي يَغْزون مدينةَ قيصر مغفورٌ لهم».

قلتُ: أنا منهم يا رسول الله؟.

قال: «لا»<sup>(۳)</sup>.

وكان أوَّلُ مَن غزا في البحرِ معاويةُ بن أبي سفيان ﴿ عَيْثُهُ ، حيث كان والياً على الشام في عهدِ عثمانَ بن عفان عظيه.

ولما توجُّهت سفُّنُ المسلمين لغزوِ قبرص، خرجَ عبادةُ بن الصامت عليها معَ المجاهدين، وخرجت معه زوجتُه أمُّ حرام.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، برقم (٢٧٨٨)؛ ومسلم، برقم (١٩١٢).

<sup>(</sup>۲) شرح النووي على صحيح مسلم: ۱۳/۵۸.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، برقم (٢٩٢٤).

ولما فتحَ المسلمون جزيرةَ قبرص قُدُّمَ لأُمِّ حرام دابةٌ لتركبَها، فصرعَتْها، فدقَّت عنقُها وماتت، ودُفنت في قبرص، ﴿ اللهِ عَنْهَا.

وفي خلافة سليمان بن عبد الملك توجَّه المجاهدون لغزو القسطنطينية، عاصمةِ الروم، برّاً وبحراً، وكان لهم نحوُ ألفِ مركب وسفينةِ بالبحر، وكان جيشُ البرِّ أكثرَ من مئة ألف، وكان أمير الجيشِ مسلمة بن عبد الملك.

وحاصرَ المسلمون القسطنطينية بَرّاً وبحراً أكثر من ثلاثين شهراً، حتى تضرَّروا كثيراً جوعاً وعطشاً وتَعَباً.

ولمًّا وليَ عمر بن عبد العزيز الخلافة أمر بإعادة الجيشِ الغازي في البرِّ البحر(١).

وعن حَيِّ المُعافِرِيِّ قال: كنّا جلوساً مع عبدِ الله بن عمرو بن العاص على عند منارة الإسكندرية، فرُفعتْ مراكبُ وسفنُ المجاهدين، متوجِّهين للغزو.

فقالَ عبدُ الله بن عمرو لمَسلمة بن مُخلد: أينَ ذنوب هؤلاء المجاهدين؟ . قال مسلمةُ: خطاياهم في رقابهم .

قال عبدُ الله بن عمرو: كلّا، والذي نفسي بيده، لقد خَلَّفوها وراءهم! (٢٠).

وقال عبد الله بن عمرو ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ عَزُوةٌ فِي البَّحْرِ أَحَبُّ إِليَّ مِن قَنْطَارٍ مَتَقَبَّلاً ! (٣).

وقالَ خيثمة: كان عندنا بطرابلس الشام رجلٌ اسمه عاصِم، وكان كثيرَ الجهادِ في البحر، ولما توفِّي رأيتُه في المنام، فقلتُ له: ما فعل اللهُ بك؟. قال: رَحِمَني رحمةً واسعةً بكثرة جهادي في البحر!(٤).

١) انظر: تاريخ الأمم والملوك، للطبري: ٥/ ٢٩١ \_ ٢٩٣.

 <sup>(</sup>۲) ذكر المؤلف هذا الأثر دون أن ينسبه.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: ٩١٤/٥، وسعيد بن منصور في سننه: ٢/٣/٢؛
 وابن المبارك في كتاب الجهاد: ٢/٢٧٦.

<sup>(</sup>٤) ذكر المؤلف هذا الأثر عن ابن عساكر.

وقال القاضي أبو بكر ابن العربي: مَن أرادَ أن يوقنَ بالله أنه الفاعلُ وحده، وأنَّ الأسبابَ الماديةَ ضعيفة، وأن يتحققَ بالتوكلِ على الله وتفويضِ الأمر إليه، فعليه أن يركبَ البحر!(١٠).

وقال ابنُ قدامة في (المُغني): غزوُ البحر أفضلُ من غزو البر، لأنَّ غزوَ البحر أعظمُ خطراً ومشقة، فالمجاهدُ فيه بين خطرين: خطرِ العدوُّ، وخطرِ الغرق، ولا يتمكّنُ المجاهد فيه من الفرار إلّا مع أصحابه! (٢).

وإنَّما يجوزُ ركوبُ البحر للجهاد والحج إذا غلبت السلامة، أمَّا في حال هيجان البحر واضطراب أمواجه فإنه لا يجوزُ ركوبُه.

٧٧ ـ روى أحمد وسعيد بن منصور: عن أبي عمران الجوني، قال: كُنَّا بفارس، وعلينا أمير، هو زهيرُ بن عبد الله، فأبصرَ إنساناً فوق بيتٍ أو إجّار، ليس حولَه شيء!.

فقالَ لي: سمعْتَ في هذا شيئاً؟.

قلت: لا.

قال: حَدَّثَني رجلٌ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «مَنْ باتَ فوق إِجّار، أو فوقَ بيت، ليس حولَه شيءٌ يَدفعُ رجلَه، فقد برئَتْ منه الذُّمة. وَمَنْ ركبَ البحر بعدما يرتجُّ فقد برتَّتْ منه الذمة» (٣).

الإجّار: هو سطحُ البيت. وارتجاجُ البحر: هيجانُه وتلاطمُ أمواجِه.



<sup>(</sup>١) بتصرف عنه.

<sup>(</sup>٢) المغنى: ٨/٢٥٠.

مسند أحمد: ٥/ ٧٩؛ وسنن سعيد بن منصور: ٢/ ٣/ ١٦٢، والحديث صحيح متصل، ولا تضرُّ جهالة الصحابي، وله شواهد تشهد له.

# فضّلً في فضلِ تكبيرِ المجاهدينَ

٧٨ ـ روى البخاريُّ ومسلم: عن أنس بن مالك رهيم، قال: صَبَّحَ رسولُ الله ﷺ خيبر بُكرة، وقد خرجوا بالمساحي!.

فلما نظروا إلى رسولِ الله ﷺ جاؤوا يسعون إلى الحصن، وقالوا: محمدٌ والخميسُ!.

فرفعَ رسولُ الله ﷺ رأسَه، ثم قال: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر! خَربَتْ خيبر، إنا إذا نزلْنا بساحةِ قوم فساءَ صباحُ المنذَرين "(١).

والمساحي: هي المجارف من حديد، المستخدمةُ في الزراعة.

والخميس: هو الجيش.

إنَّ هذا الحديثَ الصحيحَ أصلٌ في التكبير في الحرب؛ ولذلك نصَّ الأئمةُ على استحباب التكبير في الحرب.

قال أَشهبُ بن عبد العزيز: سألتُ مالكاً عن رفع الأصوات بالتكبير على الساحلِ في الرباط، بحضرةِ العدقُ أو بغير حضرتِه، هُل يُكره أو يُسْمِعُ الرجل

فقال مالك: أمَّا التكبيرُ بحضرةِ العدوِّ فلا بأسَ به وذلك حسن. وكذلك

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، برقم (٣٦٤٧)؛ ومسلم، برقم (١٣٦٥).

التكبيرُ على الساحل حسن ولو لم يحضر العدو، إلَّا أن يكون في رفعِ الصوت إيذاءُ للآخرين، أو تشويشٌ على المسلمين.

وقال الليثُ بن سعد: كان مَنْ مضى يكبِّرون في حروبهم، يتقوَّونَ به على الحراسةِ وسهرِ الليل، ولم يُعِبُ أحدٌ عليهم ذلك(١).



<sup>(</sup>١) ذكر المؤلف مسألة مالك والليث عن ابن المنذر في (الأوسط).



قال تعالى: ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ وَأَضْعَافَا كَثِيرَةً ﴾ [البقرة: ٢٤٥].

وقال تعالى: ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّأَقَةُ حَبَّةً وَاللَّهُ يُفَنعِفُ لِمَن يَشَآةٌ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمُ ﴿ آلِكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

٧٩ ـ روى الترمذيُّ والنَّسائيُّ والحاكم: عن خُرَيْم بنِ فاتك الأسديِّ وَلَيْهُ،
 قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أنفقَ نَفَقَةً في سبيلِ الله كتُبتْ بسبعمئةِ ضعف» (١).

٨٠ ـ وروى مسلمٌ: عن أبي مسعود الأنصاريِّ ﷺ، قال: جاء رجلٌ بناقةٍ مخطومة، فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله ﷺ: «لك بها يومَ القيامة سبعمئة ناقة، كلُّها مخطومة» (٢٠).

والراجح أن معنى قوله ﷺ: «لك بها يومَ القيامة سبعمئة ناقة كلُّها مخطومة» لك بهذه الناقة أجرُ سبعمئة ناقة.

٨١ ـ وروى البخاريُّ ومسلم: عن أبي هريرة ﴿ اللهُ عَلَيْهُ : أنَّ رسولَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْه

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي: ۳/ ۹۰؛ وسنن النسائي: ٦/ ٤٩؛ ومستدرك الحاكم: ٢/ ٨٧، والحديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، برقم (١٨٩٢).

فَتَعالَ! فَمن كانَ مِن أهلِ الصلاة دُعيَ مِنْ بابِ الصلاة، وَمَنْ كان مِنْ أهل الجهاد دُميَ مِنْ بابِ الجهاد، ومَنْ كانَ مِنْ أهلِ الصدقة دُعيَ مِن باب الصدقة، وَمَنْ كان مِن أهلِ الصيام دُعي مِن بابِ الرَّبَّانِ».

قَالَ أَبُو بَكُرُ الصَّدَيقُ: بَأَبِي أَنتُ وأَمِي يَا رَسُولَ اللهِ! فَمَا عَلَى مَنْ يُدعَى مِنْ تلك الأبواب كلِّها من ضرورة؛ فهلْ يُدعى أَحَد من تلك الأبوابِ كلِّها؟.

قالَ رسولُ الله ﷺ: "نعم، وأرجو أَنْ تكونَ منهم" (١).

٨٢ ـ وروى مسلم: عن أبي هريرة ﴿ اللهِ عَلَيْهِ : أَنه سمع رسولَ الله ﷺ يقول: «مَنْ أَنفِقَ زوجين في سبيل الله، دعاهُ خزنةُ الجنة، كلُّ خَزَنَةِ باب يقولون: أيْ فُلُ! هَلُمَّ!».

فقالَ أبو بكر: يا رسولَ الله! ذلك الَّذي لا تَوى عليه!.

فقالَ رسولُ الله ﷺ: ﴿إِنِّي لأَرجُو أَنْ تَكُونَ مَنْهُمِ» (٢٠ُ.

ومعنى: «لا تُوى عليه»: لا ضياعَ ولا خسارةَ عليه!.

ومعنى: «أَي فُلْ»: أي فُلان.

٨٣ ـ وروى النَّسائيُّ والحاكم: عن صعصعةَ بنِ معاويةَ عمِّ الأحنف بن قيس والله الله أبي ذرّ الغفاريّ والله أجده في منزله، فاستقبَلَني يقودُ بعيراً، أو يسوقُ في عنقه قربةَ ماء، قد استقاها لأهلِه.

فقلت: أنت أبو ذَرّ؟.

قال: كذلك يقول أهله!.

قلتُ: حدِّثْني حديثاً سمعتَه من رسول الله ﷺ، لعلَّ الله ينفعني به!.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، برقم (١٨٩٧)؛ ومسلم، برقم (١٠٢٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، برقم (١٠٢٧).

قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «مَنْ أَنفقَ من مالِه زوجَيْنِ في سبيل الله، ابتدرَتْهُ حَجَبةُ الجنة».

قلتُ: ما المرادُ بالزوجين من ماله؟.

قال: «فَرَسانِ من خيلِه، أو بعيران من إبله»(١).

٨٤ ـ وروى مسلمٌ: عن ثوبان ﷺ، قال: قال رسول الله ﷺ: «أفضلُ دينارِ ينفقُه الرجل: دينارٌ يُنفقُه على دابته في سبيل الله، ودينارٌ يُنفقُه على أصحابه في سبيل الله، ودينارٌ يُنفقُه على أصحابه في سبيل الله،

وقال الزُّهريُّ: أوصى عبد الرحمن بن عوف لمن بقي ممن شهد بدراً بسبعمئة دينارٍ لكلِّ واحد، فأُخَذُوها وكانوا مئة، وأُخذَ عثمانُ حصته سبعمئة دينار، وهو خليفة، لأنَّ مالَ ابنِ عوف حلالٌ مبارَك! (٣٠).

وإن الله يتقبلُ النفقة من صاحبها مهما قلَّتْ، ولا يجوز للمنفق أن يحتقرَ ويستقلَّ نفقته ومعروفه.

٥٥ ـ وروى مسلم: عن أبي ذر الغفاري ﴿ الْعَهْمُ عَنْ رَسُولُ الله ﷺ ،
 قال: «لا تَحقِرَنَ من المعروف شيئاً ، ولو أن تلقى أخاك بوجه طَلْق (٤٠).

وهذا معناه: أَن لا يستقلُّ المسلمُ ما عنده من الخير، فإِنه وإِنْ كان يسيراً

قليلاً، فإِنْ الله يجعلُه بالقصدِ الصالح كثيراً!.

وكان الأمير المجاهد عقبة بن نافع الفهريُّ يتقبَّلُ أَيِّ نفقة في سبيل الله

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي في المجتبى: ٦/ ٤٨؛ والحاكم في المستدرك: ٢/ ٨٦، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، برقم (٩٩٤).

٣) ذكر المؤلف هذا الأثر عن ابن عساكر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم، برقم (٢٦٢٦).

مهما قلَّتْ، فإذا جاءته المرأة بالكُبّة الصغيرةِ من الخيوط للجهاد في سبيل الله يقبلُه منه!. يقبلُها منها، وإن جاءَه الرجل بثلثِ دينار للجهادِ في سبيل الله يقبلُه منه!.

فقيلَ له: لقد أغناك الله عن هذا القليل، فلماذا تأخذه؟.

فقال: إِنِّي آخذه من صاحبه ليأجُرَهُ الله عليه، ونعطيه نحن من عندنا فيأجُرنا الله.

وصدقَ تَثَلَثُهُ فيما قال؛ فإن الله لا يظلمُ مثقالَ ذرة، وإن تك حسنةً يضاعفُها، ويؤتِ من لدنه أجراً عظيماً!.

### • ومن روائع حكاياتِ المنفقين في سبيل الله:

حكايةُ المرأةِ التي قدَّمتْ زوجَها وأبناءَها شهداءَ في سبيل الله، وأنفقَتْ مالَها في سبيل الله.

وقد أورد قصَّتها مفصَّلةً أحمدُ ابن المجوزي الدمشقي، في كتابه (سوق العروس وأنس النفوس) نقلاً عن الذي قصَّها وهو أبو قدامة الشاميُّ.

وخلاصة القصة: أنَّ أبا قدامة الشاميَّ رجلٌ حبَّب اللهُ له الجهادَ في سبيل الله، وقد خاض معارك عديدةً في غزْوِ الروم.

وجلس يوماً في مسجد رسول الله ﷺ، يحدِّث عن بعض غزواته، فطلب منه الجالسون أن يحدِّثهم عن أعجب قصصه في الجهاد.

فأخبرهم عن أعجبِ ما وقعَ له في الجهاد: أنه توجَّه يوماً لحرب الروم، فمرَّ بمدينة الرَّقَّة على نهر الفرات، ليشتري منها جملاً يجاهدُ عليه.

وبينما كان في الرَّقَّة أتتُهُ امرأة، وأخبرتُه أَنها تريدُ أَن تتصدقَ للجهاد بشعرِها، وأَنها قصَّتْ شعرها، وعفَّرتُه بالتراب، وطلبتْ منه أَن يأخذَ ذلك الشعر ليكون عِقالاً وخطاماً لخيلِ المجاهدين.

وأخبرتْهُ أنَّ زوجَها خرجَ للجهاد يوماً، فلقيَ اللهَ شهيداً، وأن أولادَها

خرجوا للجهاد، فلقوا الله شهداء، ولم يبقَ من أولادها إِلَّا فتى عمرُه خمسةً عشر عاماً، ورغمَ صغرِ سنّه إِلا أَنه كان صوّاماً قوّاماً، حافظاً للقرآن، فارساً مُجيداً للقتال، وكان من أجملِ وأحسنِ الفتيان!.

وأُخبرتْه أَن هذا الفتى خارجٌ بعيداً عن المدينة، وإِنْ جاءَها فسوف ترسلُه للجهاد معه، وتقدِّمُه هديةً لله، وترجو الله له الشهادة.

انتظرَ أَبو قدامة مجيءَ الفتى فلم يأتِ، فسار بأصحابِه المجاهدين من الرَّقَة، متوجهين لقتال الروم، وساروا أياماً.

وبينما كانوا سائرين لحقَ بهم ذلك الفتى المجاهدُ الفارسُ على فرسه، وكلَّمَ أَبا قدامة، وعرَّفه على نفسه، أَنه ابنُ تلك المرأة، وأنَّ والدَّه وإخوانَه لقوا اللهَ شهداء، وهو يريدُ أَنْ ينالَ الشهادة مثلَهم.

وحاولَ أبو قدامة أَنْ يردَّهُ لصِغَرِ سنّه، وخشيَ عليه، ولكنَّ الفتى أصرَّ على مصاحبتهم للجهاد، وأخبره أنه عارفٌ بالفروسيةِ والرمي، حافظٌ للقرآن، عالمٌ بسنةِ رسول الله ﷺ، وأنه يريد أن يكونَ الشهيدَ ابن الشهيد!.

وأخبرَ الفتى أبا قدامة أن أمَّه ودَّعَتْه، وأنها طلبتْ منه أن يحرصَ على الشهادة، وأنْ لا يفِرَّ من الكفارِ ولا يولِّيهم الأدبار، وأنْ يهبَ نفسَه لله، ويطلبَ مجاورة أبيه وإخوانه وأخوالِه الشهداء.

تأثرَ أبو قدامة بما سمع، واصطحب معه الفتى الفارس.. ولمَّا اقتربوا من معسكرِ الروم حانَ وقتُ غروبِ الشمس، وكان المجاهدون صائمين، فتطوَّعَ الفتى الفارس بطبخِ طعامِ إِفطارهم.

ونامَ الفتى نومة، ونظرَ إِليه أَبو قدامة، فإِذا هو يضحكُ أَثناءَ نومِه، فدعا أصحابه إِلى أَن ينظروا إليه وهو يضحك، متعجِّباً من ذلك.

فلمًا استيقظ الفتى الفارسُ سأله أبو قدامة وأصحابُه عن سببِ ضحكه أثناء نومه، فأخبرهم أنه رأى رؤيا في منامه أضحكته!.

أخبرهم أنه رأى نفسَه في روضةٍ خضراء، وفي وسطها قصرٌ من ذهبِ وفضة، وعليه ستورُّ مرخاة، وفي القصر جوارٍ وجوهُهُنَّ كالأقمار، ولما رأينه نزلنَ إليه ليرحِّبن به، فمدَّ يدَه لإِحداهن، فقلْنَ له: لا تتعجَّل! أنت زوجُ المَرْضِيَّة، وهي في القصر!.َ

فصعدَ إلى القصر فرأى جاريةً كأنها الشمس، وحُسْنُها يُبهرُ الأبصار، فرحَّبَتْ به، وأُخبرَتْه أنه لها وأَنها له، ولما مَدَّ يَدهُ إِليها قالت له: لا تتعجَّل، والميعادُ بيني وبينك غداً عند صلاةِ الظهر، فأبْشِر.

فاستبشر الفتى الفارس وضحكَ فرحاً في نومه.

وفي الصباح وَصلوا معسكرَ الروم، ونشبت المعركة عنيفة، وهجمَ الرومُ على المجاهدين، فتصدَّى لهم الفتي الفارسُ مع إِخوانه المجاهدين، وحارَبهم ببسالة، وقتلَ منهم كثيرين.

وطالت المعركة وقُتِلَ أُناس من الفريقين، وانتهت المعركةُ بانتصارِ المسلمين.

وراحَ أبو قدامة يبحثُ عن الفتى الفارس، فإذا به صَريعاً جريحاً، والدماءُ تنزفُ من جسمه، وقد علاهُ الغبار.

ولما أُقبلَ عليه أُخبره أَنَّ رؤياه قد صدَقَتْ، وأَنَّ الحوريةَ التي رآها في المنام واقفةٌ على رأسه، تنتظرُ خروجَ روحه!.

وطالبَ الفتي أَبا قدامةَ أَنْ يأخذَ ملابسَه المضمخَةَ بدماثِه لأُمُّه، لتَعلمَ أنه لم يضيِّعْ وصيَّتَها، ثم نطقَ بالشهادتين، وأُسلمَ روحه ولقيَ الله شهيداً. فكفَّنوه في ثيابه، ودفنوه في مكانه.

وعادَ أبو قدامة إلى الرَّقَّة، ومَرَّ من أمام بيت المرأة، أمِّ الشهيد، فشاهدَ أُخْتَه الفتاةَ الصغيرةَ تقفُ على بابِ البيت تسألُ القادمين عن أخبارِ أخيها المجاهد. فاستأذن أن يكلِّمَ أُمُّها. خرجَتْ أُمُّها، ولما رأَتْه قالت: أجثتَ مُعَزِّياً أَم مُبَشِّراً يا أَبا قدامة؟.

قال لها: ما الفرقُ بين البشارةِ والتعزية؟.

قالت: إِنْ رَجِعَ ولدي سالماً معكم فأنت مُعَزِّ، وإِن قُتِلَ ولدي شهيداً في سبيل الله فأنت مُبَشِّر!.

قَالَ لَهَا: أَبْشِرِي لَقَد قَبِلَ اللهُ هَديتَكِ، وَلَقَى ابْنُكِ اللهَ شَهِيداً.

فبكَتْ وقالَتْ: الحمدُ لله الذي جعله ذخيرةً لي يوم القيامة! (١١).

<sup>(</sup>١) انظر: قصة أبي قدامة مع المرأة المتصدقة الصابرة، مفصَّلة في الأصل: ١/ ٢٨٥ ـ ٢٩٠.





قَالَ تَعَالَىٰهِ: ﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُو لِلَ ٱلنَّهَٰلُكُةُ وَأَخِينُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُجِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ

وقال ابن أبي حاتم: "ورُويَ نحوُ قول حذيفة في تفسير التهلكة عن ابن عباس، وعكرمة، والحسن، ومجاهد، وعطاء، وسعيد بن جبير، وأبي صالح، والضحاك، والسدي، ومقاتل بن حيان، وقتادة»(٢).

وقال القرطبي في (تفسيره): «قال حذيفة بن اليمان وابن عباس وعطاء وعكرمة ومجاهد وجمهور الناس: المعنى: ولا تُلقوا بأيديكم إلى التهلكة: بأن تَتركوا النفقة في سبيل الله، وتَخافوا العَيْلَةَ والفقر»(٣).

وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكُنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَيِبِلِ اللَّهِ فَبَشِرْهُم بِعَذَابِ أَلِيمِ ۞ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُونَ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُونُهُمْ وَظُهُورُهُمُ ۚ هَٰذَا مَا كَنْرَتُمْ لِأَنفُسِكُو فَلُوقُواْ مَا كُنْتُمْ تَكَيْزُونَ ۞﴾ [التوبة].

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب التفسير: ٨/ ١٨٥.

<sup>(</sup>۲) تفسير ابن أبي حاتم: ق۱۲۸/أ.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي: ٢/٣٦٢.

وقىال تىعىالىمى: ﴿ هَآ أَنتُمْ هَآ وُكَآ تُدْعَوْنَ لِلْمَنفِقُواْ فِي سَيِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبّخَلُّ وَمَن يَسْخُلُّ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَّفْسِهِ ۚ وَاللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَسْتُمُ ٱلْفُقَـرَآءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ فَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا بَكُونُواْ أَمْثَالُكُمْ ﴿ أَلَهُ اللَّهُ المحمد].

وقىال تىعىالىمى: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا نُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيزَتُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلأَرْضِ﴾ [الحديد: ١٠].

وقال القرطبي: «معناه: أيُّ شيء يمنعُكم من الإنفاقِ في سبيل الله، وأنتم تموتون، وتُخلِّفون أموالكم، وهي صائرةٌ إِلَى الله؟!.

فمعنى الآية التوبيخُ على عدم الإنفاق؛ لأن ميراتَ السماوات والأرض لله، فهما راجعان إلى الله، بانقراضِ ما فيهما، كرجوعِ الميراثِ إلى المستحقُّ»(١).

٨٦ ـ روى أُحمد: عن عبد الله بن الصامت الغفاري، قال: كنتُ مع أبي ذر الغفاري ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَظَاؤُهُ، ومعه جاريةٌ له، فجعلَتْ تقضي حوائجَه، ففضل معها سبعة دراهم، فأمرها أن تشتري بها فلوساً.

فقلتُ له: لو أُخَّرتَه للحاجة تنوبُك، أو للضيف ينزلُ بك!.

قال: إِن خليلي ﷺ عَهِدَ إِليّ أَن «أَيَّما ذهب أَو فضة أُوكيَ عليه، فهو جمرٌ على صاحبه، حتى يفرِّقَه في سبيلِ الله ﷺ (٢).

وقد تقدُّم الحديثُ الذي رواه أبو داود: عن أبي أُمامةَ الباهليِّ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا رسولِ الله ﷺ، قال: «مَنْ لم يَغْزُ، أو يجهزْ غازياً، أو يَخلفْ غازياً في أَهلِه بخير، أَصابَهُ بقارعةٍ قبلَ يوم القيامة»(٣).

- وروى أبو داود والترمذيُّ والحاكم: عن أسلمَ بنِ يزيدَ التَّجيبي

<sup>(</sup>١) تفسير القرطيي: ٧٧/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد: ١٥٦/٥، وسنده حسن.

سنن أبي داود: ٣/ ٢٢؛ وسنن ابن ماجه: ٣/ ٩٢٣، والحديث حسن.

- أبي عمران ـ قال: «غَزَوْنا من المدينة، نريد القسطنطينية، وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، والرومُ مُلْصِقو ظهورهم بحائط المدينة، فحمل رجلٌ على العدو.

فقال الناس: مه، مه! لا إِله إِلَّا الله، يلقي بيده إِلى التهلكة!.

فقالَ أَبُو أَيُوبِ الأَنصارِي رَهِ اللهِ : إِنَّمَا نَزَلَتُ هَذَهُ الآيةُ فَيِنَا مَعَشَرَ الأَنصارِ: لمَّا نَصَرَ اللهُ نَبِيَّهُ وَأَظْهَرَ الإِسلام، قلنا: هلمَّ نقيم في أَمُوالِنَا وَنصلحُها. فأَنْزَل اللهُ قُولَه: ﴿وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُرُ إِلَى ٱلتَّهَلُكُذُ ﴾.

فالْإِلْقَاءُ بِأَيْدِينَا إِلَى الْهَلَكَةِ، أَنْ نَقْيَمَ فِي أَمُوالِنَا وَنَصَلَّحُهَا، وَنَدَعَ الجهاد.

قال أبو عمران: فلم يزلُ أبو أيوب يجاهدُ في سبيلِ الله ﷺ، حتى دُفن بالقسطنطينية (١٠).

- وروى البيهقيُّ في (السنن الكبرى): عن ابن عباس و في فوله تعالى: ﴿ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ . . ﴾ الآية، قال: لا يقولَنَّ أَحدُكم: لا أَجِدُ شيئاً أَنفَهُ، فإنْ لم يجدُ إلا مِشْقَصاً فليجهزُ به في سبيلِ الله، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة (٢).

والمِشْقَصُ: هو نصلُ السهم.



<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود: ٣/ ٢٧؛ وسنن الترمذي: ٤/ ٢٨٠، ومستدرك الحاكم: ٢/ ٢٧٥، والحديث صحيح.

<sup>(</sup>۲) السنن الكبرى، للبيهقي: ٩/ ٤٥.

# في أنَّ الإنفاقَ في سبيلِ اللَّه أفضلُ الطَّاعاتِ

الإِنفاقُ في سبيل الله من أعلى الطاعات، وأعظم القربات، وأجلِّ الصَّدقات، ينفقُ المجاهدُ على نفسه وعلى دابته، وعلى غيرِه من المجاهدين، ويجعلُ نفقته ثمناً لسلاحٍ أو مركوب، أو يجعلُها مصروفاً لعيالِ المجاهدين مدةَ غيبةِ المجاهدين في ألغزو.

ولا يجتهد الشيطانُ في منع شيءٍ من الإنفاقِ كاجتهاده في منع النفقة في سبيل الله، وذلك لما يعلم ما فيها من عظيم الأجر، وجزيل الثواب، ونيلِ الدَّرجات العُلا في إِخراجها، والوزرِ العظيم في البخل بها.

ويساعد الشيطانَ على ذلك شحُّ النفس، وعدمُ الاعتياد، وجهلُ ما في الإِنفاق من الفضل الذي لا يُحصى.

ولا سيَّما في زماننا هذا، الذي اندرستْ فيه معالم الجهاد، وعفَّتْ رسومُه، وعُدِمَ وجودُه في بلادنا، وندرَ الجهاد على الوجه المرضيِّ في غير بلادنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

فلا سبيل إلى إخراج شيء من النفقة في سبيل الله، إلَّا بتأييدِ من الله القويِّ العزيز، على الشيطَانِ اللعين، الذي يَعِدُ الفقر، ويأمرُ بالفحشاء، واللهُ يقول: ﴿وَمَآ أَنفَقْتُم مِن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ أَمُّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ﴾ [سبأ: ٣٩].

وقد يقوى المجاهدُ على الشيطانِ في خروجه إلى الجهادِ في سبيل الله، ولكنَّه لا يقوى عليه في الإِنفاق في سبيل الله!.

إنَّ الشيطانَ يوسوسُ للمجاهدِ الخارجِ للجهاد، كي لا ينفق في سبيل

الله، يقول له: إنَّك إذا رجعتَ من جهادك لا تجد مالاً، وقد تُصاب بجراحٍ أو أمراض! فترجعُ فقيراً ليس معك شيء، ولا مال معك، فاتركْ مالَك إلى أن ترجع، واجتهدْ على توفير النفقة.

وإِنَّما يستجيبُ لهذه الوسوسة المجاهدُ الذي في نفسه حبُّ الرجوع إلى الدنيا، وكراهةُ القتل في سبيل الله! ولو كان يصمِّم العزم على طلب الشهادة بصدق، لما فكَّرَ في رجوعه، ولا في أحوالِه بعد رجوعه!.

ولهذا كان السَّلَفُ يكسِرون جفونَ سيوفهم ويُلقونَها عند لقاء العدوِّ، لغلبة ظنِّهم أُنهم لا يرجعون، ولِما استولى على قلوبهم من حبِّ الشهادة، والشوقِ إلى لقاءِ الله، ورجاءِ الفوز العظيم بالقتل في سبيل الله!.

• وقد حُكيَ عن بعضِ السلفِ أنه خرجَ للجهاد، حتى إذا تراءى الجمعان، وصفّ الفريقان، جاء إليه الشيطان، فذكّره زوجتَه وحُسْنَها وجمالَها، وحبّبها إلى قلبه، وكرّه إليه فراقها، وذكّره سعةَ عيشه، وكثرةَ ماله.

فكادَ يجبنُ عن اللقاء ويهمُّ بالفرار من الميدان، فأتاه التأييدُ من الله القويِّ المتين.

فقالَ لنفسه: يا نفسُ! إن فررتِ من الميدان فزوجَتي طالق، وعبيدي وإماثي أحرار، وجميعُ ما أملكُه صدقةٌ للفقراء والمساكين! أيطيبُ لك يا نفسُ عيشٌ بعد الفقر وفراق الزوجة؟!.

قالت نفسُه: لا أُحبُّ الرجوع!.

قال لها: إِذن تقدَّمي للجهاد!.

وقد يوسوسُ الشيطانُ للمجاهد، فيقول له: إِنَّك ستُقتل، وسيكون ولدُك فقيراً من بعدك، وسيكون عيالُك محتاجين، فاتركُ لهم مالَكَ، ولا تنفقُه، ويكفى بفقدهم لك مصيبة!.

وإِنَّمَا يَقبلُ هذه الوسوسةَ من لم يكن عنده ثقةٌ بالله، وعنده شكٌّ في الإيمان بكفالةِ اللهِ رزقَ العباد وتدبيرَ مصالحهم.

ويجبُ أَن يعتقد المؤمِنُ المجاهدُ أَنه واسطةٌ بين الله وبين أَهله وعيالِه في وصولِ الرِّزق إليهم على يده، فهو لا يملكُ لهم ولا لنفسِه مثقالَ ذرة، فلماذا يهتمُّ بأرزاقهم في حياتِه وبعد مماته؟!.

وقد نُقِلَ عن حاتم الأَصَمِّ كَلَهُ: أَنه أَراد سفراً فقال لزوجتِه: كم
 يكفيكِ أَنتِ وأولادَك حتى أُقدره لك قبل سفري؟.

فقالتْ له زوجتُه المؤمنة: يا حاتم! واللهِ ما عرفتُك رزَّاقاً، إِنما عرفتُك أَكَّالاً، والرزَّاقُ هو الله، فسِرْ حيث شئتَ!.

وقد كان السلفُ يُنفقونَ الكثيرَ في سبيل الله، ويتسابقون في ذلك.

٨٧ - روى الدارِميُّ: عن عمر بنِ الخطاب ﷺ، قال: أمرنا رسولُ الله عندي.
 ﷺ أَنْ نتصدقَ في سبيل الله، فوافقَ ذلك مالاً عندي.

فقلتُ في نفسي: اليومَ أُسبقُ أَبا بكر!.

فَجِئْتُ رَسُولَ اللهُ ﷺ بنصْفِ مالي، فقال لي رَسُولُ الله ﷺ: «مَا أَبَقَيتَ لأَهْلُك؟».

قلتُ: أَبقيتُ لهم مثلَه!.

فأتى أبو بكر الصِّدّيقُ بكلِّ ما عنده، فقال له الرسولُ ﷺ: «ما أبقيتَ لأملك؟».

قال: أَبقيتُ لهم اللهَ ورسولَه!.

فقلتُ: لا أُسابقُك إِلى شيء أبداً!<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) سنن الدارمي: ١/ ٣٩١\_ ٣٩٢؛ وأبو داود، برقم (١٦٧٨)؛ والترمذي، برقم (٣٦٧٥).

فقالت لها خادمتُها: لو تركتِ لنا درهماً نشتري به لَحماً !.

قالت عائشة: لقد نسيتُ، ولو ذكَّرْتِني لفعلتُ!(١).

٨٨ ـ وروى البخاريُّ ومسلمٌ: عن أبي ذر الغفاريُّ ﷺ، قال: انتهيتُ
 إلى رسولِ الله ﷺ وهو جالسٌ في ظلِّ الكعبة.

فلما رآني قال: «هم الأُخسرون وربِّ الكعبة».

فجئتُ حتى جلستُ، فلم أَتَقارَ (٢) أَنْ قمتُ، فقلتُ: يا رسولَ الله! فِداكِ أَبِي وأمي مَنْ هم؟.

قال: «هم الأكثرون أموالاً، إلَّا مَن قال: هكذا وهكذا وهكذا؛ مِنْ بين يديه ومِن خلفه وعن يمينِه وعن شماله، وقليلٌ ما هم!»<sup>(٣)</sup>.

٨٩ - وروى البزّارُ: عن أبي ذَرِّ الغفاريِّ ﴿ النبيَّ عَلَيْهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ قال:
 «با أبا ذر! ما أُحِبُّ أَنَّ لي أُحُداً ذهباً وفضة، أُنفقُه في سبيلِ الله، أَموتُ يومَ
 أموتُ، أَدَعُ منه قيراطاً » (٤).

وعندما ينفقُ المؤمنُ مالَه في سبيلِ الله، ويكون عظيمَ التوكُّل على الله والثقةِ به، واليقينَ بأنه هو الذي يتولَّى أولادَه من بعده، فإِنَّ الله يتولَّاهم ويرزقُهم.

وهذا ما حصلَ مع أُميرِ المؤمنين عمرَ بن عبد العزيز ﷺ.

<sup>(</sup>١) الحاكم في المستدرك: ١٣/٤.

<sup>(</sup>٢) أي: لم أستطع القرار والثبات والبقاء في مكاني.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، برقم (٦٦٣٨)؛ ومسلم، برقم (٩٩٠).

<sup>(</sup>٤) مجمع الزرائد، للهيشي: ١٠/ ٢٣٩، والحليث صحيح.

فلمًا حضرتْه الوفاةُ أَحضر أَبناءَه، وكانوا أَحَدَ عشر ذَكَراً، وأَمَرَ أَن تُعطى زوجتُه ما يخصُّها، والباقي يُقرَّق على أَبنائِه.

ولما حَسَبوا التركة كَان نصيبُ كلِّ واحد من أُولادِه ديناراً.

فقالَ مسلمةُ بن عبد الملك: يا أُميرَ المؤمنين! وماذا ينفعُ الدينارُ للواحد منهم؟! لو وكلتَ أُمرهم إِليَّ؟.

فقال عمر: إِنَّ أبنائي أَحدُ رجلين: إِمَّا صالحون، واللهُ يتولَّى الصالحين، وإمَّا غيرُ صالحين، فلا أُعينُهم على معصيةِ الله!.

وقد أُغنى اللهُ الصالحينَ من أولادِه، وجهَّزَ أُحدُهم مئةَ فارسٍ على مئةٍ فرسٍ في سبيل الله.

والمقصودُ أَنَّ مَنْ وثقَ بوعدِ الله، وتحقَّقَ بالتوكُّل عليه، وأيقن أنّ اللهَ سيخلفُ له فيما ينفقُه لله، فلا يضرُّه إِنفاقُ جميع مالِه في سبيلِ الله.

كما فعلَ سيدُنا أَبو بكر الصِّدِّيق ﷺ، حيث أَنفقَ كلَّ مالِه لله، وما أعظمَها فعلةٌ عند الله، وما أَجزلَ أجرَها وثوابَها، ولكنه لا يُلقَّاها إِلَّا ذو حظٌ عظيم.

أَمَّا مَن كَانَ ضَعَيفَ التوكل، واهي اليقين، فلا يُنفق كلَّ مالِه في سبيلِ الله، وإنما يتركُ بعضَ مالِه لعيالِه.

وهذا ما دلَّ عليه رسولُ اللهِ ﷺ بعضَ أصحابِه:

٩٠ ـ روى البخاريُّ ومسلم: في قصةِ توبةِ كعبِ بنِ مالك ﷺ: أنه لما تابَ اللهُ عليه قال: يا رسولَ الله! إنَّ من توبتي أَنْ أَنخلعَ من مالي، صدقةً إلى اللهِ وإلى رسولهِ.

فقالَ رسولُ الله ﷺ: «أَمْسِكْ عليك بعضَ مالِكَ، فهو خيرٌ لك»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، برقم (٤٤١٨)؛ ومسلم، برقم (٢٧٦٩).

٩١ ـ وروى البخاريُّ ومسلمٌ: عن سعدِ بنِ أبي وقاص ﷺ: أَنَّ النبيَّ عَالَهُ يَتَكَفَّفُون ﷺ قَالَ له: «إِنك إِنْ تَذَر ورثَتَك أَغنياء، خيرٌ مِن أَنْ تذرهم عَالَةً يَتَكَفَّفُون الناسَ»(١).

وليس معنى هذا أنَّ النبيَّ ﷺ استشعرَ من كعبِ بنِ مالك أو سعدِ بنِ أبي وقاص ﷺ ضعفَ التوكُّل واليقين، فنهاهما عن التصدُّق بكلِّ المال! لأنه لا يَجوزُ أَن نتوهَم في الصحابةِ مثلَ هذا!.

وإنما أمرهما الرسولُ عَلَيْهِ بذلك ليتأسَّى ويقتديَ بهما ضعفاءُ التوكُّل من بعدهم، خشية أن يقتدوا بالأقوياء من الصحابة، فيقعوا في الندم بعد الإنفاقِ فتنقصَ أُجورُهم.

إِنَّ أصحابَ رسولِ الله ﷺ كالنجوم، بأيِّهم اقتدى المسلمونَ اهتدوا.

فمن كانَ عنده ضعفٌ في اليقينِ والتوكُّل، فلْينفقْ بعضَ مالِه، ولْيترك البعضَ اقتداءً بكعب بن مالك وسعدِ بن أبي وقاص ﷺ.

ومَن كان عنده قوةٌ في اليقين والتوكلِ فلْينفقْ كيفَ يشاء، ولو أَنفقَ كلَّ ماله فهو مأجور، اقتداءً بأبي بكر الصِّدِّيق ﷺ.

أمّا تركُ الإِنفاقِ في سبيلِ الله مع القدرةِ عليه، فهذا إِلقاءً باليدِ إِلى التهلكة، ولا يَجوزُ أَن يفعلَه المسلم، ولا رخصةَ فيه.

واللهُ يقولُ الحقَّ، وهو يهدي السبيل.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، برقم (١٢٩٥)؛ ومسلم، برقم (١٦٢٨).

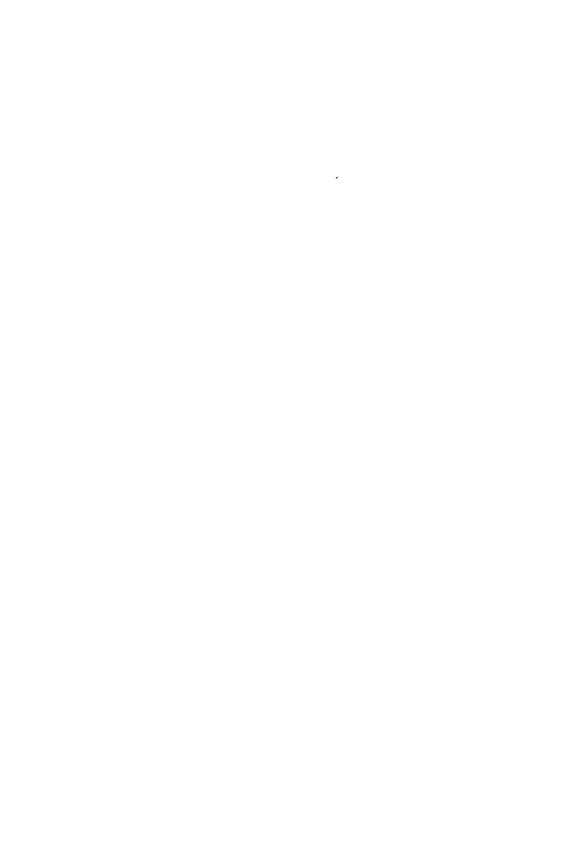



الله عَنْ الله عَنْ أَبِي سعيد الخدري ﴿ مَا الله عَنْ ا

قالَ الإِمام أَبو بكر بن المنذر: وفي هذا الحديث دليلٌ على أَنَّ فرضَ الجهادِ على الكفاية، إذا قام به البعضُ سقطَ عن الآخرين.

٩٣ - روى البخاريُّ ومسلمٌ: عن زيدِ بن خالدِ الجهنيِّ ﷺ: أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «مَنْ خلفَ غازياً في سبيل الله فقدْ غزا، ومَنْ خلفَ غازياً في أهله بخيرٍ فقد غزا» (٢).

٩٤ - وروى الترمذيُّ وابن ماجه: عن زيد بن خالد الله قال: قال رسولُ الله الله الله قطر صائماً ، كان له مثلُ أَجره ، لا ينقصُ من أجره شيء ، ومَنْ جهزَ غازياً في سبيل الله ، كان له مثلُ أَجره ، لا ينقصُ من أجرِ الغازي شيء (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، برقم (١٨٩٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، برقم (٢٨٤٣)؛ ومسلم، برقم (١٨٩٥).

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي: ٢/ ١٥١؛ وابن ماجه: ١/ ٥٥٥، والحديث صحيح.

٩٥ ـ وروى الطبرانيُّ: عن زيدِ بن ثابت ﷺ، عن النبيِّ ﷺ قال: «مَنْ جهزَ غازياً في سبيل الله، فله مثلُ أجره، ومَنْ خلفَ غازياً في أهله بخيرٍ وأَنفَقَ على أهله، فله مثلُ أجرِه»(١).

وينبغي لمن تجهَّزَ للغزو، فعاقَه عنه مرضٌ أو غيرُه، أن يَدفعَ ما تجهَّزَ به إلى غيره من الخارجين ليغزوَ به، لقوله ﷺ: «مَنْ جَهَّزَ غازياً في سبيل الله فقد

٩٦ ـ وروى مسلم: عن أنس بن مالك ﴿ مُنْ فتى من أسلم قال: يا رسولَ الله! إِنِّي أُريدُ الغزو، وليس معي ما أَتجهَّزُ به!.

فقال ﷺ: «ائتِ فلاناً، فإنه قد كان تجهَّزَ فمرض».

فأتاهُ فقال: إِنَّ رسولَ الله ﷺ يقرئُك السلام، ويقول: أَعْطِني الذي تجهزْتَ به!.

فقال لامرأته: يا فلانة! أعطيهِ الذي تجهزْتُ به، ولا تحبِسي عنه شيئاً! فواللهِ لا تحبسين منه شيئاً فيبارك لك فيه (٢٠).

٩٧ - وروى مسلم: عن بُريدة بن الحصيب الأسلمي ص الله قال: قال: رسولُ الله عَيْنَ: «حُرمةُ نساءِ المجاهدين على القاعدين كحرمةِ أمهاتهم، وما من رجلٍ من القاعدين يخلفُ رجلاً من المجاهدين، فيخونُه فيهم، إِلَّا وقفَ له يوم القيامة، فيأخذُ من عمله ما شاء! فما ظنكم؟ $^{(7)}$ .

وفي هذا الحديثِ تغليظُ إِثم الذي يخونُ المجاهدَ في أهله، وتقريرُ حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم عليهم.

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد، للهيثمي: ٧٨٣/٥، ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، برقم (١٨٩٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، برقم (١٨٩٧).

قال أبو عبد الله الحليمي: «وهذا \_ والله أعلم \_ لِعظَمِ حقِّ المجاهد على القاعد، لأنَّ المجاهد نابَ عن القاعد، وأسقط بجهادِه فرضَ الخروج عنه، ووقاه بنفسه، فكيف يخونُه في أهله؟! إِنَّ خيانتَه في أهله أعظمُ من خيانةِ الجارِ في أهله (١).



<sup>(</sup>١) كتاب المنهاج في شعب الإيمان، للحليمي: ٢/ ٤٧٥.

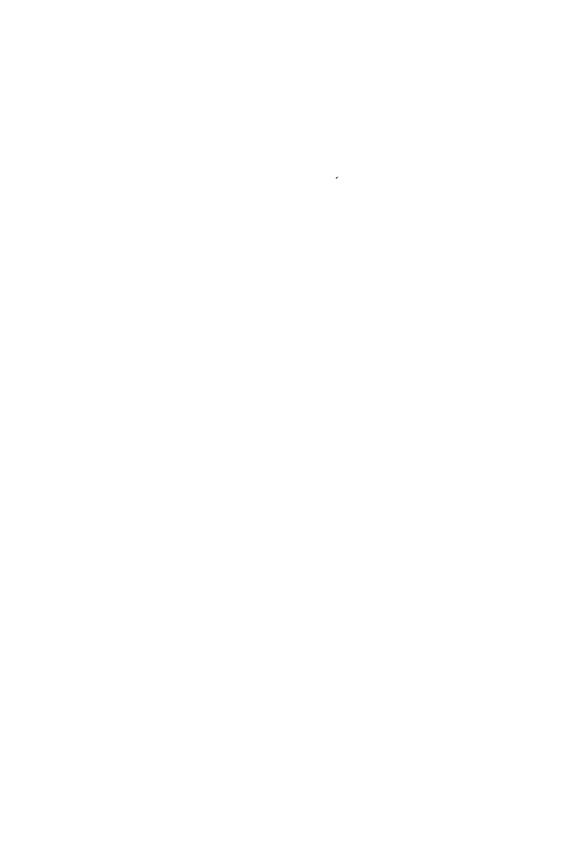



٩٨ ـ روى أحمدُ وابن أبي شيبة والحاكم: عن سهل بن حنيفِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللهُ عَسرتِه، أو مَازياً في عسرتِه، أو مكاتَباً في رَقَبته، أَظلَّهُ اللهُ في ظلّه، يوم لا ظلَّ إِلَّا ظلُّهُ اللهُ في ظلّه، يوم لا ظلَّ إِلَّا ظلُّهُ (١).

وقال عبد الله بن مسعود ﴿ لَأَنْ أُجهزَ سُوطاً في سبيل الله أَحبُ إِليَّ مِن حَجَّةٍ بعد حَجَّةِ الإِسلام (٢).

٩٩ ـ وروى الترمذيُّ: عن أبي أمامة الباهليِّ ﷺ: قال: قالَ رسولُ الله عَلَيْتُهُ، قال: قالَ رسولُ الله عَلَيْتُهُ: «أَفضلُ الصدقات ظِلُّ فسطاطٍ في سبيل الله، ومنحة خادمٍ في سبيل الله، أو طَروقة فحْلٍ في سبيلِ الله (٣).

ومعنى الحديث: الترغيبُ في إعانةِ المجاهد: إمّا بخَيمةِ يستظلُّ بها، أو بخادمٍ يُساعده، أو بناقةٍ صالحةٍ للركوبِ يزيدُ عمرُها عن ثلاثِ سنوات؛ فإنَّ هذا هو أفضلُ الصدقاتِ عند الله.

١٠٠ ـ وروى أَبو داود والحاكمُ: عن جابرِ بن عِبد الله ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد: ٣/ ٤٨٧؛ والمصنف، لابن أبي شيبة: ٥/ ٣٥١؛ والحاكم: ٢/ ٨٩، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في المعجم الكبير: ٩/ ١٧٠.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي: ٣/ ٩١، وإسناده حسن.

رَادَ أَنْ يغزو، فقال: «يا معشرَ المهاجرين والأنصار! إِنَّ من إخوانِكم قوماً ليسَ لهم مالٌ ولا عشيرة، فليضُمَّ أحدُكم إليه الرَّجُليْن أو الثلاثة».

قالَ جابر: وما لأَحَدِنا من ظهرٍ يَحملُه إِلا عُقْبَةٌ كَعُقْبَةٍ أَحدِكم، فَضَمَمْتُ إِليَّ اثنين أَو ثلاثاً، ما لي إِلا عُقْبَةٌ كَعُقْبَة أَحدهم من جَمَلي<sup>(١)</sup>.

وقال معاذُ بن جبل رها الله عنه الله الله الله الله فأصلح لهم أحلاسَهم، وأردَّ عليهم من دوابِّهم، أحبُّ إليَّ من عشرِ حججِ بعدَ حَجَّة الإسلام.

وقالَ بلالُ بن سعد: إنه رأى مَنْ رأى عامرَ بنَ عبدِ قيس ﷺ مجاهداً بأَرضِ الروم على بغلَة، يركبُها عُقْبَة، ويحملُ المجاهدينَ عليها عُقْبَة.

وكان عامرُ بنُ عبد قيس إِذا خرجَ للغزو، يقفُ يتوسَّمُ بالمجاهدين، فإِذا رأى رفقةٌ توافقُه قالَ لهم: يا هؤلاء! إني أُريدُ أَن أصحَبَكم للجهاد، وأَنْ أَجاهدَ معكم، على أَن تعطوني من أَنفسكم ثلاثَ خِصال!.

فيقولون: ما هي؟.

فيقول: الأولى: أن أكونَ خادمَكم، لا ينازعُني أَحَدٌ منكم الخدمة!.

والثانية: أَن أَكُونَ مُؤَذِّناً لكم، لا ينازعُني أَحَدٌ منكم الأذان!.

والثالثة: أَنْ أَنفقَ عليكم بقدرِ طاقتي (٢).

وهكذا كان السلف ﴿ إِذَا خَرِج أَحَدُهُم للجهاد، يَجْتَهُدُ أَن يَكُونَ خَادَم رَفَقَائُه، وأَن يُنفِقَ عليهم من السرور ما قدرَ عليه، وأَنْ يَنفِقَ عليهم ما وجدَ السبيلَ إِليه، وأَن يُؤثِرَهم على نفسِه إِذَا لم يَجْد سَعَةً بما يقدرُ عليه، احتساباً لذلك عند الله، وابتغاءً لمرضاتِه، ورغبةً في ثوابه.

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود: ٣/٤١؛ والمستدرك، للحاكم: ٢/ ٩٠، والحديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) كتاب الجهاد، لابن المبارك: ٢/ ١٧٨ \_ ١٧٩.

عن أبي الجهم بن حذيفة العدويّ قال: انطلقتُ يومَ اليرموك أطلبُ ابنَ عمى، ومعى شُنَّةٌ مَن ماء.

فقلتُ: إِن كَانَ بِهِ رَمِّقُ سَقَيْتُهُ مِن الماء، ومسحتُ بِهِ وجهه، فإذا أَنا بِه ىشهق، فقلتُ له: أسقيك.

فأشار: أيْ نَعَم.

فإذا رجلٌ يقول: آه.

فأَشَارَ ابنُ عمي أَنِ انطلقُ إِليه، فإذا هو هشامُ بن العاص أخو عمرو بن العاص ريَّجُهُمًا.

فأتته فقلت: أسقيك؟.

فسمعَ آخر يقول: آه.

فأَشارَ هشامُ أَنِ انطلقْ إِليه، فجئتُه، فإذا هو قد مات! ثم رجعتُ إِلى هشام، فإذا هو قد مات! ثم أتيتُ ابنَ عمي، فإذا هو قد مات! رحمهم الله جميعاً (١).

وانظرُ رحمَك الله إلى إيثارِهم في هذه الحال، وإلى جودهم بما قد اشتَدَّتْ حاجتُهم إِليه، وسماحةِ أنفسِهم بالماءِ الذي هو عَديلُ وقَرينُ حياتِهم، وبذلك استحقُّوا رضوانَ الله.



<sup>(</sup>١) كتاب الجهاد، لابن المبارك: ١/١٣٢؛ الزهد، له، ص ١٨٥.



## في تشييع المجاهدين وتوديعِهم

١٠١ ـ روى الحاكم: عن عبدِ الله بن عباس رفي : أنَّ رسولَ الله ﷺ جَهَّزَ جيشاً، فمشى معهم إلى بقيعِ الغَرْقَد، حين وجَّههم، ثم قال: «انطلِقوا على اسم الله، اللهمَّ أَعِنْهُم»(١).

وخَرَّج ابنُ عساكر: أَنَّ أَبِا بكر الصِّلِّيق رَبُّ بعث جيوشاً إلى الشام، فخرجَ يمشي مع يَزيدَ بن أبي سفيان \_ وكانَ أميرَ رُبْعِ من تلك الأرباع \_ رَجُّ اللهُ .

فقالَ يزيدُ لأبي بكر: إِمَّا أَن تَركب، وإِمَّا أَن أَنزل!.

فقال له أبو بكر: ما أنتَ بنازِل، وما أنا براكِب، إنِّي أحتسبُ خُطايَ هذه في سبيل الله!.

١٠٢ - وروى البيهقيُّ: عن مجاهد، قال: خرجتُ إلى الغزو، فشيَّعَنَا عبدُ الله بن عمر رها، فلما أراد فِراقنًا قال: إنه ليس معي ما أعطيكُماه، ولكني سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «إن اللهَ إذا استُودِعَ شيئاً حفظَه»، وأنا أستودعُ اللهَ دينكما وأمانتكما وخواتيمَ أعمالِكما<sup>(٢)</sup>.

وقال أبو هريرة ﴿ إِنَّ الرجلَ ليقولُ لصاحِبِه: انطلقْ بنا نُشيّعْ فُلاناً الغازي ساعة. فيقولُ الله: طوبي للقائِل والمقولِ له.

<sup>(</sup>١) المستدرك، للحاكم: ٩٨/٢، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى، للبيهقى: ٩/ ١٧٣، والحليث صحيح.

وكما يُشَيُّعُ الغازي كذلك يَتَلقَّاه المشيِّعون عندَ عودتِه:

البخاريُّ: عن السائب بن يزيد ﴿ مَال: ذهبُنا نتلَقّى رسولَ الله ﷺ مع الصبيانِ إلى ثَنِيَّةِ الوَداع، مَقْدَمه من غَزوةِ تَبوك (١٠).

(° 7, 7)

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، برقم (٣٠٨٣).

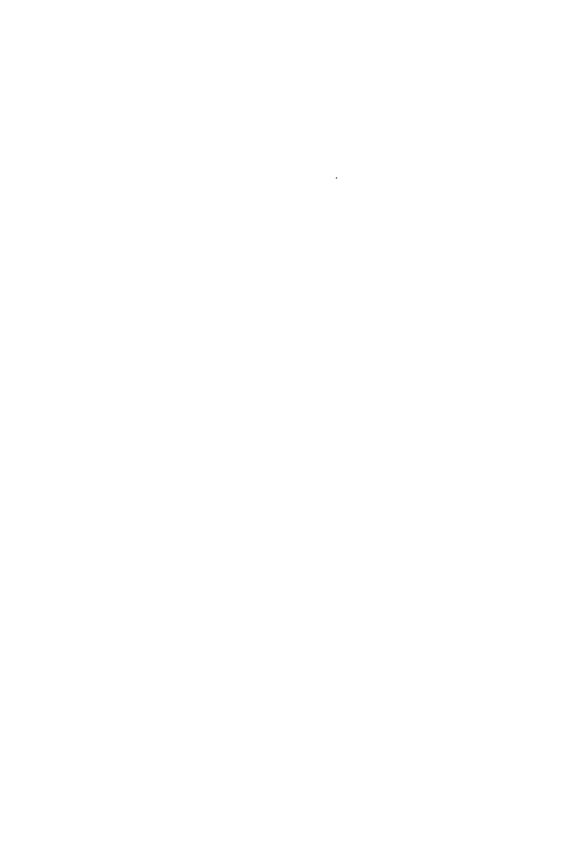



قال الله تعالى: ﴿وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِّن قُوْةٍ وَمِن رِبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِـ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ عَدُوَّ اللهِ يُوَكُم وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ ٱللهِ يُوَفَى إِلَيْكُمْ وَأَشَدٌ لَا لُظْلَمُونَ ﴿ ﴾ [الأنفال].

وقال تعالى: ﴿وَٱلْعَادِيَاتِ ضَبَّحًا ۞ ﴾ [العاديات].

ذهبَ ابنُ عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم إلى أنَّ القَسَمَ بالعاديات هو قَسَمٌ بالخدون عليها، ويُغيرونَ بها على العدو<sup>(١)</sup>.

### • واعلم أَنَّ للخيل المُعَدَّةِ للجهاد فضائلَ عظيمة:

ـ أولاً: مَنْ ربطَ منها شيئاً بنيةِ الجهاد، كان شبعُها وجوعُها وريُّها وطمؤُها وبولُها وريُّها وريُّها وريُّها وريُّها وروثُها، وعددُ ما تأكلُه وتشربُه وتخطوه، حسناتٍ في ميزانه يوم القيامة.

البخاريُّ: عن أبي هريرة هُلُهُ، قال: قالَ رسول اللهُ ﷺ: «مَن احتبسَ فَرَساً في سبيل الله، إيماناً به، وتصديقاً بوعده، فإنَّ شبَعَه، وريَّه، وروثَه، وبولَه، في ميزانِه يوم القيامة»(٢).

<sup>(</sup>١) المنهاج في شعب الإيمان، للحليمي: ٢/ ٤٩٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، برقم (٢٨٥٣).

البخاريُّ ومسلمٌ: عن أَبي هريرة ﷺ، قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «الخيلُ ثلاثة: هي لرجلٍ وِزر، وهي لرجلٍ سِتْر، وهي لرجلٍ أَجر:

فأمَّا التي هي له وِزْرِ، فرجُلٌ ربطَها رياءً وفخراً وَنِوَاءً لأهلِ الإِسلام، فهي له وِزْر.

وأُمَّا التي هي له سِتْر، فرجلٌ ربطَها في سبيل الله، ثم لم ينسَ حقَّ اللهِ في ظهورها ولا رقابها، فهي له سِتْر.

وأمّا التي هي له أجر، فرجلٌ ربطَها في سبيل الله لأهل الإسلام، في مَرْجٍ أو روضة؛ فما أكلَتْ من ذلك المرجِ أو الروضة من شيء، إلا كُتِبَ له عدد ما أكلتْ حسنات، وكُتِبَ له عدد أرواثِها وأبوالِها حسنات، ولا تَقْطَعُ طِوَلَها فاستَنَّت شَرَفاً أو شَرَفين، إلّا كُتِبَ له عدد آثارِها وأرواثها حسنات، ولا مَرَّ بها صاحبُها على نهرٍ فشربَتْ منه ولا يُريدُ أنْ يسقيها، إلّا كتبَ اللهُ له عددَ ما شربَتْ حسنات،

معنى: نِوَاءً: معاداةً لأهلِ الإِسلام.

ومعنى: اسْتَنَّتْ: جَرَتْ بقوةٍ وسرعة.

ومعنى: الشَّرَف: الشَّوْط.

ودلَّ قولُه: «ولا مرَّ بها صاحبُها على نهر فشَرِبَتْ منه، ولا يريدُ أَن يسقيها . . . » على أَن صاحب الخيل يُؤجرُ ويُثابُ على كلِّ ما غَيَبَتْ في بطنِها من ماء أو أكل، وإِن لم يقصدُ ذلك ولم ينوِه، فكيف يكونُ أَجرُه فيما يقصدُه ويحتسبه عند الله؟!.

ـ ثانياً: مَن احتبس فَرَساً في سبيل الله، كانت له سترةً من الناريومَ القيامة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، برقم (٢٣٧١)؛ ومسلم، برقم (٩٨٧).

ـ ثالثاً: مَنْ ربطَ فَرساً في سبيل الله كان من الذين يُنفقون أموالَهم بالليلِ والنهار سرّاً وعلانية، ولهم أُجْرُهم عند ربهم (١).

\_ رابعاً: المنفِقُ على الخيل كالذي يبسطُ يدَه بالصدقةِ لا يقبضُها:

١٠٦ ـ روى الحاكم والطبرانيُّ وأبو عوانة: عن أبي كبشةَ الأنماريِّ وللهُمْ عن النبيِّ عَلَيْهُ قال: «الخيرُ معقودٌ في نواصي الخيل، وأَهْلُها مُعانون عليها، والمنفِقُ عليها كالباسِط يدَه بالصدقة»(٢).

ـ خامساً: يمدُّ اللهُ أَهلَ الخيل بالمعونة لإِنفاقهم عليها وخدمتِهم لها:

ـ سادساً: خيرُ الدنيا والآخرةِ معقودٌ في نواصي الخيلِ إلى يومِ القيامة: ونظراً لغلبةِ الخيرِ على الخيل وملازمتِه لها سَمَّت العربُ الخيلَ خيراً.

١٠٨ ـ روى مسلمٌ: عن جريرِ بنِ عبدِ الله البجلي ﴿ مُعَلَّدُ مَالُ: رأيتُ رسولَ الله ﷺ يَلُوي ناصيةَ فرسِه بأُصبعه وهو يقول: «الخيلُ معقودٌ بنواصيها الخيرُ إلى يوم القيامة: الأجرُ والغنيمة (٤).

١٠٩ ـ وروى البخاريُّ ومسلم: عن عروة البارقيِّ هُلَيْهُ: أن النبيُّ ﷺ قال: «الخيلُ معقودٌ في نواصيها الخير: الأَجرُ والمغنم، إلى يومِ القيامة»(٥).

<sup>(</sup>١) انظر: المصنف، لابن أبي شيبة: ٣٠٤/٥.

<sup>(</sup>٢) مسند أبي عوانة: ١٩/٥؛ والمستدرك، للحاكم: ٢/ ٩١؛ وموارد الظمآن، ص٩٤، والحديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) مستد أحمد: ٣٥٢/٣، وإستاده حسن.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم، برقم (١٨٧٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري، برقم (٢٨٥٠)؛ ومسلم، برقم (١٨٧٣).

وزاد البخاري: قالَ شبيبُ بن غرقدة \_ راوي الحديثِ عن عُروةَ البارقي \_: لقد رأيتُ في دار عروةَ ﷺ سبعينَ فرساً معدَّةً للجهادِ في سبيل الله.

وقد رُويَ ذلك الحديثُ عن جماعةٍ من الصحابة، يرفعونَه إلى الرسول ﷺ، منهم: جَريرُ البجلي، وعُروةُ البارقي، وعبدُ الله بن عمر، وعليُّ بنُ أبي طالب، وعبدُ الله بن مسعود، وأبو ذر الغفاري، وعبدُ الله بن عمرو بن العاص، وأبو سعيد الخدري، وأنسُ بن مالك، والبراءُ بن عازب، وأبو أمامة الباهلي، والمغيرةُ بنُ شعبة، وسَوادةُ بن الربيع، وسلمةُ بن نفيل، وعتبةُ بن عبد السلمي ﷺ.

ـ سابعاً: كانت الخيلُ أحبُّ الأشياءِ إلى رسولِ الله ﷺ بعد النساء:

١١٠ ـ روى النَّسائيُّ: عن مَعقلِ بن يَسار رَهُ اللهُ عَال: لم يكن شيءٌ أحبَّ إِلَى رسولِ الله ﷺ بعدَ النساءِ من الخيل (١٠).

ويُسَنُّ لكلِّ مسلم أَنْ يُحِبُّ الخيلَ سواء كانت له أَو لغيرِه، اقتداءً بالنبيِّ ﷺ.

ـ ثامناً: الخيلُ تدعو اللهَ أَنْ يُحَبِّها إِلى صاحبها، ولا يستغربُ أَحَدٌ من هذا، فإنها تدعو اللهَ بطريقتِها الخاصّة، وهي تتميز على غيرها من الحيوانات المركوبة بمزيدِ إدراكِ وفهم، وسرعةِ قَبولِ للتهذيب.

١١١ ـ روى النَّسائيُّ وأحمدُ والحاكم: عن أبي ذَر الغفاري رَهِيْهُ، قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «ما مِن فَرَسِ عربيٍّ، إِلَّا يُؤْذَنُ له عند كلِّ سَحَرِ، بكلماتٍ يدعو بهن: اللهمَّ خَوَّلْتني مَنْ خَوَّلْتني من بني آدم وجعلْتني له، اللهمَّ فاجعلني أُحَبُّ أهلِه ومالِه إليه»(٢).

<sup>(</sup>١) المجتبى، للنسائى: ٦/ ٢١٨، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) سنن النسائي: ٦/ ٢٣٣؛ وأحمد: ٥/ ١٧٠؛ والحاكم: ٢/ ٩٢، والحديث صحيح.

لطيفة: روى ابنُ المبارك: عن السّدّيّ قال: خرجَ عمرُو بن عتبة بن فرقد للجهاد، فاشترى فرساً بأربعةِ آلاف دينار! فلاموه وعنّفوه، لأَنّ ثمنَه مرتفع.

فقالَ لهم: ما من خطوةِ يَخطوها إلى عدوِّ إلَّا هي أحبُّ إليَّ من أربعةِ آلاف! (١٠).

وعمرو بن عتبة هذا هو: الكوفيُّ الزاهد الجليل، من كبار التابعين ومجاهديهم وشهدائهم، حيث استُشهد في أَحَدِ المعارك.

وكان إِذَا خَرِج في غزوةِ اشترطَ على أَصحابِهِ أَنْ يكونَ خادِمَهم.

وقال الأعمش: قالَ عمرو بن عتبة بن فرقد: سأَلْتُ اللهَ أَنْ يُزهِّدني في الدنيا فزهَّدني، فما أُبالي ما أَقبلَ منها وما أَدبر! وسأَلْتُه أَنْ يُقوِّيني على الصَّلاة فرزقَني منها، وسأَلْتُه الشهادة، فأَنا أرجوها.

قالَ عبدُ الرحمن بن يزيد: خَرجْنا في جيشٍ للجهاد، وخرجَ معنا عمرو بن عتبة، وعليه جُبَّةٌ جديدةٌ بيضاء.

فقال: ما أحسنَ الدَّمَ ينحدرُ على هذه الجبة؟.

فلمَّا نشبَ القتالُ أَصَابَه حَجرٌ من الأَعداء، فشجَّه، وانحدرَ دمُه على جبته، فلقي الله شهيداً (٢).

ـ تاسعاً: مَنْ ربطَ فَرساً في سبيل الله فهو مأجور، لأنه امتثلَ أَمْرَ اللهِ وَأَمْرَ رسولهِ ﷺ:

أَمْرُ الله في قوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ، عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾ [الأنفال: ٦٠].

<sup>(</sup>١) الجهاد، لابن المبارك: ٢/ ١٣٤ ـ ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) تهذیب التهذیب: ۸/ ۷۵ ـ ۷۱.

الجُمَحِيِّ هُمُّهُ، عن رسول الله عَلَيْهُ، قال: «ارْتَبِطوا الخيل، وامْسَحوا الجُمَحِيِّ هُمُّه، عن رسول الله عَلَيْه، قال: «ارْتَبِطوا الخيل، وامْسَحوا بنواصيها وأعجازِها، وقلِّدوها، ولا تقلِّدوها الأوتار»(١).

قيل: إنما نهى عن تُقليدِها الأوتارَ لئلا تختنقَ بها. وقيل: كانوا يُعَلِّقونَ الأُوتارَ بها مَنعاً للعين، ويعتبرونَها تمائم، فنهاهم الرسول ﷺ عن ذلك.

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود: ٣/٥٣؛ والمجتبى، للنسائي: ٢١٨/٦، والحديث حسن.

## في أسماءِ أفراس رسولِ اللَّه ﷺ

أَسماءُ أَفراس رسولِ الله ﷺ (1):

الأُول: السَّكْبُ: وكان أَغرَّ محجَّلاً، طَلْقَ اليد اليمني، كُمَيْتاً.

وهو أولُ فرس ملكه رسولُ الله على اشتراه من أعرابي بعشرةِ أواق، وأُولُ ما غزا عليه غُزوةُ أُحُد.

ومعنى السَّكْبِ: كثير الجري، فكأنه يسكب الجري سكباً.

الثاني: المرْتَجِز: سمِّي بذلك لحسن صهيله، وكأنه ينشد رجزاً.

الثالث: اللَّحيف: كَأَنه يلحفُ الأرض بذَنَبِه، أهداه له فروةُ بن عمرو الجذامي.

الرابع: اللَّزَازُ: من قولهم: لازَزْتُه؛ إذا لاصقْتُه؛ كأنه يلتزقُ بالمطلوب لسرعتِه، أهداه له المقوقس.

الخامس: الظُّرِب: سُمِّيَ بذلك لقوَّتِه وصلابتِه، وقيل: لكبرِه وسمنِه، أهداهُ له فروةُ بن عمرو الجذامي أيضاً.

السادس: الوَرْد: والوَرْدُ لونٌ بين الكُمَيْتِ والأَسْقر، أَهْداه له تَميمٌ الداري، فأعطاه عمر بن الخطاب فالله عالم الم

السابع: سَبْحَة: من قولهم: فَرَسٌ سابح؛ إذا كان حسنَ مدِّ اليدين في الجري، وسَبْحُ الفرس جرْيُه.

<sup>(</sup>١) ذكر المؤلف هذه الأسماء ومعانيها عن الحافظ شرف الدين الدمياطي.

وهذه الأفراسُ السبعةُ متفَقَّ عليها عند العلماء، والذي كان يمتطيه ﷺ هو الأول: «السَّكْب».

واختلَف العلماءُ في غير هذه السبعة:

فقيلَ: له فرسٌ أبلق. وفرسٌ اسمُه: ذو العُقَّال. وآخر اسمُه: ذو اللَّمَّة. وآخر اسمُه: واليَعْبوب. وآخر اسمُه: المرتَجِل. والمُراوح. والسَّرْحان. واليَعْسوب. واليَعْبوب. والمَنْدوب. والبحر. والتَّجيب. وهذه كلُّها مختلفٌ فيها.

ومن فوائدِ هذا الفصل: الاقتداءُ بالنبي ﷺ في إطلاقِ الأسماءِ على الخيل.

وكان للرسول ﷺ بغلّة ، اسمها: دُلْدُل. وأُخْرى اسمها: فِضَّة. وثالثة: شَهْباء أهداها له صاحبُ دومةِ الجَنْدَل.





كان تميمُ بن أوس الداري رهم أميراً على بيتِ المقدس، فدخلَ عليه روحُ بُن زنباع يزورُه، فوجدَه يُنَقِّي الشعيرَ لفرسِه، وحولَه أهلُه وأولادُه وخدَمُه، وذلك إكراماً من الأميرِ لفرسِه (١).

ويُكْرَهُ قَصُّ نواصي الخيل، لأَنه معقودٌ فيها الخيرُ والبركة:

١١٣ ـ روى البخاريُّ ومسلم: عن أنس بنِ مالك رَهُهُ، قال: قال رسولُ الله يَهِهُ: «البركةُ في نواصي الخيل» (٢).

الله! عن أَبِي قتادة ﴿ إِنَّ رَجِلاً قال: يا رسولَ الله! إِنِي أُرِيدُ أَنْ رَجِلاً قال: يا رسولَ الله! إِنِي أُرِيدُ أَن أَشْتَرِيَ فَرَساً، فأيُّها أَشْتَرِي؟.

فقال: «اشْتَرِ أَدْهَمَ أَرْثُمَ مُحَجَّلَ مُطْلَقَ اليدِ اليمنى، أَو من الكُمَيْتِ على هذه الشَّية؛ تَغْنَم وتَسْلَم (٣٠٠).

والأدهمُ: الأسود.

والأرثمُ: الذي يكون في شفته العليا بياض.

والمحجَّلُ: الذي يكون على يديه ورجليه بياض.

<sup>(</sup>١) شعب الإيمان، للبيهقي: ٢/ ١٠٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، برقم (٢٨٥١)؛ ومسلم، برقم (١٨٧٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارمي في سننه: ٢١٢/٢، والحديث صحيح.

وطلقُ اليد اليمني: التي لا يكون فيها تحجيل.

والكُمَيْتُ: هو ما كان غيرَ أَشقر ولا أَسود، وإِنما يخالطُ حمرتَه سواد. والشُّيّةُ: هي العَلامَة. .

۱۱۵ ـ وروى أبو داود والترمذيُّ: عن ابن عباس ﷺ، عن رسول الله على عن الله عن الله عن الله على الله عن الله عن الله على الله على الله عن الله على الل

والشَّكَالُ: أَن يَكُونَ بِياضٌ في رِجْلِ الفَرَس اليمني ويده اليسرى، أَو في رجله اليسرى ويده اليمني!.



<sup>(</sup>١) سنن أبي داود: ٣/ ٤٨؛ وسنن الترمذي: ٣/ ١٢٠؛ والحديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، برقم (١٨٧٥).



البخاريُّ ومسلم: عن أبي سعيد الخدريِّ هَالهُ، قال: قال رسولُ اللهُ عَلَيْهُ؛ قال: اللهُ عن النار سَبعينَ خَريفاً اللهُ .

وكانَ كَثيرٌ من السلفِ يَصومونَ في الجهاد، ويُقاتلونَ ولا يُفْطرون، احتساباً لذلك عند الله، وطلباً لمرضاتِه، ورغبةً في جزيلِ ثوابِه.

ومن الأمثلةِ على ذلك:

الأول: الصحابي عبدُ الله بن مخرمة رهيد:

قالَ عبدُ الله بن عمر ﴿ تَرافَقْتُ أَنا وعبدُ الله بن مخرمة وسالمُ مولى أبي حذيفة عام اليمامة، وكان الرعيُ على كُلِّ امرئٍ منّا يومًا، ولما كانَ يومُ المعركةِ كانَ الرعيُ عليَّ.

فأقبلتُ إلى الميدان، فوجدتُ عبدَ الله بنَ مخرِمة صَريعاً، فوقفتُ عليه وبه رمَق، وكان صائماً، فلمَّا رآني قال: هل أفطرَ الصائم؟.

قلتُ: لا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، برقم (٢٨٤٠)؛ ومسلم، برقم (١١٥٣).

قال: فاجعلْ لي في هذا المَجنِّ \_ الإِناء \_ ماءً، لعلِّي أُفطرُ عندَ مغيبِ الشمس!.

ففعلتُ. ثم رجعتُ إليه فوجدتُه قد مات!(١).

الثاني: الفتى المجاهدُ خاطبُ العَيْناء:

قال ثابتُ البُناني: جاهَدَ فتى من الفتيانِ زماناً، وتعرّضَ للشهادة، وتمنّاها، لكنه لم يُصِبْها.

فحدَّثَ نفسَه قائلاً: لقد طلبتُ الشهادةَ فلم أُصِبُها، ولو رجعتُ إلى أهلي فسوفَ أتزوج!.

وحان وقتُ القيلولة، فقالَ هذا الفتى في الفُسطاط ليريحَ جسمَه.

ولما حانَ وقتُ صلاةِ الظهر أَيقظَه أَصحابُهُ من قيلولَتهِ ليصلّي معهم، ولمّا استيقظ صارَ يبكي، فخافَ أَصحابُه أَن يكونَ قد أَصابَه شيء، فأشفقوا عليه.

فقالَ لهم: إنه ليسَ بي بأس، ولا أبكي إِلَّا أَنه أَتاني آتِ وأَنا في النومِ فقال لي: انطلقْ إلى زوجتِك العَيْناء!.

فقمتُ معه، فانطلقَ بي في أرضٍ بيضاءَ نقية، فأتينا على روضةٍ ما رأيتُ قط روضةً أحسنَ منها!.

فإذا فيها عشْرُ جَوارٍ ما رأيتُ قَطَّ أحسنَ منهن، فرجوتُ أَنْ تكونَ العَيْناءُ إحداهن، فقلت: أَفيكُنَّ العيناء؟.

قلن: هي بين أيدينا، ونحنُ جواريها!.

فمضيتُ مع صاحبي، فإذا روضةٌ أُخرى، يُضاعَفُ حسنُها على حسن

<sup>(</sup>١) الجهاد، لابن المبارك: ١٢٣/١.

التي قبلَها، فيها عشرونَ جاريةٍ، يُضاعَفُ حسنهنّ على حُسْنِ الجواري العَشْرِ اللائى خَلَّفْتُ، فرجوتُ أَنْ تكونَ إحداهنّ، فقلتُ: أَفيكنَّ العَيْنَاء؟.

قلن: هي بين أَيدينا، ونحن جواريها. . حتى ذكر ثلاثينَ جارية!.

ثم انتهيتُ إلى قُبةٍ من ياقوتةٍ حمراء مجوَّفة، قد أضاءَ لها ما حولَها!.

فقال لي صاحبي: ادخُلُ.

فدخلتُ، فإذا امرأةً ليس للقبةِ معها ضَوء، فجلستُ فتحدثتُ ساعة، فجعلَتْ تحدُّثني!.

فقال صاحبي: اخرجُ انطلِق. ولا أُستطيعُ أَن أُعصيه. فقمتُ.

فأخذتِ الجاريةُ بطرفِ ردائي، فقالَتْ: أفطر عندنا الليلة.

فلما أيقظتموني رأيتُ إِنما هو حلم، فبكيْتُ.

فلم يَلبثوا أن نوديَ في الخيل، فركبَ الناسُ الخيلَ، ونَشبت المعركة، وما زالوا يقاتلون الأعداءَ حتى غابت الشمس.

ولما غابت الشمسُ وحَلَّ للصائم الإِفطار، أُصيبَ ذلك الفتى الصائمُ المجاهد، ولقي اللهَ شهيداً (١).

إنَّ عبادةَ المجاهدِ في سبيل الله مضاعفةٌ إلى سبعمئةِ ضعف، إلى أضعافٍ كثيرة، سواء كانت هذه العبادةُ صياماً أو صلاة أو قراءةً للقرآن، أو ذكراً أو تسبيحاً واستغفاراً لله!.



<sup>(</sup>١) الجهاد، لعبد الله بن المبارك: ٢/ ١٤٤ ـ ١٤٥.





قال الله تعالى: ﴿ فَأَقَنُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتَّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَٱخْصُرُوهُمْ وَٱقْعُدُواْ لَهُمْ كَالُّ مَرْصَدٍّ ﴾ [التوبة: ٥].

وقال تعالى: ﴿ يَنَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ اَصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاَتَّقُواْ اَلَّهَ لَعَلَكُمُ تُعُلِعُونَ ﴾ [آل عمران].

روى ابن جرير الطبريُّ في (تفسيره): «عن الحسن البصري: أنه قال في معنى الآية: ﴿أَصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ﴾: أُمروا أن يصابروا الكفار، حتى يملَّ الكفار دينهم.

وقال محمدُ بن كعب القرظي في الآية: رابِطوا عَدُوِّي وعدوكَّم، حتى يتركَ دينَه لدينكم. . »(١).

وقال الأزهريُّ في (تهذيب اللغة) عن الرِّباط: في قوله تعالى: ﴿ وَرَابِطُوا ﴾ قولان:

أَحَدُهما: أقيموا على جهادِ عدوِّكم بالحرب، وارتباطِ الخيل.

والثاني: إسباغُ الوضوء على المكاره وانتظارُ الصلاةِ إلى الصلاة (٢).

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري، بتحقيق محمود شاكر: ٧/ ٥٠٢.

<sup>(</sup>٢) تهذيب اللغة: ٢٢٨/١٣.

۱۱۸ ـ روى مسلم: عن أبي هريرة ﴿ الله الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ قَالَ: «أَلا أَدُلُّكُم عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الْدَرْجَاتِ؟».

قالوا: بلي، يا رسول الله.

قال: «إسباغُ الوضوء على المكاره، وكثرةُ الخُطا إلى المساجد، وانتظارُ الصلاة، فذلكم الرباط»(١).

فقد جعلَ رسولُ الله ﷺ هذه الأعمالَ الصالحة مثلَ مرابطةِ الخيلِ لجهادِ أعداءِ الله.

ونقلَ القرطبيُّ عن المفسِّر ابن عطية قولَه: «القولُ الصحيحُ هو أَنَّ الرباطَ الملازمةُ في سبيل الله، أصلُها من رَبْطِ الخيل، ثم سُمِّيَ كلُّ ملازمٍ لأيِّ ثغرِ من ثغور المسلمين مُرابِطاً، سواءٌ كان فارِساً أم راجِلاً "(٢).

وقال ابن قتيبة: المرابطة: مفاعلة تدلُّ على المشاركة، وذلك بأن يرابط المسلمون خيولهم، ويرابط الكافرون خيولهم، في ثغرٍ من الثغور، كلٌّ يُعِدُّ العُدَّةَ لقتالِ خصْمِه.

ولذلك سُمِّيت الإِقامةُ في الثَّغْرِ رِباطاً (٣).

ونقلَ ابنُ رشد في كتابه (المُقَدِّمات): «عن عبدِ اللهِ بن عمر ﴿ اللهِ اللهِ عَمْر ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال قال: فَرَضَ اللهُ الجهادَ لسفكِ دماءِ المشركين، وفَرَضَ الرباطَ لحَقْن دِماءِ المسلمين، وحقْنُ دماءِ المسلمين أُحبُّ إليَّ مِن سَفْك دماءِ المشركين» (٤).

واعلم أنَّ الرباطَ أَحَدُ شُعَبِ الإِيمان، وموجباتِ الغفران.

وقد وَرَدَ في فضله أَشياءُ عظيمةٌ لا توجَدُ في غيره من القُرُبات؛ ومن

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، برقم (٢٥١).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي: ٣٢٣/٤.

<sup>(</sup>٣) ذكر المؤلف هذا الكلام عن ابن قتيبة.

<sup>(</sup>٤) المقدمات، لابن رشد: ١/ ٢٧٥.

فضائل الرباط:

أُولاً: رباط يومٍ خيرٌ من الدنيا وما عليها:

النبيّ عن سهل بن سعد هُ : أَنَّ النبيّ عَلَى قال : «رِباطُ يومٍ في سبيلِ اللهِ خيرٌ من الدنيا وما عليها، وموضعُ سوطِ أَحَدِكم من الجنة خيرٌ من الدنيا وما عليها الله عليها المُ

قيل: إنه على ظاهرِه؛ أي: هذه الطاعةُ خيرٌ من كُلِّ الدنيا وما عليها.

وقيل: المعنى: هذه الطاعَةُ خيرٌ من الدُّنيا وما عليها، لو استطاعَ مسلم أَنْ يتملَّكها ويُنفقَها في سبيلِ الله، وهذا مستحيل.

ورجَّح كثيرٌ من العلماء هذا القول<sup>(٢)</sup>.

وقيل: هذا من باب تنزيلِ المغيَّب منزلَةَ المحسوسِ المحقَّق، تحقيقاً له، وتثبيتاً في النفوس؛ فإنَّ تملُّكَ الدنيا ولذاتِها مَحْسوس، وثوابُ اليوم الواحد في الرباطِ من المغيَّبات، وهو خيرٌ من المحسوسِ الذي عهده الناسُ في الدنيا.

ورجَّحَ هذا القولَ ابنُ دقيق العيد<sup>(٣)</sup>.

ثانياً: رباطٌ يومٍ وثيلة خيرٌ من صيامِ شهرٍ وقيامِه، ورباطُ شهرٍ خيرٌ من صيامِ دهر:

۱۲۰ ـ روى مسلمٌ: عن سلمان الفارسيِّ ﷺ، قالَ: قالَ رسولُ الله ﴿ رِباطُ يوم وليلةٍ خيرٌ من صيامٍ شهرٍ وقيامِه، وإِنْ ماتَ فيه جرى عليه عملُه الذي كان يعمل، وأُجري عليه رزقُه، وأَمِنَ الفُتَّان (٤٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، برقم (٢٨٩٢).

<sup>(</sup>٢) شرح مسلم، للنووي: ٢٦/١٣ ـ ٢٧.

<sup>(</sup>٣) العدة، لابن دقيق العيد: ٤/٤٠٥ ـ ٥٠٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم، برقم (١٩١٣).

والفُتّان: جمع فاتن.

١٢١ ـ روى الطبرانيُّ: عن أبي الدرداء ﴿ عَلَيْهُ ، عن رسول الله ﷺ ، قال: «رباطُ شهرِ خيرٌ من صيام ِ دهر، ومَنْ ماتَ مرابطاً في سبيل الله أمِنَ من الفزع الأكبرَ. وغُدِيَ عليه وَريخَ برزْقهِ من الجنة، ويَجري عليه أَجْرُ المرابط حتى يَبِعَثُهُ اللهُ عِنْ اللهُ عِنْ اللهُ اللهُ

ثالثاً: ينقطعُ عمل الميت إذا مات، إلَّا المرابط، فإنه إذا ماتَ في رباطه يُجري عليه أجرُّ عمله الصالح من الرباط وغيره إِلَى يوم القيامة:

١٢٢ ـ روى أبو داود والترمذيُّ والحاكم: عن فضالة بن عبيد ﴿ عَلَيْهُ : أَنَّ رسول الله على عملِهِ إلَّا المرابطُ في سبيل الله، فإنه يُنمى له عملُه إلى يوم القيامة، ويُؤْمَنُ من فتنةِ القبر»(٢).

وهذا يدلُّ على أنَّ الرباط أفضلُ الأعمال التي يبقى ثوابها بعد الموت.

وقد أخبرنا رسول الله ﷺ عن أعمالٍ أخرى يبقى ثوابها بعد موت صاحبها :

١٢٣ ـ روى مسلم: عن أبي هويرة ﴿ عَلَيْهُ ، عن رسول الله ﷺ ، قال: ﴿إِذَا ماتَ الإنسانُ انقطعَ عمله إلَّا من ثلاث: صدقةٍ جارية، أو علمٍ يُنتفع به، أو ولدٍ صالح يدعو له<sup>،(٣)</sup>.

وإنَّ الصدقة الجارية، والعلم المنتفع به، والولدَ الصالح الذي يدعو لأبويه، ثوابها ينقطع بنفادها، ينقطع بنفاد الصدقةِ الجارية، وذهابِ العلم، وموتِ الولد.

أُمَّا الرباطُ فإنه يضاعَفُ أَجره إلى يومِ القيامة، لأَنه لا معنى للنَّماءِ إِلَّا

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد، للهيثمي: ٥/ ٢٩٠، والحديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود: ٣/ ٢٠؛ والترمذي: ٣/ ٩٨؛ والحاكم: ١٤٤/، والحديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، برقم (١٦٣١).

المضاعَفَة، وهي في الرباطِ غير موقوفةٍ على سبب، حتى تنقطعَ بانقطاعِه، وإنما هي فضلٌ دائمٌ من الله إلى يوم القيامة.

وذلك لأنَّ أعمالَ البرِّ كلَّها، لا يتمكَّنُ الإنسانُ منها إِلَّا بالسلامةِ من العدوِّ، والتحرُّز منهم بحرَاسةِ بيضَةِ الدين، وإِقامةِ شعائرِ الإِسلام، ولا يتحققُ إِلَّا بالرباطِ والجهاد<sup>(۱)</sup>.

الله عن رسولِ الله عن أمامة الله عن رسولِ الله عن مال: «أَربعةٌ تَجري عليهم أُجورُهم بعدَ الموت: مُرابطٌ في سبيلِ الله، ومَنْ عَمِلَ عَمِلَ عَمِلَ أُجري له مثلُ ما عمل، ورجلٌ تصدقَ بصدقةٍ فأَجْرُها له ما جَرت، ورجلٌ ترك ولداً صالحاً فهو يدعو له (٢).

وقالَ عبادةُ بن الصامت ﷺ: ما مِن رجلِ تخرُجُ روحُه إِلَّا رأى منزلَه قبلَ أَثرَجُ روحُه إِلَّا المرابطة، فإنه يجري عليه أَجْرُها، ما كان هناك رباط<sup>(٣)</sup>.

وكلامُ عُبادَةَ صَواب، فإِنَّ الميتَ يَنتهي عملُه مع آخِرِ نَفَسٍ من حياته، فيرى منزلَه إِمّا إِلى جنة وإِمّا إِلى نار.

والمرابطُ لا يَرى منزلَتَه عندَ الله، لأَنه لا يَنتهي عملُه بانتهاءِ حياتِه، وإِنما يتضاعَفُ ويتزايدُ أَجْرُه إِلى يوم القيامة، ولا يَعْلَمُ ما ينتهي إِليه أَجره، وتبلغُه منزلتُه، إلا الله.

والمرابطُ عند الموت يرى ما يستبشرُ به ويسرُّه، يرى منزلَتَه في عروجٍ وصُعودٍ أَبداً، لا تبلغ نهايتها إلى يوم القيامة!.

رابعاً: إِذا مات المرابطُ في رباطُه بعثُه الله آمِناً من الفزع الأُكبر يوم القيامة:

١٢٥ ـ روى ابنُ ماجه: عن أبي هريرةَ رَهِينَهُ، عن رسولِ الله ﷺ، قال:

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي: ٢٢٥/٤.

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد: ٥/ ۲۲۱، ۲۲۹، والحديث حسن.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن المبارك في كتابه الجهاد: ٢/ ١٦٤.

«مَنْ ماتَ مرابطاً في سبيلِ الله ، أُجريَ عليه أَجْرُ عملهِ الصالح الذي كان يعمل ، وأُجريَ عليه رزْقُه ، وأمِنَ من الفُتَّان ، وبعثهُ اللهُ يوم القيامة آمِناً من الفزع الأكبر»(١).

خامساً: إذا مات المرابطُ في رباطه بعثُه اللَّهُ يومَ القيامة شهيداً:

ويبعثُ اللهُ المرابطَ الذي ماتَ في الرباط شهيداً، لأنَّه هو الذي طَلَب الشهادةَ وتوجَّه إليها بصدق، ولكن لم يُقدَّر له أنْ يموتَ في الدنيا شهيداً، فيبعثُه يومَ القيامة شهيداً.

وهذه هي سنةُ الله في عبادِه الصالحين، أَنَّ مَنْ توجَّه بصدقِ إِلَى شيء من القُرُبات والطاعات، فمنعَه منها القَدَرُ الإِللهي، مع شدةِ حرصِه، وتَصميمِ قَصْدِه، فإِنَّ الله يُعطيه يومَ القيامة أَجْرَ تلك العبادة، تفضُّلاً وكَرَماً وإحساناً منه له، بسببِ حسنِ قصدِه، وإخلاصِ نيته، وصدقِ طويَّتِه.

مِن ذلك: أَنَّ مَنْ خَرَجَ مجاهداً فماتَ في الطريقِ كان شهيداً، ومَنْ أحرم باللحجِّ فماتَ قبل أداءِ المناسك كُتب حاجّاً، ومَنْ نوى أَنْ يقومَ بالليل ليصلي التهجد، فغلبته عينه فنام، كُتبَ له ما نوى من التهجد، وكانَ نومُه صدقةً عليه من ربّه، ومَنْ توجّه لصلاةِ الجماعة بصِدق، فوجدَ الناسَ قد صَلّوا، أعطاهُ اللهُ مثلَ أَجْرِ مَنْ صلّى الجماعة.

والمرابطُ إِنما رابطَ توقُّعاً للشهادة، وتَعَرُّضاً وطَلَباً لها، وقد حرص

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجه: ٢/ ٩٢٤، والحليث صحيح.

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجه: ٥١٦/١؛ ومصنف عبد الرزاق: ٥/ ٢٨٣، والحديث صحيح.

عليها، وبذلَ نفسَه لها، ولكنه لم يستشهدُ في الميدان، فلا غرابَة في أَنْ يبعثه اللهُ يوم القيامة شهيداً، ويُعطيه أَجْرَ الشهداء!.

### سادساً: للمرابط في سبيل الله أَجْرُ مَنْ خَلفَه من ورائه:

وقالَ إِبراهيمَ اليماني: قدمتُ من اليمن، فأتيتُ سفيانَ الثوري، فقلْتُ: يا أَبا عبد الله: إِنّي جعلتُ في نفسي أَنْ أَنزلَ جدَّة، فأرابطَ بها كلَّ سنة، وأعتمرَ في كلِّ شهرٍ عمرة، وأَحُجَّ في كلِّ سنة حَجَّة، وأكونَ قريباً من أهلي! أهذا أحبُّ إليك أم آتي الشام؟.

فقال لي: يا أَخا اليمن! عليك بسواحلِ الشام، عليك بسواحلِ الشام! فإنَّ هذا البيتَ يحجُّه في كلِّ عام مئةُ أَلفٍ ومئةُ أَلفٍ وثلاثُمئة أَلف، وما شاء اللهُ من التضعيف، ولك مثلُ حجِّهم وعمرتِهم ومناسِكهم (٢).

وقالَ عثمانُ بن أبي سودة: كنا مع أبي هريرة ظلى مرابطين في «يافا» على ساحل البحر \_ وهي مدينةٌ معروفةٌ في فلسطين \_، فقالَ أبو هريرة: رِباطُ هذه الليلة هنا، أَحَبُّ إِليَّ من قيامِ ليلةِ القدر في بيتِ المقدس! (٣).

سابعاً: رباط يومٍ في سبيل الله خيرٌ من أَنْف يومٍ فيما سواه من المنازل:

١٢٨ ـ روى الترمذيُّ والنَّسائيُّ وابن أبي شيبة: عن عثمان بن عفان

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد، للهيئمي: ٥/ ٢٨٩، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ۲/ ۱۲۵.

<sup>(</sup>٣) ذكر المؤلف هذا الأثر مروياً عن ابن المنذر.

﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهِ ﷺ قال: «رباط يومٍ في سبيلِ اللهِ خيرٌ من ألفِ يومٍ فيما سواه من المنازل»(١).

وفي هذا الحديثِ دَليلٌ واضحٌ على أنَّ إقامةَ المرابطِ يوماً واحداً بأرضِ الرباطِ على الثغور، أفضلُ من الإقامةِ أَلْفَ يومٍ فيما سواه من المنازل، ولو كانت مكة أو المدينة أو بيت المقدس!.

ولهذا خرجَ من مكةَ والمدينةَ الصحابةُ والتابعون للجهاد في سبيل الله، وتركوا الإقامةَ والمجاورةَ في الحرمين الشريفين، ونزلوا بسواحلِ الشامِ مرابطين، أو لقوا اللهَ شهداء!.

وخَرَجَ الحارثُ بنُ هشام ﴿ عَلَيْهُ \_ هو أَخو أَبي جهل الشقيق، وأسلمَ يومَ الفتح \_ من مكةَ للجهادِ والرباطِ في بلاد الشام، ولما كانَ بالبطحاءِ في أَعْلى مكة، وَقَفَ ليودِّعَ أَهلَ مكة الذين خرجوا لتشييعِه.

وكان ممًّا قالَه لهم: يا أَيُّها الناس! إِنِّي والله ما خرجتُ رغبةً بنفسي عن أَنفسِكم، ولا اختيارَ بلَدٍ عن بلدكم، ولكن كان هذا الأمر، وجاءَ الله بهذا الإسلام، ودخلَ فيه رجال، وهاجَروا وجاهَدوا مع رسولِ الله عَيْق، وسَبقونا بذلك، ووالله لو كانت جبالُ مكةَ ذَهَباً، فأَنْفقناها في سبيل الله، ما أدركنا يوماً من أيامهم، ووالله لئن فاتونا في الدنيا، لنلتمسنَّ أَنْ نشاركهم الأَجْرَ في الآخرة، وليس أَمامَنا إلَّا الجهادُ والرباط، والنقلةُ إلى الله عَنا (٢).

وتوجَّه الحارثُ بنُ هشام ﷺ إلى الشام، ورابطَ وجاهَدَ في سبيل الله، إلى أَنْ لقيَ الله شهيداً في معركة اليرموك.

 <sup>(</sup>۱) سنن الترمذي: ۳/۸۰۱؛ وسنن النسائي: ۲/۶۰؛ ومصنف ابن أبي شيبة: ۳۲۸/۰، والحديث حسن.

<sup>(</sup>٢) الجهاد، لابن المبارك: ١١٤/١ (بتصرف).

وقد نقلَ الإمامُ ابنُ تيمية ﷺ إِجماعَ العلماء على أَنَّ إِقامةَ الرجلِ بأرضِ الرباط مرابطاً أفضلُ من إِقامتِه بمكة والمدينة وبيت المقدس(١).

وسُئلَ الإِمامُ أحمدُ بنُ حنبل عَلَلهُ: أَيُّهما أَحَبُّ إليك: الإِقامةُ بمكة، أَمِ الرِباطُ في الثغور؟ فقال: الرباطُ أَحَبُّ إليَّ.

وقالَ الإِمامُ أَحمدُ أَيضاً: ليس عندنا شيءٌ من الأَعمالِ الصالحةِ يعدلِ الجهادَ والغزوَ والرباط<sup>(٢)</sup>.

وسألَ رجلُ الإمامَ مالكاً عَلَهُ: أَيُّهما أَحَبُّ إليك: أَنْ أُقيمَ بالمدينة المنورة، أَو أُقيمَ بالإسكندرية؟ فقالَ مالِك: أَقِمْ بثغرِ الإسكندرية!.

وبما أنَّ اليومَ الذي يُمضيه المرابطُ في الرباطِ أفضلُ من أَلْفِ يومٍ فيما سواه من المنازل، كذلك كلُّ عبادة يقومُ بها المرابطُ في يومه أفضلُ من أَلْف عبادة من غيره، لأَنَّ كلَّ جزءٍ من أَجزاءِ يومِ الرباط أفضلُ من مثلِه من أَلْفِ يومٍ ليس فيه رباط، ولهذا صلاةُ المرابطِ مضاعَفَةٌ على صلاةِ غيره، وكذلك صومُه وذكرُه ونفقتُه وقراءتُه القرآن، وكلُّ عملٍ يصدرُ عنه.

قالَ معاذُ بنُ جبل ﷺ: كُلُّ حسنةٍ من حسناتِ المرابطِ تعدلُ جميعَ حسناتِ العابدين! وإِنَّ اللهَ ليختارُ خِيارَ أُمةِ محمدٍ ﷺ للرباط، كما يختارُ شرارِ أُمةِ محمدٍ ﷺ للرباط، كما يختارُ شرارِ أُمةِ محمدٍ ﷺ للسلطان! (٣).

وأوصى رجلٌ من المرابطينَ بالشام بمئةِ دينارِ في سبيل الله، وسأل عثمانَ بنَ عفان عَلَيْهِ: أين ينفقُها؟.

فقال له عثمان: أينَ تسكن؟ ـ

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى: ۲۸/۵.

<sup>(</sup>٢) المغنى: ٨/٣٤٩.

<sup>(</sup>٣) ذكر المؤلف هذا الأثر عن صاحب كتاب (شفاء الصدور).

قال: بالشام.

قال عثمان: أَنْفِقُها عليك وعلى أهلك، وعلى جيرانِك وذوي الحاجة ممَّن حولك، فإن الرجلَ مِن أهلِ الشام يشتري بدرهم لَحماً لأهله، فيكون له بسبعمئة درهم! (١).

إِنَّ الشّامَ أَرضُ رِباط، وأَفضلُ ما فيها ثُغورُها على ساحلِ البحر، والرباطُ فيها عَظيمُ الأَجر.

وكانَ محمدُ بن كعب مرابطاً بعسقلان، وكان يقول: الأكْلُ والشربُ والنكاح بعسقلانَ أَفضلُ منه في غيرها<sup>(٢)</sup>.

ومن المناطقِ التي يُستحَبُّ الرباط بها باعتبارها تغوراً: الإسكندرية ودمياط وعكا وصيدا وبيروت وطرابلس وطرسوس وأنطاكية وقزوين والأندلس، وغيرها.



<sup>(</sup>١) رواه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق: ٢٣٤/١.

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق في مصنفه: ٥/ ٢٨٧.

# في معنى الرّباطِ ومدَّتِهِ

المرابطُ في سبيلِ الله من خيرِ الناس، والرباطُ والجهادُ من أفضل الأعمال.

١٢٩ ـ روى مسلمٌ: عن أبي هريرة ﴿ إِنَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ ، قال: ﴿ مِنْ خيرِ معاشِ الناسِ لَهم: رجلٌ ممسِكٌ بعَنانِ فَرَسِه في سبيلِ الله، يَطيرُ على مَتْنِهِ، كلَّمَا سمعَ هَبْعَة أَو فَزْعَةٌ طارَ على مَثْنِه، يَبتغى القتلَ أَو الموتَ مظانَّه. ورجلٌ في غُنَيْمَةٍ في شَعَفَةٍ من هذه الشَّعَف، أو بطنِ وادٍ من هذه الأودية، يُقيمُ الصلاة، 

المَعاشُ: هو العيشُ والحياة.

قالَ النوويُّ في شرح الحديث: معنى: «من خيرِ مَعاشِ الناس»: من خيرِ أحوالِ عيشِ الناس<sup>(٢)</sup>.

وَمَثْنُ الفَرَسِ: ظَهره.

والهَبْعَة: كلُّ ما أفزعَ من جانب العدو، من صوتٍ أو خبرِ أو غيره.

والفَزْعَة: النهوضُ على العدو.

والشَّعَفَّة: رأسُ الجبل.

وروى ابنُ المبارك: عن عبدِ الله بن الحارث ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ عَالَ : . . . طوبى

أخرجه مسلم، برقم (١٨٨٩).

<sup>(</sup>۲) شرح النووي على صحيح مسلم: ۱۳/ ۳۵.

لعبدِ أمسى متعلِّقاً برأْسِ فرسِه في سبيلِ الله ﷺ، أفطر على كسرةِ وماءِ بارد(١).

وقال أبو هريرة الله الله الله إلى جانب البحر، من وراءِ عورة المسلمين أحبُ إليَ من أن أوافق ليلة القدر في أَحَدِ المسجدِ المسجدِ الحرام أو مسجدِ رسولِ الله عليه ورباط ثلاثةِ أيامٍ عدلُ السنة، وتمامُ الرباطِ أربعون ليلة (٢).

وقالَ عطاء: تَمامُ الرباطِ أَربعونَ يوماً (٣).

وقالَ يزيد بن أبي حبيب: جاءَ رجلٌ من الأنصارِ إلى عمرَ بنِ الخطابِ ﷺ، فقال له: أين كنتَ؟.

قال: في الرباط!.

قال: كم رابطت؟.

قال: ثلاثين يوماً.

قال: فهلَّا أَتممتُها أَربعين يوماً! (٤).

ورابطَ ابنٌ لعبدِ الله بن عمر ثلاثينَ ليلة، ولما رجع قال له أبوه: أعزمُ عليك لترجِعَنَّ، ولترابطنَّ عَشْراً حتى تتمَّ الأربعين! (٥٠).

ومَنْ رابطَ ثلاثةَ أيام أجزأتْ عنه، وحاز من اللهِ الفضلَ الجزيل.

قالَ أُبو هريرة ﴿ إِذَا رَابِطْتُ ثَلَاثَةَ أَيَامُ فَلَيْتَعَبَّدُ الْمُتَعَبِّدُونَ مَا شَاؤُوا (٦٠).

<sup>(</sup>١) رواه ابن المبارك في كتابه الجهاد: ٢/ ١٦٧.

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق: ٥/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٣) ذكر المؤلف هذا الأثر ونسبه إلى ابن المنذر في (الأوسط).

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق: ٥/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٥) المصنف، لابن أبي شيبة: ٥/٣٢٨.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق نفسه.

وقالت أمُّ الدرداء ﷺ: من رابط في شيء من سواحل المسلمين ثلاثة أيام أجزأت عنه رباط سنة (١٠).

والرِّباطُ المطلوب: عبارةٌ عن ربطِ الإِنسانِ نفسَه في ثغر، يُتوقَّعُ فيه نزولُ العدو، وذلك بنيةِ الجهادِ أو الحراسة، أو تكثيرِ سوادِ مَنْ فيه من المسلمين.

وكلَّما كان الخوفُ أَشدَّ في مكان، كان الرباطُ فيه أَفضل، والثوابُ أَجزل، سواء كان ذلك المكانُ ساحلَ بحرِ أو غيرَه.

وقد ضعَّفَ الإِمامُ مالكٌ كَنْهُ أَمْرَ الرباطِ بمدينةِ "جدَّة» لأَنَّ العدوَّ إِنما نزلَ بها مرةً واحدةً فقط.

وسئلَ مالكٌ عن سكان الثغورِ والسواحل بالأهلِ والولد؟.

فقال: ليسوا بمرابطين، إِنَّما الرباط لمن خرجَ من منزلِه متعمِّداً للرباطِ في موضع الخوف!.

والصحيحُ أَنَّ مَنْ كَانَ سَاكِناً بِثَغْرِ مِنِ الثَّغُورِ، لَا يَرْبَطُهُ فَيِه إِلَّا تُوقُّعُ الجهاد أو مقصدُ الحراسة، ولو شاءَ أَنْ يَرْحَلَ عَنْهُ لَرْحَلَ مِن غَيْرِ مَشْقَةٍ عَلَيْهُ في الرحيل، فهو مرابط، وله أَجْرُ الرباط، ولو كانَ معه أَهْلُهُ وولده!.

لأنَّه ما زالَ السلفُ الصالحُ من الصحابة والتابعين يسكنونَ الثغورَ بأهلهم وأولادِهم بنيةِ الرباط!.

ولعلَّ كلامَ مالكِ ﷺ فيمن وُلِدوا بالثغور، ونشؤوا بها، وكانتْ إِقامتُهم بها من غيرِ قصدِ الرباط، وإِنما لوجود أهلهم، وحُبَّاً لأَوطانِهم.

وإذا كان الرابط للرجلِ في الثغْرِ سَبَباً غيرَ الجهاد والرباط، فليس بمرابط، ولا يأخذُ أَجْرَ الرباط؛ كأنْ يقيمَ في الثغر بسببِ إقامةِ رئيسِه فيه، أو لأيٌ سبب آخر.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد: ٦/٣٦٢؛ ومجمع الزوائد: ٥/ ٢٨٩. والحديث مرفوع.

وربما يُثابُ هذا على نيةِ الجهاد، إِنْ كانت نيتُه أَن يُقاتِلَ إِنْ نَزَلَ به عدوٌ، لأَنَّ مَنْ يعملْ مثقالَ ذرةٍ خيراً يَرَه.

وقالَ الإِمامُ مالك: ولا بأسَ بأنْ يخرجَ الرجلُ بأَهْلِه إِلَى الرباط.

وعَلَّقَ سحنون على ذلك: بأنْ يخرجَ بأَهْلِه إِلى المواضعِ المأمونة، كثيرةِ الأَهْلِ كالإِسكندريةِ وتونس.

وكانَ الإِمامُ أَحمدُ ينهى عن سُكْنى الثغورِ بالأَهْل.

والظاهرُ أَنَّ ذلك في الثغورِ التي لا يُؤْمَنُ على أَهْلِها، لأَنه يُعرِّضُ أُولاده وذريتَه للمشركين، بحيثُ يقتلونَهم أَو يأخذونَهم أَسرى!.





قال تعالى: ﴿ وَلَيْأَخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأُسِّلِحَتُّهُمْ ۗ [النساء: ١٠٢].

وقال تعالى: ﴿وَلَا يَطَّئُونَ مَوْطِئًا يَفِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُمْد بِهِ. عَمَلُّ صَنَابِحُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغِسِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [التوبة: ١٢٠].

الخَميصَةُ: الثوبُ الملوَّن المطرَّز.

انتكس: انقلبَ على رأسِه؛ وهو دعاءٌ عليه بالخيبةِ والخسران.

شِيكَ: دَخَلَتْ في جسمه شوكة.

انتقَشَ: الانتقاشُ إِخراجُ الشوكةِ بالمِنقاش، وهذا دعاءٌ عليه، أي: إِذَا أُصيبَ لا ينجبر.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، برقم (٢٨٨٧).

وقال عبدُ الله بن عمرو ﷺ: لَأَنْ أَبيتَ حارِساً خائفاً في سبيل الله ﷺ أَحَبُّ إِليَّ من أَنْ أَتصدَّق بمئةِ رَاحلة (١).

واعلمْ أَنَّ الحراسةَ في سبيل الله من أعظمِ القُرُبات، وأعلى الطاعات، وهي أفضلُ أنواعِ الرباط، وكلُّ مَنْ حرسَ المسلمين في موضعٍ يُخشى عليهم فيه من العدوِّ، فهو مرابط.

وللحراسةِ فضائلُ عَديدَةٌ كثيرة؛ منها:

أوَّلاً: النازُ لا تمسُّ عيناً حرسَتْ في سبيل الله:

۱۳۲ - وروى النَّسائيُّ وأَحمد والحاكم: عن أبي ريحانةَ الأزديِّ ﷺ قال: كنَّا مع رسولِ الله ﷺ في غزوة، فأتينا ذاتَ يومٍ على شَرَفٍ فَبِتْنا عليه، فأصابنا بردُ شديد، حتَّى رأيتُ مَنْ يحفرُ في الأرضِ حفرةً يدخل فيها، ويُلقي عليه الحَجَفَة - يعني: التُّرس -.

فلمَّا رأى رسولُ اللهِ ﷺ ذلك من الناس قال: «مَنْ يَحْرُسُنا الليلة؟ وأدعو له بدعاءِ يكونُ فيه فَضْل».

فقالَ رجلٌ من الأَنصار: أَنا يا رسولَ الله!.

قال: «ادْنُ».

فَدَنا، فقال: «مَنْ أنت؟».

<sup>(</sup>١) رواه ابن المبارك في كتابه الجهاد: ٢ ١٦٨.

<sup>(</sup>۲) سنن الترمذي: ٣٦/٣، والحديث صحيح.

فتسمَّى له الأنصاريُّ، ففتحَ رسولُ الله ﷺ بالدعاء، فأكثرَ منه.

قالَ أبو ريحانة: فلمَّا سمعتُ ما دعا به رسولُ الله ﷺ قلتُ: أَنا رجلٌ آخر.

قال: «ادْنُ» فدنوت.

فقال: «مَنْ أَنت؟».

قلتُ: أبو ريحانة. فدعا لي بدعاء هو دون ما دعا للأنصاريِّ.

ثم قال: «حُرِّمَت النارُ على عين دمعَتْ أَو بَكَتْ من خشيةِ الله، وحُرِّمت النَّارُ على عينِ سهرتْ في سبيلِ الله»(١).

ثانياً: شهادَةُ رسولِ اللهِ ﷺ لمن حَرَسَ في سبيلِ اللهِ أَنه من أهل الجنة:

١٣٣ ـ روى أبو داود وأبو عوانة والبيهقيُّ والحاكِم: عن سهلِ ابن الحنظلية ﷺ يوم حُنَيْن، فأطنبوا السير، حتَّى كان عشية، فحضرت صَلاةً عندَ رسولِ الله ﷺ.

فجاءَ رجلٌ فارس، فقال: يا رسولَ الله! إِنِّي انطلقتُ بين أَيديكم حتَّى طلعتُ جبلَ كذا وكذا، فإِذا أَنا بهوازن على بكرةِ أَبيهم، بِظُعُنِهم، ونَعَمِهِم، وشائِهم، اجتمعوا إلى حُنين!.

فتبسَّمَ رسولُ الله ﷺ وقال: «تلكَ غنيمةُ المسلمين غَداً، إِنْ شَاءَ الله».

ثم قال: «مَنْ يَخْرُسُنا الليلة؟».

قالَ أنسُ بن أبي مرثد الغنويّ: أنا يا رسولَ الله.

قالَ له: «اركب» فركبَ فَرَساً له، وجاءَ إلى رسول الله ﷺ، فقال له

<sup>(</sup>۱) سنن النسائي: ٦/١٠؛ ومسند أحمد: ٤/ ١٣٤ \_ ١٣٥، ومستدرك الحاكم: ٢/ ٨٣، والحديث رجاله ثقات.

رسولُ الله ﷺ: «استقبلُ هذا الشُّعْب، حتى تكونَ في أعلاه، ولا نُغَرَّنَّ من قِبَلَك الليلة!».

فلمًا أَصبَحْنا، خرجَ رسولُ الله ﷺ إلى مُصَلاه، فركعَ ركعتين، ثم قال: «هل أَحسَسْتُم فارسَكم؟».

قالوا: يا رسولَ الله! ما أُحسَسْناه!.

فَثُوَّبَ بالصلاة، فجعلَ رسولُ الله ﷺ يصلّي، وهو يلتفتُ إلى الشّعْبِ، حتَّى إِذا قضى صلاتَه وسلَّم قال: ﴿أَبْشِرُوا، فقد جاءَ فارسُكم».

فجعلْنا ننظرُ إليه خِلالَ الشَّجَر في الشِّعْب، فإذا هو قد جاء، حتى وقفَ على رسولِ اللهِ ﷺ.

فقالَ: إني انطلَقْتُ حتى كنتُ في أعلى هذا الشَّعْب، حيث أمرني رسولُ الله ﷺ، فلما أصبحتُ اطَّلَعْتُ الشُّعْبَين كليهما، فنظرتُ فلم أر أحداً.

فقالَ له رسول الله ﷺ: «هل نزلْتَ الليلة؟».

قال: لا، إِلَّا مصلِّياً أَو قاضيَ حاجَة.

فقالَ رسولُ الله ﷺ: «قد أُوجبْتَ، فلا عليكَ أَنْ لا تعملَ بعدَها»(١).

معنى: لا نُغَرَّنَّ من قبلك: لا يأخذنا الأعداءُ على حين غِرَّةٍ وغفلةٍ بسببِ عدم انتباهك في الحراسة.

ومعنى: أُوجبْتَ: أُوجبْتَ لنفسكَ الجنةَ بِمَا صَنعْتَ مِن حراستِك اللَّيلة.

ثالثاً: حراسة ليلةٍ في موضع يُخاف فيه على نفسه أَفضلُ من ليلةِ القدر:

١٣٤ ـ روى البيهقيُّ والحاكم: عن عبدِ الله بن عمر ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود: ۲۰/۳ ـ ۲۱؛ ومسند أبي عوانة: ۸/۵؛ والسنن الكبرى، للبيهقي: 8/٩ واسناده على شرط الصحيح.

قال: «أَلا أُنبئكم ليلةً أفضل مِن ليلةِ القدر؟ حارِسٌ حَرَسَ في أرضِ خوف، لعلَّهُ أَنْ لا يرجعَ إِلى أَهله»(١).

رابعاً: حراسة ليلة أَفضلُ من ألفِ ليلة يقام ليلها ويصام نهارها:

أخرجَ ابنُ عساكر: عن أرطأة بن المنذر: أنَّ عمر بن الخطاب ظَيْهُ قال للجلسانه: أيُّ الناسِ أعظمُ أجراً؟.

فجعلوا يَذكرونَ له الصومَ والصَّلاة، ويقولون: فلان، وفلان، بعدَ أُميرِ المؤمنين!.

قال: ألا أُخبرُكم بأعظمِ الناسِ أجراً ممَّن ذكرتم، ومن أميرِ المؤمنين؟.

قالوا: بل*ى*.

قال: رُوَيْجِلٌ بالشّام، آخذٌ بلجامٍ فَرَسِه، يَكْلأُ ويَحرسُ مِن وراءِ بَيْضةِ المسلمين، لا يدري: أَسَبُعٌ يفترسُه، أم هامةٌ تلدغه، أم عَدُوَّ يَغْشاه؟.

فهذا أعظمُ أجراً ممن ذكرتُم، ومن أميرِ المؤمنين! <sup>(٢)</sup>.

۱۳٥ ـ روى أبو داود: عن جابر بن عبد الله ها، قال: . . . نزل رسولُ الله ها منزِلاً، فقال: «مَنْ رجلٌ يكْلَؤُنا ليلتنا هذه؟».

فانتدب رجلٌ من المهاجرين ورجلٌ من الأنصار، فقالا: نحنُ يا رسولَ الله!.

قال: «فَكُونَا بِهَمِ الشُّعْبِ»: وكانوا نَزلوا إِلَى شِعْبِ من الوادي.

فلما خرجَ الرجلان إلى فَمِ الشَّعْب، قال الأنصاريُّ للمهاجريُّ: أَيُّ الليل أَحبُ إِليكَ أَن أَكفيك: أَوَّلهُ أَو آخرَه؟.

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى، للبيهقي: ٩/ ١٤٩؛ والمستدرك، للحاكم: ٢/ ٨٠ ـ ٨١، والحديث صحيح على شرط البخاري.

<sup>(</sup>۲) تاریخ مدینهٔ دمشق: ۱/۲۷۰.

قال: اكفِني أَوَّلُه.

فاضطجعَ المهاجريُّ فنام، وقامَ الأنصاريُّ يُصَلِّي.

وأتى رجلٌ من المشركين، فلمَّا رأى شخصَ الرجلِ عرفَ أنه ربيئةُ القوم، فرماهُ بسهم فوضعَه فيه، فانتزعَهُ، وثَبَتَ قائماً، ثم رماهُ بسهم آخر، فوضعَه فيه، فَنَزَعَه، وثبَتَ قائماً، ثم رماهُ بثالثٍ فوضعَه فيه، فَنَزَعَه، فوضَعَه ثم ركع، ثم أيقظَ صاحِبَه، قائلاً: اجلس، فقد أُتيتُ، فلما رآهُما المشركُ عرفَ أنهم قد نَذِرُوا به وعَلموا، فَهَرب.

فلمًا رأى المهاجريُّ ما بالأنصاريِّ من الدماء، قال: سبحانَ الله! ألا أنبهْتنى أولَ ما رَماك؟.

قال: كنتُ في سورةٍ أقرؤُها، فلم أُحِبَّ أَنْ أَقطَعَها، حتَّى أُنْفِذَها، فلمَّا تابعَ الرميَ ركعْتُ فآذَنْتك، وايمُ اللهِ لولا أَني خشيتُ أَنْ أُضيعَ ثغراً أمرني رسولُ اللهِ ﷺ بحفْظِه، لَقَطَع نفسي قبلَ أَن أَقْطَعَها أَو أُنْفِذَها (١).



<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود: ١/١٣٦؛ والجهاد، لابن المبارك: ١٦٨/٢ ــ ١٧٠، وإسناده حسن.



١٣٦ - روى مسلمٌ: عن عبدِ الله بن عمرو بن العاص الله عن عبدِ الله بن عمرو بن العاص الله على الله عن غازية أوْ سَرِيَّةٍ، تَغزو في سبيلِ الله، فَيَسْلَمون ويُصيبونَ، إلَّا تعجَّلوا ثُلثَيْ أَجْرِهم.

وما مِنْ غازيةٍ أَو سَرِيَّةٍ تُخْفِق، وتُخَوَّفُ وتُصاب، إلَّا تمَّ لهم أَجْرُهم»(١). معنى: تُخْفِق: ترجعُ من دون غنيمةٍ ولا ظَفر.

۱۳۷ ـ وروى الترمذيُّ: عن أُمِّ مالك البَهْزِية ﷺ، قالَتْ: ذَكَرَ رسولُ اللهِ ﷺ فتنةً فَقَرَّبها. فقلتُ: يا رسولَ الله! مَنْ خيرُ الناسِ فيها؟ قال: «رجُلٌ في ماشيةٍ يؤدِّي حَقَّها، ويعبُدُ ربَّه، ورجلٌ آخذٌ برأسِ فرسِه، يُخيفُ العدوَّ ويُخيفونَه»(۲).

وروى ابنُ أَبِي شيبة: عن سلمانَ الفارسي رَهُجُهُ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ في سبيلِ الله، فأرعد قَلْبه من الخوف، تحاتَّتْ خطاياه، كما يتحاتُ عِذْقُ النخلة (٣).



أخرجه مسلم، برقم (١٩٠٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي: ٣/ ٣٢٠، والحديث حسن.

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد: ٥/٢٧٦، قال المؤلف: وهو ضعيف.

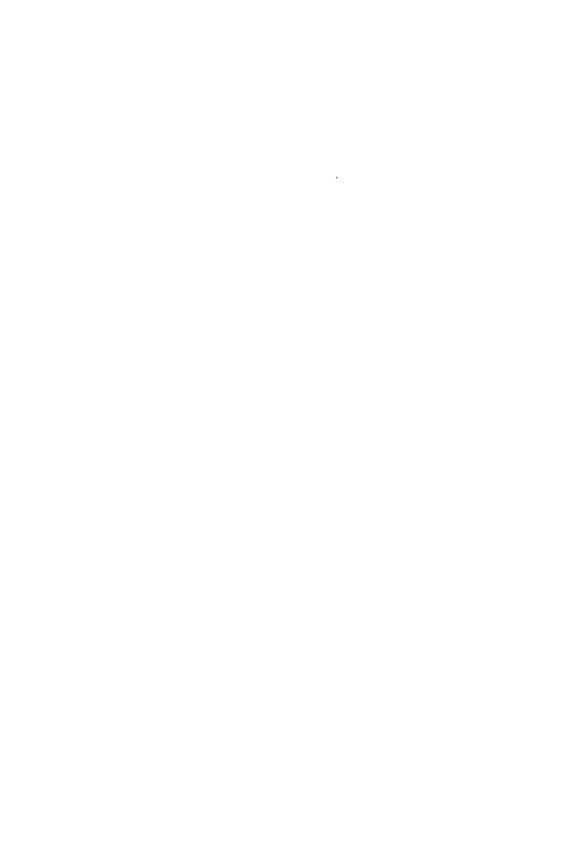



قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَصَفًا كَأَنَّهُم بُنْيَانً مُّ مَرْصُوصٌ ﴿ إِنَّ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَ

قال مجاهد: نزلت الآيةُ في نفرٍ من الأنصار، منهم عبدُ الله بن رواحة راها منهم عبدُ الله بن رواحة الله عنه مجلس: لو نعلمُ أحبَّ الأعمالِ إلى الله عنه لعمِلْنا به، حتَّى نموت.

فلمًا نزلَت الآيةُ قال ابنُ رواحة: لا أزالُ حبيساً في سبيل الله حتَّى أُموت. فقُتل شهيداً (١).

۱۳۸ - وروى الترمذيُ والبيهقيُّ: عن عبدِ الله بنِ سلام هُ اللهُ ، قال: قعدْنا في نَفَرِ من أصحابِ رسول الله ﷺ ، فقلنا: لو نعلمُ أيّ الأعمالِ أحبُ إلى الله عملْناه ، فأنزلَ اللهُ قولَه تعالى: ﴿ سَبَّحَ لِلّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيرُ ٱلْمَكِيمُ ﴿ يَتَأَيُّهُ ٱللّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ ﴾ اللّهَ يَعُبُ ٱلّذِينَ عَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ ﴾ والصف] ، فقرأها علينا رسولُ الله ﷺ (٢) .

١٣٩ ـ وروى أبو داود: عن سهلِ بن سعدِ الساعديِّ ﷺ، قال: قال

<sup>(</sup>١) الدر المنثور: ٢١٢/٦.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي: ٥/ ٨٥؛ والسنن الكبرى، للبيهقي: ٩/ ١٥٩ ـ ١٦٠، والحديث صحيح.

رسولُ الله ﷺ: «ساعَتان تُفتَحُ فيهما أَبوابُ السماء، وقَلَّ ما تُرَدُّ على داعِ دعوتُه: عند حضورِ النِّداء، والصّف في سبيلِ الله»(١).

١٤٠ ـ وروى الحاكم: عن عمرانَ بنِ حصين ﷺ، عن رسولِ الله ﷺ،
 قال: «مَقامُ الرجل في الصفّ أفضلُ عند الله من عبادةِ الرجل ستينَ سَنة»(٢).

ولهذا قالَ عبدُ الله بنُ عمر ﷺ: لَأَنْ أَقِفَ موقفاً في سبيلِ اللهِ مواجِهاً للعدوِّ، لا أضربُ بسيف، ولا أطعنُ برُمح، ولا أرمي بسهم، أَفضلُ من أَنْ أُعبدَ اللهَ ستينَ سنة، لا أُعصيه.

وقال مجاهد: كان يَزيدُ بنُ شَجَرَة ﷺ ممَّن يُصَدِّقُ قولُه فعلَه، وقد خَطَبنَا يوماً فقال: يا أَيها الناسِ! اذْكُروا نعمةَ اللهِ عليكم، وما أحسنَ أَنْ ترى نعمةَ اللهِ عليكم، وما فيها.

وإذا صَفَّ المجاهدون للقتال كان يقول: فُتحتْ أَبوابُ السَّماء، وأَبوابُ السَّماء، وأَبوابُ الجنة، وأَبوابُ النار، وزُيِّنَتِ الحورُ العين، واطَّلَعْنَ، فإذا أَقبلَ الرجلُ قُلْنَ: اللهمَّ اغفرْ له. اللهمَّ اغفرْ له.

فَاْنَهَكُوا وَجُوهَ القَوْم، فَدَى لَكُم أَبِي وَأُمِي، وَلاَ تُخْزُوا الْحُورَ الْعَيْن، فَإِنَّ أَولَ قطرةٍ تنضحُ من دمِه، يكفِّرُ الله عنه كلَّ شيءٍ عَملَه.

وكان يقول: نُبِّئْتُ أَنَّ السيوف مفاتيحُ الجَنَّة (٣).

وقالَ أَبو سعيد الخدريُّ وَ اللهُ عَلَيْهُ: ثلاثةٌ يَضحكُ اللهُ إِليهم يومَ القيامة: الرجلُ إِذا قامَ من الليل يُصَلِّي، والقومُ إِذا صَفُّوا في الصَّلاة، والقومُ إِذا صَفُّوا في قتالِ العَدُوِّ (٤٠).

<sup>(</sup>١) سنن أبى داود: ٣/ ٤٥، والحليث صحيح.

<sup>(</sup>٢) المستدرك: ٢/ ٦٨، والحديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق: ٥/ ٢٥٦ ـ ٢٥٨؛ ومصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٢٩٣ ـ ٢٩٣.

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة: ٧٨٩/٥.

وقالَ عبدُ الله بن عمرو بن العاص ﴿ أَلا أُخبركم باَفضلِ الشهداءِ عند الله ﴿ منزلةٌ يومَ القيامة؟ الذي يَلقى العَدُوَّ في الصَّفِّ، فإذا واجَهوا عدوَّهم، لم يَلتفتُ يَميناً ولا شِمالاً، واضعاً سيفَه على عاتِقِه يقول: اللهمَّ إِنِّي أُجرتُكَ نفسي اليوم بما أَسلَفْتُ في الأيام الخالية. . فَيُقْتَلُ عند ذلك (۱).



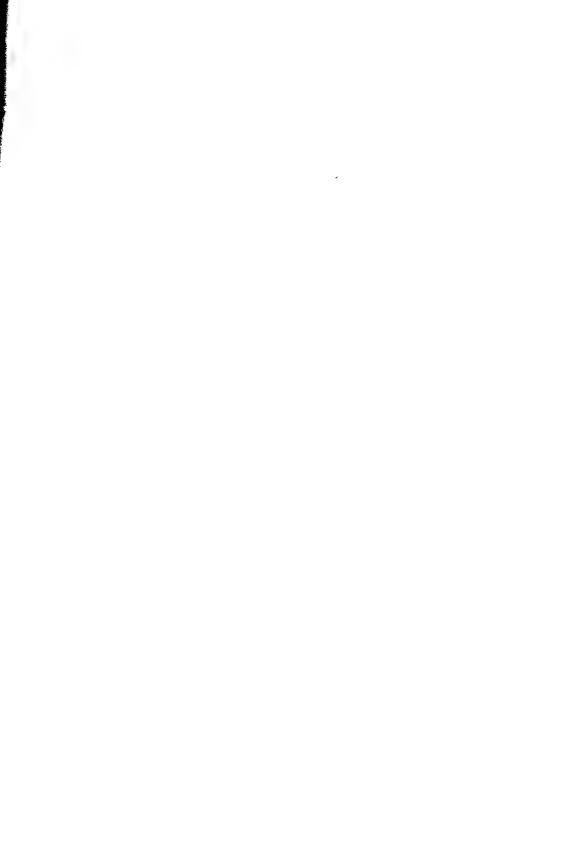



اعلَمْ أَنَّ تعلُّمَ الرمي وتعليمَه والمسابقةَ له بنيةِ الجهادِ في سبيلِ الله ممَّا نَدَبَ إِليه النبيُّ ﷺ، وحضَّ عليه.

وللرمي فضائلُ كثيرة:

أُولاً: أَمَرَ اللَّهُ بِالرَّمِي استعداداً للجهادِ في سبيلِ الله:

قال تَعالى: ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا أَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ﴾ [الأنفال: ٦٠].

وقد ذهبَ بعضُ العلماءِ إلى وجوبِ تَعلُّمِ الرمي، استدلالاً بهذه الآية، لأنَّ المرادَ بالقوةِ الرَّمْيُ.

ا ۱٤١ ـ روى مسلم: عن عقبة بن عامر فلله ، قال: سمعتُ رسولَ الله على يقل الله على المنبر: ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ اَلْخَيْلِ ﴾ أَلا إِنَّ القوةَ الرمي، أَلَا إِنَّ القوةَ الرَّمِي، أَلَا إِنَّ القَوْلَ الرَّمِي، أَلَا إِنَّ القوةَ الرَّمِي، أَلَا إِنَّ القوةَ الرَّمِي، أَلَا إِنَّ القوةَ الرَّمِي، أَلَا إِنَّ القَوْلَ الْمُلْعَلَى الْمُوالِقُولُ اللهُ اللهُ الْمُلْعِيْمُ اللهُ اللهُ

ثانياً: إِنَّ الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثةً الجَنَّةَ: صانعَه، والراميَ به، والذي يُناوِلُه للرامي:

١٤٢ ـ روى أبو داود والنَّسائيُّ والحاكم وأبو عوانة: عن خالدِ بنِ زيدٍ

أخرجه مسلم، برقم (١٩١٧).

﴿ عَلَىٰهُ ، قَالَ: كَنْتُ رَجَلاً رَامِياً ، فَكَانَ يَمُرُّ بِي عَقْبَةً بِنَ عَامِرٍ ، فَيقُولَ: يَا خَالَد! الخُرُجُ بِنَا نَرْمِي! .

فلما كان ذاتَ يومٍ أَبطأتُ عنه، فقالَ: يا خالد! تَعالَ أُخبرُك ما قالَ رسولُ اللهِ عَلَيْهِ.

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ يُدخلُ بِالسَّهِمِ الوَاحِدِ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ الجَنَّة: صَانِعَه يحتسبُ في صَنعتِه الخير، والرامي به، ومُنْبِلَه.

ارْموا وارْكَبوا، وأَنْ تَرموا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تركبوا، وليسَ اللَّهوُ إِلا في نَلاث: تَأْديبِ الرجلِ فرسَه، وملاعبتِه أَهْلَه، ورميِه بقوْسِه ونَبْلِه، ومَنْ تركَ الرهيَ بعدما عَلِمَه، فهي نعمةٌ تَركها»(١٠).

وتوفيَ عُقْبَةُ بنُ عامر ﴿ وله بضعةٌ وسبعونَ قوساً، مع كُلِّ قوسٍ قَرْنٌ ونَبْلٌ، فأوصى بهم في سبيل الله.

والمُنْبِلُ: هو الذي يُناولُ الراميَ النَّبْل؛ وهو إمَّا أَنْ يقومَ بجانبِ الرامي أَو خَلْفَهُ يُناولُه النَّبْلَ، واحداً بعدَ واحد، وإمّا أَنْ يَرُدَّ عليه النبلَ المرميَّ به.

وأَيُّ الأَمرين فَعَلَ فهو مُمِدُّ به(٢).

قَالَ الأصمعي: نَبَّلْتُ الرَجُلَ: أَيْ نَاوِلْتُهُ النَّبَلَ ليرميَ به.

ويحتملُ أَنْ يُرادَ بالمُنْبِل: الذي يَمُدُّ بالنبلِ في سبيلِ الله، ويجهِّزُ المجاهدَ به من مالِه.

والنبلُ هي السهامُ العربية، وهي مؤنثة، لا مفردَ لها.

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود: ٥/٣/٠؛ والمجتبى، للنسائي: ٢٨/٦؛ ومستدرك الحاكم: ٢/٩٥؛ ومسند أبي عوانة: ١٠٣/٥، والحديث صحيح.

<sup>(</sup>۲) شرح السنة، للبغوي: ۱۰/۳۸۳.

### ثالثاً؛ كان رسولُ الله ﷺ يَرمي بالنبل بين أصحابه؛

المجاريُّ: عن سلمة بن الأكوع ﷺ، قال: مَرَّ النبيُّ ﷺ على قوم ينْتَضِلُون، فقال: هَرَّ النبيُّ ﷺ وأرمُوا على قوم ينْتَضِلُون، فقال: «ارْمُوا بني إسماعيل، فإنَّ أباكم كان رامياً، ارْمُوا وأنا مع بني فلان».

فَأَمْسَكَ أَحَدُ الفريقيْن بأيديهم، فقالَ رسولُ الله ﷺ: «ما لكم لا تَرْمون؟!».

قالوا: يا رسولَ الله! كيف نَرمي وأُنتَ معهم؟.

قال: «ارموا وأنا معكم كُلُّكُم»(١).

وفي هذا الحديث دلالةٌ على استحبابِ التعصُّبِ للرماة، تقويةً لقلوبهم، وزيادةً لنشاطهم، وتَرغيباً وتَحريضاً لهم، بشرطِ أَنْ يكونَ القصدُ في ذلك حسناً، اقتداءً بفعل رسولِ الله ﷺ.

ولا يَجوزُ التعصُّب للرماةِ تعصُّباً شيطانيّاً قائِماً على الهوى، تتولَّدُ منه الأحقاد، وتَنتجُ عنها الضغائن، فإنَّ هذا التعصبَ حَرام، لِمَا تنتجُ عنه من المفاسد.

ويُقاسُ على الرمي بالنّبال باقي آلاتِ الحرب، كاللَّعِبِ بالسيوفِ والرماح والعصى.

رابعاً: الرميُّ من النَّهوِ الممدوحِ المندوبِ إليه، وليس من المدموم:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، برقم (٢٨٩٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، برقم (١٩١٨).

١٤٥ ـ وروى النَّسائيُّ والبيهقيُّ: عن عَطاءِ بنِ أبي رباح، قال: رأيتُ
 جابرَ بنَ عبدِ الله وجابرَ بنَ عمير الأنصاري ﴿ يَلِي اللهِ يَمِيان، فَمَلَّ أَحَدُهما فجلس!.

فقال له الآخر: كسلت؟! سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «كلُّ شيء ليسَ من ذكرِ اللهِ ﷺ يقول: «كلُّ شيء ليسَ من ذكرِ اللهِ ﷺ فهو لَهو أو سهو، إِلّا أربعُ خِصال: مشيئ الرجلِ بين الغَرَضَيْن، وتأديبُه فرسَه، وملاعبتُه أَهْلَه، وتَعليمُ السباحة»(١).

الغَرَضُ: هو ما يُنْصَبُ في الهَدَف، من قرطاسٍ أو جلد، ثم يَرميه الرماةُ بالسهام بقصدِ إصابتهِ.

وكانَ عمرُ بنُ الخطاب ﷺ يوصي الجنودَ في ميادينِ الجهادِ بالرمي، واستمرارِ القيامِ به.

روى البيهقيُّ: عن أبي عثمانَ النَّهديِّ، قال: أتانا كِتابُ عمرَ بنِ الخطّاب وَلَيْهِ، وَنحنُ مع عتبةَ بنِ فرقد وَلَيْهِ نُجاهدُ بأذربيجان، وممَّا قال فيه: «أمَّا بعدُ: فاتَّزِروا، وانْتَعِلوا، وارْتَدُوا، وأَلْقوا الخِفاف والسَّراويلات، وعليكم بلباسِ أبيكم إسماعيل، وإيّاكم والتنعُّمَ وزيَّ العجم، وعليكم بالشمسِ فإنها حَمَّامُ العَرَب، وتَمَعْدَدوا، واخْشَوْشِنوا، واخْلَوْلِقوا، وامشوا حُفاة، واقْطَعوا الركب، وانْزُوا على الخيلِ نَزْواً، وارْمُوا الأغْراض، وامشوا بينهما»(٢).

تَمَعْدَدُوا: تشبُّهوا بعيشِ مَعَدُّ بنِ عدنان، وكان عَيْشاً خَشِناً غليظاً.

واخشُوشِنوا: عيشوا حياةَ الخُشونِة، وَدَعُوا حياةَ التنعُّم.

<sup>(</sup>۱) المجتبى، للنسائي: ٢/٢٢٦ ـ ٢٢٢؛ والسنن الكبرى، للبيهقي: ١٤/١٠، والحديث صحيح.

<sup>(</sup>۲) السنن الكبرى، للبيهقى: ۱٤/۱۰.

واخلولقوا: البسوا الملابسَ الخَلِقَةَ البالية.

خامساً؛ مَنْ رمى بسهمٍ في سبيلِ الله، رفعه الله به درجةٌ في الجنَّة:

النَّسائيُّ والحاكمُ وابنُ حِبانَ: عن عمرِو بن عَبَسَةَ وَالَحَاكُمُ وابنُ حِبانَ: عن عمرِو بن عَبَسَةَ وَهُمُ قال: حاصَرْنا مع رسولِ اللهِ ﷺ الطائف، فسمعتُه يقول: «مَنْ رمى بسهم في سبيلِ الله فله عِدْلُ مُحَرَّرٍ، وَمَنْ بَلَغَ بسَهْمٍ في سبيلِ الله فله درجةٌ في الجنةُ».

قال عمرو بن عَبَسَةً: فبلَغْتُ يومئذٍ ستةً عَشَرَ سَهْماً (١).

۱۹۷ ـ روى النَّسائيُّ وابنُ حِبان: عن كَعْبِ بن مُرَّة ﴿ اللهُ عَالَ: سمعتُ رسولَ اللهُ يَلِيُّ يقول: «مَنْ بلغَ العدوَّ بسهم رفعَ اللهُ له درجة!».

فقالَ له عبدُ الله بن النَّحام ﷺ: وما الدرجةُ يا رسولَ الله؟.

قال: «أَمَا إِنهَا لِيست بعتبةِ أُمِّك! ما بين الدرجتيْنِ مئةُ عام»(٢).

وحتى لو لم يَبلغُ به العدوَّ، فإنَّ اللهَ يُثيبهُ عليه، ويضاعِفُ له الأُجْر.



<sup>(</sup>۱) سنن النسائي: ٦/٢٧؛ ومستدرك الحاكم: ٢/٩٥؛ وموارد الظمآن، ص٣٩٦، والحديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) المجتبى، للنسائي: ٦/٢٧؛ وموارد الظمآن، ص٣٩٦، وإستاده صحيح.

<sup>(</sup>٣) المجتبى، للنسائي: ٦/ ٢٧ \_ ٢٨، وإسناده صحيح.

### الفَصَّيِلُ لَا أَوْلَ



# في التَّمرينِ والتَّدريبِ على الرَّمي

روى إِبراهيمُ بنُ يزيد التيمي، عن أبيه، قال: رأيتُ حذيفةَ بنَ اليمانِ ضَيْهِ، بالمدائن، يشتدُّ بين الهدَفَيْن، ليس عليه إِزار (١١).

والهَدَّفُ: هو ما رُفِعَ من الأَرضِ للرَّمْيِ.

وقالَ مجاهد: رأيتُ عبدَ اللهِ بن عمر ﷺ يشتدُّ بين الهدَفَيْنِ، وهو يَقولُ: أَنَّى بها، أُنَّى بها (٢).

أَيْ: كَيْفَ لِي بِهَا. والمعنى: كَيْفَ لِي أَنْ أُصِيبَ الهَدَفَ؟!.

لقد كان حذيفةُ وابنُ عمر في يتدرَّبان على الرمي، ويجريانِ ويركضانِ ولا يمشيانِ مشياً، وكان حذيفةُ يركضُ بغيرِ إزارٍ طلباً للخِفَّة، وتمريناً للجسدِ على التعب.

وهذا يدلُّ على عِظَمِ اهتمامِ الصحابةِ بالرميِ ونشاطِهم فيه، هذا وهم شُموس الاهتداء، ونجومُ الاقْتِداء، وملوكُ الدنيا والآخرة، والهدْيُ الصالح هو ما كانوا عليه، والرأيُ الصائبُ هو ما مالوا إِليه.

ويَكفيكَ وَصْفُ اللهِ لهم وثَناؤُه عليهم في قولِه تعالى: ﴿ يُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُۥ آشِدَّاهُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَاهُ يَيْنَهُمُ تَرَنهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَلاَ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضَوْنَا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثْرِ ٱلسُّجُودِ ﴾ [الفتح: ٢٩].

<sup>(</sup>۱) سنن سعید بن منصور: ۲/۳/۸۸.

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق: ۲/۳/ ۱۸۵.

فينبغي للرامي أنْ يتركَ الاحتشامَ حالَ الرمي، ويطرحَ الرياسةَ المعتادةَ جنباً، ويتبذَّل مع إِخوانِه في الرمي، ولا يستنكفَ من ذلك، ويحتسبَ فعلَه هذا قربةً عند الله، ورغبةً في عظيمِ الأجر، وإحرازاً لجزيلِ الثواب. ويرى ما هو فيه من أعظم العبادات، وأجلِّ الطاعات، لا من أنواعِ اللعب والبطالات.

وأَنْ يشكرَ اللهَ تعالى إِذ وقَقه لذلك، ورزقَه القوةَ عليه والعافيةَ لفعلِه، ويحمدَه إِذ أَقامَه فيه، وحبَّبه إليه، دونَ غيرِه من أَنواعِ اللَّعبِ المذموم، واللهُ الموفِّقُ لا ربَّ غيره.

ولا بأسَ في الرمي بالانبساطِ مع الإِخوانِ والضحك، بل يستحبُّ ذلك، لأن فيه ما يزيدُ في النشاط، ويحبِّبُ في هذه العبادة، ما لم يبلغْ في الانبساطِ والضحكِ المكروة.

قال بلالُ بنُ سعد: لقد أدركتُ أقواماً يشتدُّون بين الأَعراض، ويضحكُ بعضُهم إلى بعض، فإذا جنَّهم الليل كانوا رُهباناً.

وكان بلالُ بنُ سَعْد منهم، لأَنَّه كانَ أَحَدَ علماءِ التابعين وعُبَّادهم.

وقالَ أَبو عبد الله الحليمي: وممَّا يدلُّكَ على رفعةِ قَدْرِ الرمي: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ لم يَجمعُ لأَحَدِ بين أَبويه، إلَّا لمن قامَ بالرمي!.

١٤٩ ـ روى البخاريُّ ومسلمٌ: عن عليٌّ بنِ أَبي طالب ﷺ: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ لسعدِ بن أَبي وَقَاص ﷺ، يومَ أُحُد: «ارْمِ فداكَ أَبي وأُمِّي»(١).

وقالَ أبو عبد الله الجوزجانيُّ: غَزَوْنا في البحرِ مع السيدِ الجليلِ إبراهيمَ بنِ أدهم تَلْلهُ، وفي الليلةِ التي توفِّي فيها أُصيبَ بالإسهال، فذَهَبَ إلى الخلاء خمساً وعشرين مرة. . وكان يجدِّدُ الوضوء للصَّلاة بعد كلِّ مرة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، برقم (٢٩٠٥)؛ ومسلم، برقم (٢٤١١).

فلمًّا أَحَسَّ بالموت، قال: أَوْتِروا لي قَوْسي، وقبضَ على قوسِه! فقَبَضَ اللهُ روحَه، والقوسُ في يدِه!(١).

وَفَعَلَ إِبراهيمُ بِنُ أَدهمَ ذلك رجاءَ أَنْ يبعثُه اللهُ يومَ القيامة على الحالَةِ التي قُبضَ عليها، لأنَّ الإِنسانَ يُبعثُ يومَ القيامة على ما ماتَ عليه.

وذهبَ الإمامُ مالكٌ إِلى أَنَّ تعلُّمَ ركوبِ الخيل والمسابقةَ بها أفضلُ من تعلُّم الرمي والنضالِ به.

وذهبَ الجمهورُ من العلماءِ إلى أَنَّ تعلَّمَ الرميِ والمناضَلَة به أفضلُ من تعلَّم ركوبِ الخيلِ والسبقِ بها .

واستدَلُّوا بحديثِ رسولِ الله ﷺ: «ارْمُوا وارْكَبُوا، وأَنْ ترمُوا أَحَبُّ إِلمَّ من أَن تركبوا» وقد سبقَ أَنْ أوردناه.

وذهبَ بعضُ العلماءِ المتأخّرين إلى أنَّ تعلَّمَ كُلِّ واحدٍ من الرمي وركوبِ الخيل ضروريُّ، ولا تتمُّ الفروسيةُ إِلَّا بمجموعِهما، فالرميُ أنفعُ إِذا كانَ العدُوُّ بعيداً، والكَرُّ والفَرُّ أفضلُ عند اختلاطِ الصفوف، والأفضلُ منهما ما كانَ أنكى في العدوِّ وأنفعَ للجيش، وهذا يختلفُ باختلافِ الأشخاص، ومقتضى الحال.

وكان للنبي ﷺ خمسُ قِسِيٍّ يَرمي بها السهامَ، وهُنّ: الرَّوْحاء، والصفراء، والبيضاء، والزوراء، والكتوم.

وكانت كنانَتُه التي يَجمعُ فيها نبلَه تُسَمَّى الكافور.



<sup>(</sup>١) تهذيب تاريخ دمشق الكبير، لابن عساكر: ٢/ ١٩٩.



# في المسابقة والمناضلة والرّمي

#### • المسابقة:

أجمعت الأُمَّةُ على جوازِ المُسابقةِ بالخيلِ والسهام. وتسمى المسابقةُ بالخيلِ رِهاناً، وبالسهام مناضلة.

وهما سُنَّةٌ يُثابُ عليهما فاعلُهما، ويَنالُ من اللهِ الأَجر، بشرطِ أَنْ يكونَ القصدُ فيهما التأهُّبَ للجهاد، والاستعدادَ له.

### • ومن شروط المسابقة:

الأول: أَنْ يكونَ المعقودُ عليه للمسابقةِ عُدَّةً للقِتال، كالخيل والإِبل.

الثاني: عِلْمُ الموقفِ والغاية، من حيثُ الانطلاقُ والانتهاء، وتَساوي المتسابقين فيهما؛ فإنْ لم يتحدَّد ذلك لا يَجوزُ السباق.

الثالث: أَنْ يكونَ للسَّابق كُلُّ المالِ أَو أَكثره.

الرابع: وُجودُ شخص ثالثٍ في السِّباق، إذا كانَ المالُ من الجانبين، فإنْ سبقَهما أَخَذَ ما شَرَطًا منهما، وإن سبقَ أحدُهما أُحرزَ سَبْقَه وأُخَذَ سَبْقَ صاحبِه.

الخامس: أَن يكونَ سبْق كلِّ واحدٍ منهما ممكِناً.

السادس: تَعيينُ المركوبين المشتركين بالسباق وتحديدُهما.

السابع: أَنْ يَتَّفقا على الراكِبَيْن للفرسَيْن.

الثامن: أَنْ يمكنَ للفرسَيْن المتسابقَيْن قطعُ مسافَةِ السباق، دون انقطاعٍ أَو تَعَب.

النبيُّ ﷺ ما ضُمَّر من الخيلِ من الحَفْياءِ إلى ثَنِيَّةِ الوَداع، وأَجرى ما لم يُضَمَّر من ثَنِيَّةِ الوَداع، وأَجرى ما لم يُضَمَّر من ثَنِيَّةِ الوَداع، وأَجرى ما لم يُضَمَّر من ثَنِيَّةِ الوَداع إلى مسجد بني زريق (١).

قالَ سفيان: من الحَفياء إلى ثنيةِ الوداعِ خمسةُ أميالٍ أو سِتَّة، ومن الثنية إلى مسجد بني زريق ميل.

والتَّضميرُ ضِدُّ التَّسمين، وهو تَدريجُ الخيلِ في تَقليلِ أَقواتِها، بحيث يحصلُ لها الضَّمْر، فتَقوى على الجري.

التاسع: العلمُ بالمالِ المشروط.

العاشر: اجتنابُ شرطِ مفسد.

#### • الرمي والمناضلة:

أمَّا الرميُ فهو المناضلة: التي هي الرميُ بالسهام.

#### ومن شروط المناضلة:

الأول: وجود المحلِّلِ فيما إذا شرط المال على كلِّ واحدٍ من المتناضِلَيْن.

الثاني: اتحادُ الجنسِ في المناضَلَة، فإن اختلف الجنسُ كسهامٍ مع رماحٍ لم تَصِحَّ.

الثالث: أَنْ تكونَ الإِصابةُ المشروطةُ ممكنة، وليست مستحيلة ولا متيقَّنة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، برقم (٢٨٦٨)؛ ومسلم، برقم (١٨٧٠).

الرابع: العلمُ بالمالِ المشروط، وبعددِ الإِصابة، وبالمسافةِ التي يرميانِ إليها، وبقدرِ الغرضِ، وعددِ الأرشاق، والبادئ منهما.

الخامس: تَعيينُ الرماة، فلا يجوزُ العقدُ إِلَّا على راميين معينين.

السادس: تعيينُ الموقفِ وتَساوي المتناضلين فيه.



### الفكرك الفاكين



## في ما جاء في الوعيدِ الشَّديدِ لمن تعلَّم الرَّميَ ثمَّ تركَه

جاءَ الوعيدُ الشديدُ لمن تعلُّمَ الرميَ ثم تركه:

١٥١ ـ روى مسلمٌ: أَنَّ فُقَيْماً اللَّخميَّ قالَ لعقبةَ بن عامر رَضَيْه: تختلفُ
 بين هذين الغَرَضين وأَنتَ كبيرٌ يشقُ عليك؟.

فقال عقبةُ بن عامر: لولا كلامٌ سمعتُه من رسولِ الله ﷺ لم أُعانِه.

قال الحارثُ ـ راوي الحديث ـ لابنِ شُماسَة: وما ذاك؟.

قال: هو قولُه ﷺ: «مَنْ تعلَّمَ الرميَ ثم تركه فليس منا ـ أو: قد عصى»(١).

وقد ذَهَبَ جماعَةٌ من العلماءِ إلى أَنَّ تركَ الرميِ بعد تعلَّمِه من الكبائر: لأَنَّ القاعدةَ المعتمدة: أَنَّ كلَّ فعلٍ قالَ فيه النبيُّ ﷺ: مَنْ فعلَه فليس مِنّا، أو فقد عَصانى، أو ما أشبه ذلك، يكونُ كبيرة.

وقد روى هذا الحديث أبو عُوانَةَ في (صحيحِه)، وبَوَّبَ عليه: بابُ بيانِ الترغيبِ في الرمي، وإِيجابِه على المسلم، والدليلِ على أنه من اللَّهْوِ المباح، وبيانِ عقابِ مَنْ تعلَّمَ الرميَ ثم تركه (٢).

وقالَ النوويُّ في شرح الحديث: تَرْكُ الرمي مكروةٌ كَرَاهةً شديدة.

وعلى كلِّ تقدير: تَرْكُ الرميِ ونِسيانُه إِنْ لم يكنْ كَبيرةً فهو صغيرةٌ، تلتحقُ بالكبائرِ عند الإصرارِ على الترك؛ ولذلك يجبُ التنبُّهُ لهذا، والمبادَرَةُ إلى التوبةِ منه، والإِقلاع عن الإِصرار عليه.

أخرجه مسلم، برقم (١٩١٩).

<sup>(</sup>۲) مسند أبي عوانة: ۱۰۱/۵.



قال تعالى: ﴿ وَلَيْأَخُذُواْ أَشْلِحَتُّهُمْ ﴾ [النساء: ١٠٢].

وقال تعالى: ﴿وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ﴾ [الأنفال: ٦٠].

قال ابنُ عباس ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السُّلاحُ والقوس.

وَذَكَر اللهُ الرَّماحَ في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبْلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ مِثَى مِنَ ٱلصَّلِدِ تَنَالُهُ ٱلَّذِيكُمْ وَرِمَامُكُمْ ﴾ [المائدة: ٩٤].

واعْلَمْ أَنَّ تعلُّمَ الفروسية وتعليمَها واستعمالَ الأسلحةِ فَرْضُ كفاية.

وقد يكونُ فرضَ عين، وذلك عند شدةِ احتياجِ المسلمينَ إِلى ذلك، وعدم وجودِ مَنْ يقومُ بذلك، ويحقِّقُ فرضَ الكفاية.

## • ومما ورد في فَضْلِ السيوف والرماح:

١٥٢ ـ روى أحمد: عن عبدِ الله بنِ عمر الله عن عال: قالَ رسولُ اللهِ اللهِ بنِ عمر اللهِ عن يعبَدَ اللهُ وحدَه، لا شريكَ له، وَجُعِلَ رزقي تحتَ ظِلِّ رُمْحي، وجُعِلَ الذلةُ والصَّغارُ على مَنْ خالَفَ أمري، ومَنْ نَشَبَّه بقومٍ فهو منهم (١٠).

قَالَ الْإِمَامُ ابنُ القَيِّم في كتاب (الفروسية): نصَّ الْإِمَامُ أَحَمَدُ عَلَى أَنَّ

<sup>(</sup>١) مسند أحمد: ٢/٥٥ و٩٢، والحديث صحيح.

العملَ بالرمحِ أَفضلُ من الصَّلاةِ النافلة، في الأَماكن التي يُحتاجُ فيها إلى الجهاد (١٠). وباقي الأَسلحةِ كالرمح في هذا الشأن.

وأُخْبَرنا رسولُ اللهِ ﷺ: أَنَّ الجنَّةَ تحتَ ظِلالِ السيوف:

١٥٣ ـ روى مسلمٌ: عن أبي موسى الأشعريِّ ﷺ: أنه قال وهو بحضرة العدوِّ: قالَ رسولُ الله ﷺ: ﴿إِنَّ أَبُوابَ الجنةِ تحتَ ظلالِ السيوف».

فقامَ رجلٌ رَثُّ الهيئة، فقال: يا أَبا موسى! أَنتَ سمعْتَ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ هذا؟.

قال أُبو موسى: نَعَم.

فرجَعَ الرجُلُ إلى أصحابِه، فقال: أقرأُ عليكمُ السلام. ثم كَسَرَ جَفْنَ سيفِه فأَلقاه، ثم مشى بسيفِه إلى العَدُوِّ، فضربَ به حتى قُتِل (٢).

10٤ - وروى البخاريُّ ومسلمٌ: عن عبدِ الله بن أبي أوفى ﴿ اللهٰ النبيَّ ﷺ كان في بعضِ أيامه التي لقيَ فيها العدُوَّ ينتظر، حتَّى إِذَا مالَت الشمس، قامَ فيهم فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسِ! لا تتمنَّوا لقاءَ العدوِّ، واسألوا اللهَ العافية، فإذا لقيتموهم فاصْبِروا، واعْلَموا أَنَّ الجنة تحتَ ظِلالِ السيوف (٣).

وكانَ يَزيدُ بن شَجَرَة ﴿ يَقُولُ: نُبِّئْتُ أَنَّ السيوفَ مَفَاتِيحُ الجنة.

وإنما جُعلت السيوفُ مفاتيحَ الجَنَّة، لأَنها سببٌ في فتح أبوابِها.

وضَرْبُ الأعداءِ بالسيفِ سَبَبٌ لدخولِ الجَنَّة، وهو سببٌ لنيلِ الكرامةِ والعِزَّة، وينالُ المجاهدُ به رضوانَ الله، ويكونُ وقايةً له من النار.

• وكانت سيوفُ الصحابةِ للجهاد، ولهذا لم تكن مزينةً بالذهب:

<sup>(</sup>١) الفروسية، لابن القيم، ص١٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، برقم (١٩٠٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، برقم (٢٩٦٥)؛ ومسلم، برقم (١٩٠٢).

والعَلابيَّ: هي العَصائب كانوا يَشدُّون بها أَجفانَ سيوفهم.

والآنِكُ: هو الرصاصُ المُذاب.

• حتى الأظفارُ قد يحتاجُها المجاهد:

قالَ عمرُ بنُ الخطاب ﷺ: وفّروا الأَظفارَ في أَرضِ العَدُوِّ فإنها سلاح.

وقالَ أحمدُ بن حنبل: يَحتاجُ المجاهدُ إلى أَظفارِه في أَرضِ العدو، فإِنْ لم تكن له أَظفارٌ صَعُبَ عليه حَلُّ الحبل أَو الشيء<sup>(٢)</sup>.

وأوَّلُ سيف سُلَّ في سبيل الله كان سيف الزبير بن العوام رَفِيْتُهُ، وذلك في أول أيام الإسلام في مكة:

كانَ الزبيرُ بنُ العوامِ وَ الله عَلَى في مكة، في الثانية عَشْرَةَ من عمره، فأُشيعَ أَنَّ رسولَ الله عَلَيْ قد اختُطف في مكة، فشهرَ الزبيرُ سيفَه، وذهبَ يبحثُ عن رسولِ الله عَلَيْ، فإذا به مُعافّى، وليس به بأس، فدعا له رسولُ اللهِ ولسفه (٣).

وكان الزُّبيرُ بن العَوّام ﴿ من شجعانِ الصحابةِ الأَقوياء، يُحْسِنُ الضربَ بالسيف! وضرباتُه بالسيف من الضرباتِ المشهورةِ في الإِسلام.

وكان للنبئ ﷺ مجموعةٌ من الأسياف:

المَأْثُورُ: وَرِثُه من أبيه، وقَدِمَ به المدينة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، برقم (٢٩٠٩).

<sup>(</sup>٢) المغنى: ٨/٣٥٣.

<sup>(</sup>٣) المستدرك، للحاكم: ٣٦٠/٣.

العَضْبُ: أَرسلَ به إليه سعدُ بنُ عبادة عندما توجَّهَ إِلَى معركةِ بدر.

ذو الفِقار: غَنِمَه الرسولُ ﷺ يومَ بَنْر، وكان معه في حروبه كلُّها.

الصِّمْصَامُ: أهداه له عمرو بن معدي كرب الزبيدي ﷺ.

القُلْعِيُّ: نسبةً إلى مَرج القلعةِ بالبادية.

البَتَّارُ: من البَتْر، وهو القطع.

الحَنْفُ: وهو الذي يَقودُ إلى الحَنْفِ وهو الموت.

الرَّسُوبُ: سُمِّي بذلك لأنَّ ضربتَه ترسُبُ في جسم العدوِّ، وتَغوصُ فيه.

المِخْذَم: والخَذْمُ هو القَطْع.

والقَضيبُ: من القَضْبِ وهو القَطْعُ أَيضاً، فهو قَطَّاع.

• وكان له ﷺ خمسةُ رماح:

وكانَ له حَرْبَةٌ يقالُ لها: البَتْعَة. وحربةٌ كبيرةْ يقالُ لها: البيضاء. وثالثةٌ صغيرة يقال لها: العَنزَة.

وكانَ ﷺ يَدعمُ على العَنزَة، ويَمشي بها وهي في يدِه، وكانت تُحمَلُ بين يديه في العيد، وتوضَعُ أمامَه، فيتَّخذها ستْرَة، ويصلَّى إليها.

- وكان له ﷺ سَبْعُ أَدراع.
- وكان له ﷺ مِغفَرٌ من حَديد، يُقال له: الموشِج، ومِغْفَرٌ آخَرُ يقالُ له: السَّبوغ، وهو الذي كان على رأسِه الشريفِ حين دخَلَ مكةً يوم الفتح.
- وكان له ﷺ تُرْسٌ يقالُ له: الزَّلُوق. يَزْلُقُ عنه السلاحُ. وله تُرْسانِ آخران غيره.



البخاريُّ ومسلمٌ: عن أبي هريرةَ هَنِهُ، عن النبيُ ﷺ، عن النبيُ ﷺ، عن النبيُ ﷺ، قال: «لا يُكْلَمُ أَحَدٌ في سبيلِه، إلّا جاءَ يومَ القيامة، وجُرحُه يَثْمَبُ، اللَّونُ لونُ الدم، والريحُ ريحُ المِسْكُ (١).

وفي لفظِ آخرَ عند البخاريِّ ومسلم: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «كُلُّ كَلْم يُكْلَمُه المسلمُ في سبيلِ الله، ثم تَكونُ يوم القيامَةِ كهيئَتِها إِذْ طُعِنَتْ، تَفَجَّرُُ دماً، اللَّونُ لونُ الدم، والعَرْف عَرْفُ المِسْك<sup>(۲)</sup>.

الكَلْمُ: هو الجُرْح.

والعَرْفُ: الرائِحَة.

ويَثْعَبُ: يَتَفَجُّرُ.

قالَ ابنُ دقيقِ العيد كَلَفُ: الحكمةُ من مجيئِه يومَ القيامةِ مع سيلانِ الدّمِ من جرحه: الشهادَةُ على العَدُوِّ الظالمِ الذي جرحَه، وإظهارُ شرفِه لأهلِ الموقفِ كلِّهم، بما يَخرجُ من جرحِه من ربح المسك.

۱۵۷ ـ وروى أَبو داود والترمذيُّ والنَّساتيُّ وابن ماجه: عن معاذِ بنِ جبلِ هَيُّنه، عن النبيِّ ﷺ، قال: «مَنْ قاتلَ في سبيلِ الله فُواقَ ناقَة، فقد وَجَبَتْ له

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، برقم (٣٨٠٣)؛ ومسلم، برقم (١٨٧٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، برقم (٢٣٧)؛ ومسلم، برقم (١٨٧٦).

الجَنَّة، ومَنْ سألَ اللهَ القَتْلَ من نفسِه صادِقاً، ثم ماتَ أُو قُتِل، فإنَّ له أَجْرَ شَهِيد، ومَنْ جُرحَ جَرِحاً في سبيلِ الله، أو نُكب نُكبة، فإنها تجيءُ يَومَ القيامة كأُغزرِ مَا كَانْتَ، لُونُهَا لُونُ الزَّغْفران، وريحُها ريحُ المسك، ومَنْ خرجَ به خَرّاج في سبيلِ الله، فإنَّ عليه طابعُ الشهداء»(١).

النَّخَرَّاجِ: هو البُّثورُ والقُروحَ والدَّماملُ التي تظهرُ في جسمِ الإِنسان.

١٥٨ ـ وروى الترمذيُّ: عن أبي أُمامَةَ ﷺ، عن النبيِّ ﷺ، قال: «ليسَ شيءُ أَحَبَّ إِلَى الله من قطرتَيْن وأَثَرَيْن: قطرةِ دُموعٍ من خشيةِ الله، وقطرةِ دم يُراقُ في سبيلِ الله. وأمّا الأثران: فأثرٌ في سبيلِ الله، وأثرٌ في فريضةٍ من فرائضِ الله<sup>(۲)</sup>.

وقالَ الحسنُ البصري: قَطرتان وجَرعتان: فما جرعَةٌ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِن جرعَةِ غيظٍ يكظُمُها عِبدٌ بحلمٍ يَبتغي بذلك وَجْهَ الله عَنْ ، وجرعةِ مصيبةٍ مُوجِعَة، يُصبر عليها عبدٌ لله.

وما قطرةٌ أَحَبُّ إِلَى الله من قطرةِ دَمِ في سبيلِ الله، أو قطرةِ دمعٍ من عبدٍ ساجدٍ في جوفِ الليل، لا يَرى مكانَه إِلَّا الله.

 وعن عائشة ها قالت: كان أبو بكر ها إذا ذَكَرَ يومَ أُحُد، قال: «ذلك يومٌ كلُّه لطلحة» يَعني: طلحةَ بن عبيد الله ﴿ اللهُ عَلَيْهِ.

كنتُ أولَ مَنْ فاء، فرأيتُ رجلاً يُقاتلُ مع رسولِ الله ﷺ دونَه، فقلت: كُنْ طلحةً.

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود: ٣/٤٦؛ وسنن الترمذي: ٣/١٠٢؛ وسنن النسائي: ٦/ ٢٥ ـ ٢٦؛ وسنن ابن ماجه: ٩٣٢/٢ \_ ٩٣٤، والحديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي: ٣/١٠٩، والحديث حسن.

حيثُ فاتني هذا الموقف. فإذا بطلحةَ بضعٌ وسبعون، بين طعنةٍ ورميةٍ وضربة، فأَصْلَحُنا من شأنه (١).

وقالَ قيسُ بنُ أَبِي حازم: رأيتُ يَدَ طلحةَ شلَّاء، وقى بها رسولَ الله ﷺ يَشِرُ أُحُد<sup>(٢)</sup>.

- وقال عروةُ بن الزُّبير: كانَ في الزُّبيرِ ثلاث ضَرباتٍ بالسيف، إحداهنَّ في عاتِقِه، وإن كنتُ لأُدخلُ أَصابعي فيها، ضُرِبَ ثنتينِ يومَ بدر، وواحدةً يومَ البرموك<sup>(٣)</sup>.
- وقالَ أَنَسُ بنُ مالك رَهِيهُ: رمى أبو دجانَة رهي بنفسِه يومَ اليمامةِ إلى
   داخل الحديقة، فانكسَرْت رجلُه، فقاتَلَ وهو مكسورُ الرِّجْلِ، حتَّى قُتِل.
- وقالَ معاذُ بن عمرِو بن الجموح: جعلتُ أبا جهلٍ يومَ بَدْرٍ من أَجْلي، فَلَمَّا أَمكنني حملتُ عليه فضربْتُه، فقطَعْتُ قدمَه بنصف ساقه، فضربَني ابنه عكرمة على عاتِقي، فَطَرحَ يدي، وبقيَتْ معلَّقَةً بجلدةٍ بجَنبي، وأَجهضَني عنه القتال، فقاتلْتُ عامَّةَ يومي، وإني لأسحَبُها خَلفي! فلما آذَتْني وضعْتُ قَدَمي عليها، ثم تَمَطَّأْتُ عليها حتى طرحْتُها(٤).
- وقالَ جعفرُ بنُ عبدِ الله بن أسلم: لمّا كان يومُ اليمامة، كانَ أَوَّلَ مَنْ خرجَ أَبو عقيل؛ رُميَ بسَهم، فوقعَ بين منكبه وفؤاده، فأخرجَ السهم، فوَهَنَ له شِقُه الأيسر، وجُرَّ إلى الرَّحل.

فلمَّا حميَ القتالُ وانهزَم المسلمون، سمعَ أَبو عقيل مَعْنَ بنَ عَدِيٍّ عَلَىٰ عَدِيًّ عَلَىٰ عَدُّكُم اللهُ، والكَرَّةَ على عدوِّكم !..

<sup>(</sup>١) المغازي، للواقدي: ٢٤٦/١.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء: ٢٦/١.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق: ١/٥٢.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق: ١/١٥٠ ـ ١٥١.

قَالَ عَبْدُ الله بن عَمْرَ ﷺ: فنهض أَبُو عَقَيلِ!.

فقلتُ له: ماذا تُريدُ؟.

فقال: لقد نُوَّهَ المنادي باسمي!.

قلتُ له: إنه لا يَعني الجَرحي!.

قال: أنا من الأنصار، وأنا أُجيبُه ولو حَبُواً!.

فتحزَّمَ، وأَخَذَ السيف. ثم جعلَ يُنادي: يا للأنصار! كَرَّةً كيوم حُنيْن.

قالَ ابنُ عمر: فاختلفت السيوفُ بينَهم، فقُطعتْ يدُه المجروحةُ من المنكب!.

فقلتُ: أبا عقيل!.

فقال: لَبّيك \_ بلسانِ المُلْتاث \_ لمن الدّبرة؟ .

قلت: أَبْشِرْ، فقد قُتِلَ عدوُّ الله!.

فرفعَ إصبعَه إلى السماء فحمدَ الله، فماتَ...

قالَ ابنُ عمر: فأخبرت عمرَ، فقال: رحمه الله؛ ما زالَ يطلبُ الشهادَةَ حتى نالَها.

وعن حنظلة بن أبي سفيان: أنَّ سالماً مولى أبي حُذَيْفَة وَ طلبَ أن يأخذَ اللواء يَوم اليمامة.

فقالوا له: نَخشى أَن نُؤتى منِ قِبَلِك، وتُوَلِّي اللواءَ غيرَك!.

قال: بئسَ حاملُ القرآنِ أَنَا إِذاً.

ولما أَخَذَ اللواءَ قُطعَتْ يمينُه، فأخذَ اللواءَ بيسارهِ فقُطعتْ، فاعتنقَ اللواءَ وهو يقولُ: ﴿وَمَا مُحَمَّدُ إِلَا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُّ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِبَلَ آنقَلَبَتُمْ عَلَىٰ أَعْقَدِبِكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٤٤]. ويـقـولُ: ﴿ وَكَأَيِّن مِّن نَبِيِّ قَلَتَلَ مَعَـهُ رِبِيَّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا آَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُواُ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّنجِرِينَ ﴿ آلَ عمران].

ولما صُرعَ قال لأصحابه: ما فعل أَبو حُذَيْفَة بن عتبة؟.

قالوا: قُتِلَ!.

قال: فما فعلَ فُلان؟.

قالوا: قُتِل!.

قال: فأُضْجِعوني بينهما!(١).

• وعن يَزيدَ بن السكن ﴿ إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَمَّا لَحَمَهُ الْقَتَالُ يَوْمَ الْحَدَّ بَيْنَ دَرَعَيْنَ أُحُد، خَلَصَ إليه العدوَّ، وكانَ رَسُولُ الله ﷺ قد ثَقُل، وظاهَرَ بين درعَيْن يومئذ، ودَنا منه العدو.

وقد ذَبَّ عنه مصعبُ بنُ عُمَيْر ﷺ حتى قُتِل، وذَبَّ عنه أَبو دجانة سِماكُ بن خَرَشَة حتى كَثُرَتْ فيه الجِراح، وأُصيبَ وجهُ رسولِ اللهِ ﷺ، وثُلِمَتْ رباعيتُه، وكُلِمَتْ شَفَتُه، وأُصيبَتْ وجنَتُه!.

عند ذلك قال عَلَيْ : «مَنْ رجلٌ يبيعُ لَنا نَفْسَه؟».

فوثبَ خمسةُ فتيةٍ من الأنصار، فيهم زياد بن السَّكَن، فَقُتِلوا، حتى كان آخِرَهم زيادُ بن السكن، فقاتَلَ حتى أُثبت. ثم ثابَ إليه ناسٌ من المسلمين، فقاتَلوا عنه حتى أُجْهَضوا عنه العدوَّ وأزالوهم وأبعدوهم (٢).

وعن زيدِ بنِ ثابت ﷺ ، قال: بَعثَني رسولُ الله ﷺ يومَ أُحُد أَطْلُبُ

<sup>(</sup>١) الجهاد، لابن المبارك: ١٢٣/١.

<sup>(</sup>۲) سير أعلام النبلاء: ١٠٤/١ ـ ١٠٥.

سعدَ بن الرَّبيع ﷺ، وقال لي: «إِن رأيتَه فأَقْرِئُه منِّي السَّلام، وقل له: يقولُ لك رسولُ الله ﷺ: كيفَ تجدُك؟».

 ومن المعاركِ التي استُشهدَ وجرحَ فيها الآلاف من المسلمين معركةُ الجسرِ في بلادِ العراق.

وكانَ قائدَ المسلمين فيها أَبو عُبَيْد بنِ مسعود النَّقَفي ﴿ وَكَانَ عَدُهُ المسلمين حوالي ستة آلاف، وكَتَبَ بَهْمَن جَاذَوَيْهِ قائدُ الفرس إلى أبي عُبَيْد بن مسعود وقال له: إِمّا أَنْ تَعبروا إلينا ونَدَعُكم تعبرون، وإِمّا أَنْ تَدَعونا نعبر إليكم!.

فقال أَبو عبيد: لا يكونون أَجرأَ على الموتِ منّا! بل نعبرُ نحنُ إِليهم!.

فعبَرَ المسلمون إلى الفرس من مكانٍ ضيقِ المطردِ والمهرب، واقتتل المسلمون والفرس قتالاً شديداً، حتَّى آخرِ النهار.

وكان مع الفرس الفِيَلَة، وكانت خيولُ المسلمين لا تجرؤُ على مهاجمةِ الفيلة، ودعا أبو عبيدِ المسلمين إلى الهجوم على الفيلة!.

وتوجَّهَ أَبو عبيدٍ نحو الفيلِ الأَبيض ـ أكبر الفيلة ـ وقَطَعَ خرطومه، ولكنَّ الفيلَ هجم على أَبي عبيد وخَبَطَه وقَتَلَه وربضَ عليه.

<sup>(</sup>١) المستدرك، للحاكم: ٣٠١/٣.

ولمَّا رأى المسلمون أميرَهم صريعاً تحت الفيل ضعفَتْ نفوسُهم، وانهزموا، ورجعوا للجسر.

واستُشهد من المسلمين يومَ الجِسْرِ أَربعةُ آلاف، وسَلِمَ منهم أَلْفان فقط.

ومرَّ رجلٌ من المسلمين بأُحَدِ الأنصار عند الجسر، وهو يزحَف، وقد قُطعتْ يداه ورجلاه، وهو يتلو قولَه تعالى: ﴿فَأُوْلَئَيْكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنَّكُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّتَنَ وَالصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّالِحِينُّ وَحَسُنَ أُولَاتِمِكَ رَفِيقًا ۞﴾ [النساء]. ثم استشهد ظيُّهُ..

• واعْلَمْ أَنَّ الجريحَ في سبيلِ الله لا يجدُ من أَلم الجرحِ ما يجدُه غيره، والقتيلُ في سُبيلِ الله لا يُجدُّ من أَلَمِ القَتلِ إِلا كمسِّ الْقَرصةَ. . وإِذا كان هذا حالُ القتيلِ فكيفَ بما دون القتل؟ وهي الجراحُ التي يُصاب بها الجريح؟.

إنَّ هذا أمرٌ مستقر، لا يجحدُه إلَّا من لم يجرُّب.

وإِنَّ العقلَ لا يستبعدُ ذلك، فإِن سَوْرَةَ الغضبِ والحميةِ إِذا اشتدَّت عند الإِنسان، فإِنه يجدُ في نفسِه من الشدةِ والقوةِ والاحتمالِ وقلة المبالاة بالمكروه وعدمِ الإِحساسِ بالأَلم ما لم يكن يجدُه من قبل!.

وربَّما يقعُ بين المتخاصِمِين من الشُّجاجِ المؤلمةِ والجِراحِ البالغة، ومع ذلك لا يحسُّون بها إِلَّا بعدَ إنفصالِهم ممَّا هم فيه، وكلُّ منهم مجتهدٌ في الدفع عن نفسه، كارهٌ للموت أن ينزلَ به!.

فكيف بمن يشتدُّ غضبُه لله، ويخرجُ عن نفسِه إلى الله، ويتمنَّى الشهادة عند الله، ويَعدُّ ما أَصابَه من فضلِ الله، ويشهدُ بقوةِ نور الْإِيمانِ ما أَعدَّ اللهُ للشهداء والجرحى في سبيلِه من الفضل الجزيل، شهوداً محقَّقاً لا عِلْماً مجرداً؟!.

وممًّا يتفقُ مع هذا ما قالَهُ أنسُ بن النضر عليه يوم أُحُدِ: واهاً لريح الجنة، إِنِّي لأَجدُ ريحَها دونَ أُحُد! ثم انغمسَ في المشركين حتى قتل. ونُقلَ عن امرأة فَتْح الموصلي أنّها عَثَرَتْ رجلُها، فطارَ ظُفْرَها،
 فضحكَتْ!.

فقيلَ لها: يَذهبُ ظفرُك وتضحكين؟!.

قالت: إِنَّ حلاوةَ الأَجْرِ أَذَهبتْ عني مرارة الأَلم!.

• ورُوي: أَنَّ رِجْلَ حَيّاش بن قيس القشيري قد قُطعتْ في معركةِ اليرموك، وهو يقاتِلُ الروم، وقد قَتَلَ كثيرين، فلم يشعر بقطْعِ رَجْلِه! إِلّا بعد انتهاءِ المعركة.





قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يُقَادِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقَتَلْ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ النساء].

وقال تعالى: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُدُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَغَمْرَبَ ٱلرِّقَابِ ﴾ [محمد: ٤].

١٥٩ ـ روى مسلم: عن أبي هريرة ﴿ أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «ولا بجتمعُ كافرٌ وقاتلُه في النارِ أبداً» (١).

وقالَ سلمانُ بن ربيعةَ الباهِلِيُّ رَجُّهُ: قَتَلْتُ بسيفي هذا مئةَ مُسْتَلشِم،
 كلُّهم يعبدُ غيرَ الله، ما قتلتُ منهم رَجُلاً صَبراً.

المُسْتَلْتِم: هو الذي يَلْبَسُ لَأَمَتَه. واللَّأُمَّةُ: هي الدرعُ والمغفَّرُ وغيرهما.

وقد وَلَّى عُمَرُ بنُ الخطاب سلمانَ بنَ ربيعةَ الباهلي ﷺ قضاءَ الكوفة، ثمَ ولّاه عثمان بن عفان غزوَ أرمينية، فاستُشهد بها<sup>(۲)</sup>.

وقال محمد بن سيرين: اسْتَلْقى البراء بن مالك رهي على ظهرِه، فترنّم، فقال له أنس: اذكر الله يا أخى.

أخرجه مسلم، برقم (١٨٩١).

<sup>(</sup>٢) المصنف، لابن أبي شيبة: ٥/٣٢٠.

فاستوى البراءُ جالِساً، وقال: أي أنسُ ابنَ أبي! إني لا أموتُ على فراشي وقد قتلتُ مئةً من المشركين مبارزة، سوى ما شاركتُ في قَتْلِه.

وفي رواية ثانية: عن أَنسِ بنِ مالك ﴿ عَلَيْهُ ، قال: تمثَّلَ البَراءُ بنُ مالكِ ببيتٍ من الشُّعر، فقلتُ له: أي أُخي! تمثَّلتَ ببيتِ شعرِ لعلَّه آخرُ شيءٍ تتكلَّمُ به!.

قال: إِنني لا أَموتُ على فِراشي، لقد قتلتُ من المشركينَ والمنافقينَ مئةَ رجل (1).

وكان عمرُ بنُ الخطاب ظله يكتب: لا تستعملوا البراءَ بنَ مالكِ على جيش، فإنه مَهْلَكَةٌ من المهالك يقدُمُ بهم (٢).

وفي معركةِ اليمامة حَمَلُوا البراءَ بنَ مالك في تُرْسِ على الرماح، واقْتَحَمَ على جيشِ مسيلمةَ السورَ، وقاتَلَهم وفتح الباب، وجُرحَ يومثذ بضعاً وثمانين جرحاً(٣).

ولمَّا حاربَ المسلمون الفرسَ في مدينة «تُسْتَر» طلبَ المسلمونَ من البَراءِ بن مالك ﷺ أَنْ يدعوَ اللهَ لهم، وكان مُجابَ الدعوة.

فدَعا البراءُ ربَّه قائلاً: أُقسِمُ عليك يا ربِّ لما نصرْتَنا عليهم، ومَنْحتَنا أكتافَهم، وأَلحقْتَني بنبيِّك. وحملَ وحملَ الناسُ معه!.

فانهزم الفرس، واستُشهدَ البراءُ في ذلك اليوم ﷺ.

وكان البَراءُ بنُ مالك ﷺ حَريصاً على الجهاد، زاهِداً في الزعامة، عازِفاً عنها.

قالَ أَنسُ بن مالك صَلَّتُهُم: لما بُعِثَ أبو موسى الأشعريُّ على البصرة كان

<sup>(</sup>١) المصنف، لابن أبي شيبة: ٣١٢/٥.

<sup>(</sup>٢) المستدرك، للحاكم: ٣/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٣) الإصابة، لابن حجر: ١٤٣/١.

ممَّن بُعثَ معه البَراءُ بن مالك، وكان البراءُ من وزراءِ أبي موسى، وكان أبو موسى يقول للبراء: اخْتَرْ من عَمَلي ما تشاء.

فيقولُ البراء: أما إِنّي لا أسألكَ إِمَارةً ولا جِباية، ولكن أَعْطِني قَوْسي ورُمحي وسيفي ودرعي والجهادَ في سبيلِ الله! (١٠).

۱۹۰ ـ وروى أَبو داود والحاكم: عن أَنس بن مالك ﷺ: أَنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ يومَ حُنَيْن: «مَنْ قَتَلَ قتيلاً فله سَلَبُه».

فَقَتَلَ أَبُو طَلَحَةً وَلَيْهُ يُومَئذٍ عَشْرِين رَجَلاً مِن المَشْرِكِين، وأَخَذَ أَسْلابَهُمْ (٢).

وروى أبو الحسن المراديُّ عن عَلِيٌّ بنِ بكّار، قال: لقد رأَيْتُ رجلاً من المجاهدين ببلادِ الروم، وإِنَّ أمعاءَهُ على قُربوسِ سرجهِ، فأَدْخَلَها بَطْنَه، ثم سَدَّ بطنه بعمامة، ثم قاتل، فقَتَلَ بضعةَ عَشَرَ عِلْجاً من الروم!.



<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة: ۳۱۲/٥.

<sup>(</sup>٢) أبو داود: ٣/ ١٦٢؛ والحاكم: ٣/ ٢٩٢، والحديث صحيح.

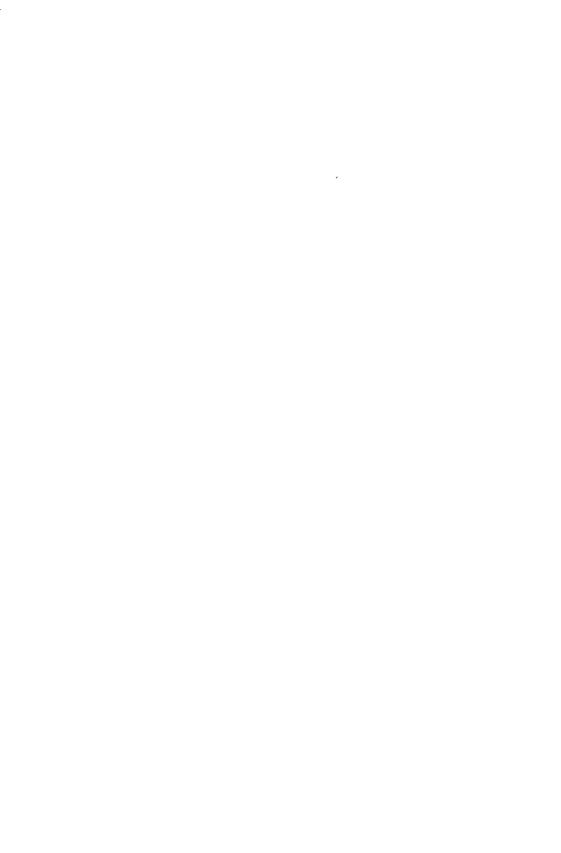



قال الله تعالى: ﴿كُم مِن فِئْتُم قَلِيكَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً اللهِ وَاللهُ مَعَ اللهِ وَاللهُ مَعَ المَشَرِينَ اللهِ وَاللهُ مَعَ المَسْتِدِينَ اللهِ وَاللهُ مَعَ المُسْتَدِينَ اللهُ وَاللهُ مَعَ المُسْتَدِينَ اللهُ وَاللهُ مَعَ المُسْتَدِينَ اللهُ وَاللهُ مَعَ المُسْتَدِينَ اللهُ وَاللهُ مَعَ اللهُ اللهُ اللهُ مَعَ اللهُ الل

وقال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَهْنَسَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَهُوفُ الْعِبَسَادِ ﴿ إِلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَهُوفُ إِلَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَهُوفُ إِلَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَهُوفُ إِلَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّ

ومعنى: «يَشري» هنا: يَبيع.

وهذا كقولِه تعالى: ﴿وَشَرَوْهُ بِشَمَنِ بَغْسِ﴾ [يوسف: ٢٠]، أي: باعوه.

- وجمهورُ العلماءِ أَنَّ هذه الآيةَ نازلةٌ في صهيبِ بن سِنانِ الروميِّ هُنَّهُ، وكان قد أُسلمَ بمكة، ولمَّا هاجرَ المسلمونَ إلى المدينة لَحِقَ بهم صهيبٌ مهاجراً.

فلحقَ به نفرٌ من المشركين ليُثْنوه عن الهجرة، فَنَزَلَ عن راحلته، وانتشلَ ما في كنانَتِه، وأَخَذَ قوسه. وقال لهم: لقد علمتُم أَني من أرماكم، وايمُ اللهِ لا تَصِلون إِليَّ حتى أرميكم بكلِّ سهم في كنانتي، ثم أضربَ بسيفي ما بقيَ في يدي منه شيء، ثم افعلوا ما شئتُم بعد ذلك!.

قالوا: لا نتركُك تذهبُ عنَّا غنيّاً، وقد جئْتَنا صعلوكاً، ولكن دُلَّنَا على مالِك بمكة، ونُخلي عنك. ففعَل!.

فلما قَدِمَ على رسولِ الله ﷺ أَنزلَ اللهُ الآية: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسُهُ ٱبْتِفَاءَ مُهْمَاتِ ٱللَّهِ﴾.

فقالَ له رسولُ الله ﷺ: «رَبِحَ البيعُ أَبا يَحيى» وتلا عليه الآية.

ومع أنَّ الآيةَ نازلةٌ في صُهَيْبٍ ﴿ إِلَّا أَنهَا لَيْسَتَ خَاصَّةً به:

قالَ الحافظُ ابنُ كثير الدمشقي في (تفسيره): «وأمَّا الأكثرون، فحَمَلُوا ذلك على أَنَّ الآيةَ نزلَتْ في كلِّ مجاهدٍ يَبيعُ نفسَه لله، ويجاهدُ في سبيله، وذلك لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ أَشْتَرَىٰ مِنَ ٱلنَّوْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُولَهُم بِأَنَ لَهُمُ ٱلْجَنَّةُ ﴾ [التوبة: 111].

قالَ ابنُ عباس ﴿ اللهِ اللهِ النَّاسِ مَن يَشْدِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مُهْمَاتِ اللَّهِ اللهِ المجاهدون قد شَرَوْا أَنفسَهم من اللهِ بالجهادِ في سبيله، والقيامِ بحقّه، حتَّى هلكوا ولَقوا الله.

## وكان الصحابة يحملون على الأعداء بائعين أنفسَهم لله:

- حَمَلَ هشامُ بنُ عامر الأنصاريُّ وَ بين الصَّفَين، وأَنكر عليه بعضُ الناس، فردَّ عليهم عمرُ بن الخطاب وأبو هريرة وَ الله وغيرُهما، وتَلَوْا هذه الآية: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَهْنَاتِ اللَّهِ ﴾ (١).

\_ قالَ مُدْرِكُ بن عوفِ الأحمسي: كنتُ عند عمرَ ﴿ اللهُ عَالَهُ ، إِذْ جَاءَهُ رَسُولُ النَّاعِمَانِ بن مُقْرِن ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّا اللللَّا اللَّهُ اللللَّالِمُ اللَّهُ اللللَّهُ ال

فسأله عمرُ عن الناس: فقال: أُصيبَ فلان وفلان، وآخَرونَ لا أَعرفُهم!. فقالَ عُمر ﷺ: ولكنَّ اللهَ يعرفُهم.

فقال: يا أُميرَ المؤمنين! ورجُلٌ شرى نفسَه لله.

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير: ٧٤٧/١.

فقال مُدْرِكُ بُن عوف: ذاكَ واللهِ خالي يا أَميرَ المؤمنين، زَعَمَ الناسُ أَنه أَلقى بيده إِلى التَّهْلُكَة!.

فقالَ عمر: كَذَبَ أُولئك، ولكنه ممَّن اشترى الآخرةَ بالدُّنيا<sup>(١)</sup>.

- وخرَّجَ ابنُ أَبِي شيبة في (المصنَّف) قال: جاءَتْ كتيبةٌ من كتائبِ الكفارِ منِ قبلِ المشرق، فلقيَهم رجلٌ من الأَنصار، فحملَ عليهم، فخرقَ الصَّفَ، حتى خرج، ثم كرَّ راجعاً، صنعَ ذلك مرتين أو ثلاثاً.

فذكر سعدُ بن هشام الأنصاريُّ ذلك لأبي هريرة ﷺ، فتَلا أبو هريرةَ قُولُهُ، فتَلا أبو هريرةَ قُولُهُ تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغِكَآءَ مُهْمَاتِ ٱللَّهِ ﴾ (٢).

- وخرَّجَ الحاكمُ في (المستدرك) عن أبي إسحاقِ السبيعيِّ قالَ: سألَ رجلٌ البَراء بنَ عازبٍ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْرِيكُو رجلٌ البَراء بنَ عازبٍ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْرِيكُو اللهِ البَّلُكُذُ ﴾ هل هو في الرجل يَلقى العدوَّ فيقاتل حتَّى يُقتل؟.

قال: لا، ولكنَّ الآيةَ في الرجلِ يذنبُ الذَّنْب، فيقولُ: لا يغفرُهُ اللهُ لي (٣)!.

وفي روايةٍ أُخرى: قالَ رجلٌ للبَراءِ بن عازب ﴿ يَالُهُ: إِنْ حملتُ على العدوِّ وحدي فقَتَلوني، أَكنتُ أَلقيتُ بيدي إِلى التهلُكَة؟.

قَالَ: لا؛ فَإِنَّ اللهَ يَـقُـولُ لَـرسُـولِـه ﷺ: ﴿فَقَائِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ﴾ [النساء: ٨٤].

إنما هذه الآية في النفقة.

<sup>(</sup>١) المصنف، لابن أبي شيبة: ٣٠٣/٥، وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ٥/ ٣٢٢، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) المستدرك، للحاكم: ٢/ ٢٧٥ \_ ٢٧٦.

وفي روايةٍ ثالثة: أنَّ الرجلَ قالَ للبَراءِ بن عازب ﴿ اللَّهِ مَا الرَّجُلُ يحملُ على الكتيبة وهم أَنْفُ والسيفُ بيدِه، فيكون قد أَلقى بيدِه إِلى التهلكة؟.

قالَ البراء: لا، ولكنَّه الرجلُ يُصيبُ النَّنْب، فيُلقي بيدِه، ويقول: لا توبةَ

- وروى الترمذيُّ وأبو داود والحاكمُ وابن حِبان: عن أسلمَ بنِ يزيد التَّجيبيِّ ـ أَبِي عمران ـ قال: كُنَّا بمدينةِ الروم، فأُخْرَجوا إِلينا صَفّاً عظيماً من الروم، فخرجَ إليهم من المسلمين مثْلُهم وأكثر، وعلى أَهْلِ مصرَ عقبةُ بن عامر، وعلى الجماعة فُضالةُ بن عبيد.

فحملَ رجلٌ من المسلمين على صَفِّ الروم، حتى دَخَلَ بينَهم، فصاح الناسُ، وقالوا: سبحانَ الله! يُلقي بيدِه إِلَى التهلكة!.

فقامَ أَبُو أَيُوبِ الْأَنصارِيُّ فَ اللَّهُ اللَّهُ النَّاسِ! إنكم لَتُؤوِّلُونَ هذا التأويل، وإنما نزلَت هذه الآيةُ فينا معشرَ الأنصار؛ لمّا أُعزَّ اللهُ الإسلام، وكَثُرَ نَاصروه، قال بعضُنا لبعض سِرّاً دون رسولِ اللهِ ﷺ: إنَّ أموالَنا قد ضاعَتْ، وإِنَّ اللهَ قد أعَزَّ الإِسلامَ وكثُرَ ناصروه، فلو أقمنا في أموالِنا وأصلحنا ما ضاعَ منها!.

فأنزلَ اللهُ على نبيَّه محمد ﷺ يَرُدُّ علينا: ﴿وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُرْ إِلَى ٱلتَّلِكَةِ ﴾ .

فكانت التهلُّكَةُ الإِقامَةُ على الأموالِ وإِصلاحُها، وتركُ الغزو!.

فما زالَ أَبُو أَيُوبِ شَاخِصاً في سبيلِ الله، حتى دُفنِ بأرض الروم!(١).

وقد أورد البيهقيُّ الحادثة، وبوَّبَ لها: «بابُ جوازِ انفرادِ الرجل

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي: ٤/ ٢٨٠؛ وسنن أبي داود: ٣/ ٢٧؛ ومستدرك الحاكم: ٢/ ٢٧٥، والحديث صحيح.

والرجالِ بالغزوِ في بلاد العَدُق، استدلالاً بجوازِ التقدمِ على الجمَاعة، وإِن كانَ الأَغلبُ أَنها ستقْتُلُه»(١).

ـ وروى البيهقيُّ عن مجاهد قالَ: بَعَثَ رسولُ اللهِ ﷺ عبدَ الله بن مسعود وخبَّاباً سريَّةً، وبعثَ دحيةً بن خليفةَ الكلبي سريَّةً وحُدَه (٢).

ـ وبعثَ رسولُ اللهِ ﷺ عمرَو بن أُمية ورجلاً من الأنصارِ سريَّةً، وبَعَثَ عبدَ الله بنَ أنيس سريَّةً وحده.

١٦١ ـ وروى البخاريُّ ومسلمٌ: عن يَزيدَ بن أبي عبيد، قال: قلتُ لسلمةَ بن الأكوع ﷺ: على أيُّ شيء بايغتُم رسولَ الله ﷺ؟.

قال: على الموت.

فلما كانَ يومُ أُحُد، وانكشفَ المسلمون، قال: اللَّهمَّ إِنِّي أَعتذرُ إِليك ممَّا صنعَ هؤلاء ـ يعني المسلمين ـ وأَبرأُ إِليك ممَّا صنعَ هؤلاء ـ يعني المشركين ـ.

ثم تقدَّمَ للمعركة، فاستقْبَلَه سعدُ بن معاذ؛ فقالَ: يا سعدَ بن معاذ! الجنةُ وربِّ النضر، إِنِّي أجدُ ريحَها دون أُحُد.

قال سعد: فما استطعتُ يا رسولَ الله أن أُعرف ما صنع.

قال أنس: فوجَدْنا به بضْعاً وثمانينَ ضربةً بسيف، أو طعنةً برمح، أو رميةً بسهم، ووجدْناه قد قُتِل، وقد مَثَّلَ به المشركون؛ فما عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلا أُخته

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى، للبيهقى: ۹۹/۹.

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق: ۹/ ۱۰۰، وسنده صحيح.

ببنَانِه. وكنا نرى أو نظنُّ أنَّ هذه الآيةَ نزلَتْ فيه، وفي أشباهِه من المؤمنين: ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَلَهَدُواْ اللَّهَ عَلَيْـ إِنَّ الْاحزاب: ٢٣](١).

١٦٣ ـ وروى ابنُ أَبِي شيبة: أَنَّ معاذَ بنَ عُفْراءَ ﷺ، قال: يا رسولَ الله! ما يُضحكُ الرَّبَّ من عبدِه؟.

قال: «غمسُهُ يَدَه في العدُّقِ حاسِراً».

فأَلقى دِرْعاً كانت عليه وقاتَلَ حتى قُتل!(٢).

ورجلٌ غزا في سبيلِ الله، فانهزَمَ أصحابُه، وعلمَ ما عليه في الانهزام، وما لَه في الرجوع، فرجعَ حتى أُريق دمُه، فيقولُ الله: انظُروا إِلى عبدي، رجعَ رجاءً فيما عندي، وشفقةً ممَّا عندي، حتى يُريق دَمَه»(٣).

ولو لم يكن في الباب إِلَّا هذا الحديثُ الصحيحُ لكفانا في الاستدلالِ على فضْلِ الانغماسِ في العدو.

ومن روائع الأمثلةِ على انغماس المجاهد في جيش العدو قصةُ سلمة بن الأكوع والمجاهد.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، برقم (٤١٦٩)؛ ومسلم، برقم (١٨٦٠).

<sup>(</sup>٢) المصنف، لابن أبي شيبة: ٣٣٨/٥.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد: ٦/ ٢٢؛ ومصنف ابن أبي شيبة: ٣١٣/٥، وإسناده صحيح.

رسولِ الله ﷺ، وخرجْتُ بفرسٍ لطلحةَ بنِ عبيدِ الله ﷺ، أُريدُ أَنْ أُندِّيه مع الإبل.

فلما كان بغَلَسِ أَغارَ عبدُ الرحمن بنُ عيينة على إِبِلِ رسول الله ﷺ، فَقَتَل راعيها، وخرجَ يطردُها هو وأُناسٌ معه في خيل.

فقلتُ: يا رَباح! اقعدْ على هذا الفرسِ فأَلْحِقْهُ بطَلْحَة، وأُخْبِرْ رسولَ الله عَلَيْ أَنه أُغِير على سَرْحِه!.

وقمتُ على تَلِّ، وجعلتُ وجهي من قِبَلِ المدينَة، ثم ناديتُ ثلاثَ مرات: يا صباحاه!.

ثم اتبعتُ القومَ، معي سيفي ونَبْلي، فجعلتُ أرميهم، وأُعقرُ خيلَهم، وذلك حين يكثرُ الشجَر، فإذا رجعَ إِليَّ فارسٌ جلستُ له في أصل الشجرة، ثم رميتُه، فلا يُقبل عليَّ فارس إِلّا عقرتُ به فرسَه.

فجعلتُ أرميهم وأنا أقول: أنا ابنُ الأكوع، اليومُ يومُ الرُّضَّع!.

كنتُ ألحق بالرجل منهم، فأرميه وهو على رَحْلِه، فيقعُ سهمي فيه، وينتظمُ كتفَه، فأقول: خُذْها، وأنا ابنُ الأكوع، اليومُ يومُ الرُّضَّع!.

وإذا كنتُ في الشجرِ كنتُ أَحرقُهم بالنبل، وإذا تضايقَت الطرقُ والثنايا، كنتُ أعلو الجبل، وأُرديهم بالحجارة.

فما زال ذلك شأني وشأنُهم، أتبعُهم وأرتجز، حتَّى استنقذتُ منهم جميعَ سَرْحِ وظهرِ رسولِ الله ﷺ، تركوه وهربوا، فخلَّفته وراءَ ظهري.

ولحقتُ بهم، ولم أَزَلْ أرميهم، حتى أَلقوا أَكْثَرَ من ثلاثينَ رمحاً، وأكثرَ من ثلاثينَ رمحاً، وأكثرَ من ثلاثين بُرْدَة، لتخفَّ حركتُهم وهم هاربون، وكانوا لا يُلقون شيئاً إِلَّا جعلتُ عليه حجارة، وجمعتُه على طريقِ رسولِ الله ﷺ.

حتَّى إِذا اشتدَّ الضُّحى أَتاهم عيينةُ بنُ بدر الفزاريُّ مَدَداً لهم، وهم في ثنيةٍ ضَيِّقَة!.

ثم علوتُ الجبل، وصرتُ فوقَهم، ورآني عُيَيْنَةُ، فقالَ لهم: ما هذا؟.

قالوا له: لَقينا من هذا الرجل الشدّةَ والبَرَح! إِنه لم يفارقنا منذ السَّحَر حتَّى الآن، وقد أُخَذَ كلَّ شيء في أيدينا، وجعلَه وراءَ ظهرِه.

قال: لولا أَنه يرى وراءَه مَدَداً من أصحابه لترككم، ليقُمْ إِليه نَفَرٌ منكم! فقامَ إِليَّ نفرٌ منهم أَربعة، فصَعَدوا في الجبل، ولما كانوا قريبين منَّي بحيث يسمعونَ صوتي قلتُ لهم: أتعرفونني؟.

قالوا: ومَنْ أنت؟.

قلتُ: أَنا ابنُ الأَكوعِ، والذي كرَّم وجهَ محمد ﷺ، لا يطلبُني أحدٌ منكم ويدركُني، ولا أُطلبُ أَحَداً منكم فيفوتني!.

فقال رجل منهم: إني أَظنُّ ذلك!.

وما برحتُ مكاني ذلك، حتَّى نظرتُ إلى فوارسِ رسولِ الله ﷺ، يمشون خلالَ الشجر، وكان أوَّلُهم الأَخْرَمَ الأَسَدِيَّ، وعلى إِثره أَبو قتادة فارسُ رسولِ الله ﷺ.

فنزلْتُ من الجبل، وعرضتُ للأخرم الأَسَدِيّ ﷺ، وأَخذتُ عَنانَ فرسِه، وقلتُ: يا أُخرم! احذر القوم، فإني لا آمنُ أن يهجموا عليك فاتَّئِدْ ولا تتعجَّل! حتَّى يلحقَ بك رسولُ الله ﷺ وأصحابُه!.

قال: يا سَلَمَة! إِن كنتَ تؤمنُ باللهِ واليوم الآخر، وتعلمُ أَنَّ الجنةَ حقَّ والنارَ حق، فلا تَحُلْ بيني وبين الشهادة!.

فَخَلَّيْتُ عَنَانَ فُرسِه، فلحقَ بعبدِ الرحمن بن عيينة، وعطفَ عليه

عبدُ الرحمن، فاخْتَلَفا طعنتين، فعقرَ الأُخْرَمُ بعبد الرحمن، ولكنَّ عبد الرحمن طَعَنَه فقتله! وتحوَّل عبدُ الرحمن إلى فرسِ الأَخرم وركبَه!.

ولحقَ أبو قتادة ﴿ بعبدِ الرحمن بن عيينة، فاختلَفا طعنتين، فعقرَ عبدُ الرحمنِ بأبي قتادة، ولكنَّ أبا قتادة قَتَلَ عبد الرحمن، وتحوَّلَ أبو قتادة إلى فرسِ الأخرم فركبه.

وهربَ المشركون، فخرجتُ أعدو في أثرهم، وابتعدنا كثيراً، حتَّى إِنني لا أَرى شيئاً من غبارِ أصحاب رسولِ الله ﷺ.

وذهبوا قبلَ غيابِ الشمسِ إلى شِعْبِ فيه ماء، يقالُ له: «ذو قَرَد»، وأرادوا أَنْ يَشْرَبوا منه، فأبصروني أعدو وراءَهم، فتركوا الماء وولّوا هاربين، وغربَت الشمس!.

ولحقتُ رجلاً منهم، ورميتُه، وقلتُ: خذها وأنا ابنُ الأكوع، اليومُ يومُ الرُّضَّع!.

فقال: يا تُكلَ أُمي! الأكوعُ الذي يَرمينا منذ الصباح؟.

قلتُ: نَعم، يا عدوَّ نفسه.

فرميتُه بسَهم، وأُتبعته سهماً آخر، فعلقَ به السَّهمان!.

وهربَ القوم، وخلَّفوا وراءَهم فرسين.

فجئتُ بالفرسين أَسوقُهما إِلى رسولِ الله ﷺ، ووجدْتُه ﷺ مع أَصحابه على ماءِ «ذي قَرَد»، وكان ﷺ في خمسمئةٍ من أَصحابه، وكان بلالٌ ﷺ قد نَحَرَ جَزوراً ممَّا خلَّفتُ ورائي، وأَخَذَ يشوي لرسولِ اللهِ ﷺ من كبدِها وسَنامِها.

فأتيتُ رسولَ الله ﷺ، فقلتُ: يا رسولَ الله ﷺ؛ خَلِّني فأنتخبَ من أصحابك مِثة، فآخذَ على الكفارِ بالعشوةِ ليلاً، فلا يَبقى منهم حيَّ إلا قتلته!. قال: «أكنتَ فاعلاً ذلك يا سَلَمَة؟».

قلتُ: نعم، والذي أكرمك.

فضحكَ رسولُ الله ﷺ، حتَّى رأيتُ نواجذَه في ضوءِ النار. .

. . ولما أَصبحنا، قَالَ رسول الله ﷺ: "خَيرُ فرسانِنا اليومَ قتادة، وخيرُ رَجّالتنا سلمة!».

فأعطاني رسولُ الله ﷺ سهمَ الفارسِ والراجلِ جميعاً!(١).

وفي هذا الحديثِ الصحيح الثابت أَدَلُ دليلِ على جَوازِ حمل الواحدِ على الجمع الكثيرِ من العدُوِّ، وإِن غلبَ على ظنَّه أَنه يُقتل، لأنه بذلكَ يطلبُ الشهادة، كَما فعلَ الأخرمُ الأسديُّ رَهُهُم، ولم يُنكر عليه رسولُ الله ﷺ ولم ينهَ الصحابةَ عن مثلِ فعله.

بل في الحديثِ دليلٌ على استحبابِ ذلك الفعلِ وفضْلِه، فإنَّ النبيَّ ﷺ قد مدح أَبا قتادة وسلمةَ على فعلهما، مع أَنَّ كلًّا منهما قد حملَ على العدوِّ وحدَه، ولم ينتظر إلى أنْ يلحَقَ به المسلمون!.

وفي الحديثِ دَلالةٌ على أنَّه يجوزُ للإِمام أو غيرِه ممَّن له دالةٌ على الشخص الذي يحملُ نفسَه على العدوِّ، أن يمنعَه شفقةً عليه، وله أنْ يُطلقَه ولا يحولُ بينه وبين ما يريد، إذا علم منه صدقُ القصد، وتَصميمَ العزم، وإخلاصَ النية في طلبِ الشهادة.

وهذا ما فعلَه سلمةُ بنُ الأكوع مع الأخرم الأسديِّ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّبِيّ ﷺ منعَه ولا إطلاقَه للأخرم.

وقد كانَ الكفارُ الذين لحق بهم سلمةُ بنُ الأكوع على جمعاً كثيراً، بدليل أنَّه طلبَ من رسولِ الله ﷺ أَنْ يختارَ مئةً من أصحابِه ليلحقَ بهم، ولو

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، يرقم (١٨٠٧).

لم يكونوا جَمعاً كثيراً لما طلب سَلَمَةُ مئةً من الصحابة المنتَخَبين، ومع ذلك حملَ عليهم سَلَمَةُ وحدَه!.

\_ وخرَّجَ ابنُ عساكر في (تاريخ دمشق): عن عقبةَ بن قيسِ الكلابيِّ: أَنَّ رجلاً من المسلمين قالَ لأبي عبيلةَ بن الجراح رَهِ يه يومَ اليرموك: إنِّي قد أجمعتُ أمري أَن أَشدَّ عليهم؛ فهل توصوني إلى نبيَّكم ﷺ بشيء؟.

فقالَ أَبُو عبيدة: تُقْرِؤُه السلام، وتُخبرُه أَنا قد وجَدْنا ما وعَدَنا ربُّنا حقّاً.

- وخرَّجَ ابنُ عساكر أَيضاً: عن محمدِ بن إِسحاق في فتوحِ الشام وحصار دمشق: أَنه جاءَ رجلٌ من المسلمينَ على فَرَس له، حتَّى انتهى إلى نهرٍ دون مدينةِ حمص، ممَّا يلي دير مِسْحَل، فانتهى إلى الماء فسقى فرسَه!.

وجاءَه نحوٌ من ثلاثينَ رَجُلاً من الكفار من أهلِ حمص، فلمَّا رأُوه وحيداً أقبلوا عليه يحاربونه.

فأُقبلَ الرجلُ عليهم، وعَبَرَ بفرسِه الماءَ إليهم، وحملَ عليهم.

قتلَ منهم الأول، والثاني، والثالث، وهَربوا فلحقَهم يقاتِلُهم، حتَّى انتهى إلى دير مِسْحَل، وقَتَلَ أَحَدَ عشر رجلاً.

ولحقَ بهم يقاتلُهم في جوف الدير، فرماهُ أهلُ الدير بالحجارة حتى قتلوه.

ـ وروى الحافظُ أبو الحَجّاج المِزّي: عن العلاءِ بن سفيانَ الحضرميّ، قال: غَزا بُسْرُ بن آرْطأة رَهِجُهُ الروم، وصارَ الرومُ يكمنونَ لساقَةِ الجيشِ المجاهِد، ويُصيبون منهم.

ولما رأى بُشْرُ بن أرطأة ذلك، أخذَ معه مئةً من أصحابِه، وراحَ يبحثُ عن الكمائنِ الرومانية. . وانفردَ يوماً في بعضِ أوديةِ الروم، ورأى في الوادي كنيسة، ورأى نحوَ ثلاثينَ برذوناً مربوطةً بجانب الكنيسة، وكان فرسانُ تلك البراذين داخلَ الكنيسة، وهم الذين كانوا يكمنونَ الكمائنَ للمسلمين.

توجَّه بُسْرُ بن أرطأة نحو الكنيسة، ونَزَلَ عن فرسه وربطَه بجانب البراذين، ثم دخلَ الكنيسة، وأغلقَ عليه وعلى الفرسانِ بابَ الكنيسة!.

وعجبَ فرسانُ الروم من إغلاقِ الباب، وفوجئوا به يهجمُ عليهم، وما أَنْ أَخَذُوا سلاحَهم حتى كان قد قتلَ منهم ثلاثةً، واشتبك معهم!.

وفقدَه أصحابُه، وبحثوا عنه ورأوا فرسه عند الكنيسة، فتوجَّهوا نحوها، وسمعوا الجلبة وصوت السلاح في الكنيسة، وأرادوا الدخول، لكنَّ بابَها مغلقٌ من الداخل، فَقلَعوا بعضَ السقف ونزلوا عليهم!.

ورأوا قائدَهم ممسكاً بطائفةٍ من أمعائِه بيده اليسرى، وهو يقاتِلُهم بالسيفِ بيدِه اليمني!.

ولما دخلَ أصحابُه الكنيسة سقطَ بُسْرٌ مغشيّاً عليه، وتغلَّبَ المسلمونَ على فرسانِ الروم فَقَتلوا بعضَهم وأسروا الباقين!.

وقالَ الأسرى الروم للمسلمين: ننشدكم بالله! مَنْ هذا الرجلُ الذي هَجَمَ علينا وحدَه وقاتَلَنا؟.

قالوا: هذا بُسْرُ بن أرطأة!.

قالوا: واللهِ ما وَلدت النساءُ مثلَه!.

ورَدّوا أَمعاءَه في جوفِه، ولم ينخرقْ منه شيء، ثم عَصبوه بعمائمهم، وبعد ذلك خاطوا بطُنهَ فسلم وعوفي، واستأنف الجهاد، ﷺ!.

- وروى البيهقيُّ: أنَّ البراءَ بنَ مالك وَ اسْتَركَ في معركةِ اليمامة، وهجمَ مع المسلمين على الحديقة، التي كان يتحصَّنُ فيها مسيلمةُ الكذاب، وكانت المعركة حولَ الحديقةِ شديدةً عنيفة.

وطلبَ البراءُ من أصحابه أَنْ يحملوه في تُرْسٍ على الرماح، وأَنْ يُلقوه على الكفَّار من فوقِ السور! وأَلْقَوْه من فوقِ السور، وصارَ داخلَ الحديقةِ وحدَه، وقاتل الكفارَ قتالاً شديداً، وقَتَلَ منهم عشرة، وتمكَّنَ من فتحِ البابِ، وجُرحَ في جسمِه بِضْعاً وثمانين جُرحاً! ولم يُنكرُ عليه فعلَه أَحَدٌ من الصحابة، رضي الله عنهم أجمعين.

- وروى ابن عساكر: عن الوليد بن مسلم، قال: أخبرنَي شيخٌ من أهلِ حمص، أنه أدركَ بها رجُلاً روميّاً من فرسانِ الروم الذين كانوا بحمص، وكان هذا الرجلُ أعورَ.

فقيل له: سلُّهُ عن سببِ عَوَرِه؟.

ولما سألتُه قال: لما سارَ المسلمونَ إلى حمص نَزلوا بحيرةً على نهرِ العاصي \_ نهر الأُرُنْد \_ فبَعثني بِطُريقُ حمصَ في ثلاثينَ رجُلاً من فرسانِه، وأَمَرَنا أَنْ نسيرَ بمحاذاة النهرِ حتى ندنو من عسكرِ المسلمينَ، فلعلَّنا أَنْ نأتيه بأسير أو خبر..

فخرجْنا، فسِرْنا بمحاذاةِ النهر.. ولمَّا دنَوْنا من عسكرِ المسلمين رأينا رجلاً منهم على ضفةِ النهرِ الأُخرى، يَسقي فرسَه من النهر، ورُمحُه إلى جانبه، فلمَّا رآنا وضعَ سرجه على فرسِه وركب، وتناولَ رمحه، فظننًا أنه قد هربَ منَّا وأرادَ أن يعودَ إلى المسلمين!.

ولكنّه خاض الماء بفرسه، وتوجّه إلينا، فجعلْنا نتعجّبُ من جرأته على النهر وعلينا. . فخرجَتْ به فرسه من النهر، وانتفضتْ به، فلمَّا انتهى إلى الجرفِ الذي يلينا، أرادَ فرسَه على الوثوب به، فلم يتهيّأ لها، فقام عن سرجه، ووضع الرمح، فاتكأ عليه، وَوَثَب، فإذا هو فوق الجرف. . وصاحَ بالفرس، فإذا هي معه، فوثبَ عليها، ثم أقبلَ إلينا. .

الْتفَّ بعضُنا إلى بعض، وشَدَّ علينا، ففرَّق بينَنا، وقَتَلَ رجلاً منا، فالْتفَّ بعضُنا إلى بعض، لكنه شدَّ علينا، ففرَّقَ بيننا، وقتلَ رجُلاً آخر منا، وفعلَ ذلك مراراً، وقتلَ منا رجالاً.

فلمَّا رأينا ذلك ولَّينا منهزمينِ إلى المدينة، فلحقَ بنا، وكلَّما أدرك رجُلاً منَّا قتلَه، حتى قتلَ تسعةً وعشرين رجلاً، ولم يبقَ من الثلاثينَ أَحَدٌ غيري.

واقترَبْنا من بابِ حمص، وهو يلحقُني، ورأى الحُراسُ على برجِ البابِ ما كانَ يصنع، فأخرجوا الفوارسَ لقِتاله، ولمَّا رأيتُ الفرسان متوجِّهين إليه، ظننتُ أَنه قد هابَهم وانصرف، فالتفتُّ إليه لأَعرف ما صنع، فإذا سِنانُ رمحِه في عيني فقلَعَها!.

والْتفَّ به الفرسانُ الكثيرون فقَتَلوه! وأَقبلَ جماعةٌ من فرسانِ المسلمين فوجدوهُ صريعاً، ودَخلْنا المدينةَ، وحملَ المسلمونَ الرجلَ ودفنوه!.

١٦٦ ـ وروى البخاريُّ: عن البراءِ بن عازب ﷺ، قال: بعثَ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ أَبِي رافعِ اليهوديِّ عبدَ الله بنَ عتيك وعبدَ الله بنَ عتبة، في ناسٍ من الصحابة، فانطلقُوا حتى دَنَوْا من الحِصْنِ.

فقالَ لهم عبدُ الله بنُ عتيك: امْكُثوا حتى أَنطلقَ أَنا فأَنظر.

قالَ ابنُ عتيك: فتلطَّفْتُ أَنْ أَدخلَ الحصنَ، ففقدوا حِماراً لهم، فخرجوا بقبس يطلبونَه، فخشيتُ أَنْ أُعرف، فغطَّيْتُ رأسي، كأني أقضِي حاجة. ثم نادى صاحبُ الباب: مَنْ أرادَ أَنْ يدخلَ فلْيدخلْ قبلَ أَنْ أُغلِقَه. فدخلْتُ ثم اختبأتُ في مربطِ حمارٍ عند بابِ الحِصْن.

فتعشُّوا عندَ أبي رافع، وتَحدَّثوا حتى ذهبتْ ساعةٌ من الليل، ثم رجعوا إلى بيوتِهم، حتى إِذا هَدَأَت الأصواتُ، ولم أَعُدْ أسمعُ حركة، خرجْتُ.

ورأيتُ صاحبَ البابِ عندما وضعَ مفتاحَ الحصنِ في كوةٍ عند الباب، فأخذْتُ المفتاح، ثم فتحتُ بابَ الحصن.. وعُدتُ إلى بيوتهم فغلَّقْتُ أبوابَها من الخارج.

ثم صعدتُ إلى أبي رافع في سُلَّم، فإذا البيتُ مظلمٌ قد طُفئ سراجُه، فلم أَدْرِ أَين الرجُل.

فقلت: يا أَبا رافع!.

قال: مَن هذا؟.

فعمدْتُ نحوَ الصوتِ وضربْتُه، فلم تُغْنِ عَنِّي شيئاً !.

ثم جئتُ كأني أُغيثُه؛ فغيَّرْتُ صوتي وقلتُ: مَا لَكَ يَا أَبَا رَافَع؟.

قال: أَلا يعجبكَ لأُمُّكَ الويل! دخلَ عليَّ رجل، فضربَني بالسيف!.

فعمدْتُ له أَيضاً، فضربتُه ضربةً أُخرى! فلم تُغن شيئاً، فصاح، وقامَ أَهْلُهُ.

ثم جئتُ وغَيَّرْتُ صوتي كهيئةِ المُغيث، وإِذا هو مستلْق على ظَهْرِه، فوضعْتُ السيفَ في بَطْنِه، ثم انكفأتُ عليه حتى سمعْتُ صوتَ العظم!.

ثم خرجْتُ دَهِشاً، حتى أتيتُ السُّلَّمَ، أُريدُ أَنْ أنزل، فسقطْتُ منه، فانخلَعَتْ رجلي، فعصَبْتُها، ثم أتيتُ أصحابي أَحْجِلُ!.

وقلتُ لأصحابي: إنِّي لا أبرحُ حتَّى أسمعَ الناعية. ولمَّا كان وجهُ الصبح صعدَ الناعية فقالَ: أنعي أبا رافع!.

فأدركْتُ أَصحابي. وانطلَقُنا إِلى النبيِّ ﷺ، فأخبرْتُه بمقتلِ أَبي رافع، وأريتُه رجْلي المكسورة. فقالَ ﷺ: «ابسُطْ رِجْلَك» فبسطْتُها، فمسَحَها، فكأنّى لم أَشْتِكها قطّا!(١).

ـ وروى ابنُ هشام: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ بعَثَ أَبا حَدْرَد الأسلميَّ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ ورجُلَيْن من الصحابَة ليس معهم رابع، إلى معسكرٍ عظيم من المشركين، يُعسكرونَ حولَ المدينة، ويُريدونَ أَنْ يُغِيروا عليها. -

وتمكَّنَ أَبُو حدرد الأَسلميُّ من قَتْلِ زعيم المشركين، وهَزَمَ اللهُ الجيش، وأخذ أبو حدرد غنيمةً عظيمةً من المشركين.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، برقم (٤٠٤٠).

- ومن الملاحِم الكبرى: ملحمةُ القادسيةِ في العراق، كان المسلمون فيها أكثرَ من سبعةِ آلاف، عليهم سعدُ بنُ أبي وَقّاص ﷺ، وكان الكفار أكثرَ من أبعين ألفاً، وعليهم رستم زَعيمُ الفرس.

وَذَكَرَ الطَّرطوشي في كتابِه (سراج الملوك): أَنَّ عمرَو بنَ معدي كرب نزلَ يومَ القادسيةِ على النهر، فقالَ لأصحابه: إِنِّي عابرٌ على الجِسْر، فإِن أسرعتمُ مقدارَ ذَبْحَ جزور، وجدتُموني وسيفي بيدي؛ أُقاتلُ تلقاءَ وجهي، وقد عَفَرَني القوم، وأَنا قائم بينهم. وإِنْ أَبطأتمُ وجدتُموني قتيلاً بينهم!.

ثم عَبْرَ الجسر، وحَمَلَ على الفُرس، وانغمسَ فيهم.

فقالَ بعضُ المسلمين لبعض: يا بني زبيد! عَلامَ تَدَعُونَ صَاحِبَكُم؟ والله ما أرى أن تدركوه حيّاً.

فحمَلوا، فانتهوا إليه، وقد صُرعَ عن فرسِه، وأُمسكَ برِجْلَي فرسِ رجلٍ من العجم، وإِنَّ الفارس العجميَّ ليضربُ فرسَه ليجري، فما يستطيعُ الفرسُ أَن يجري أو يتحرَّك، لأَنَّ عمرو بن معدي كرب ممسكٌ برجْلَيْه.

فلمًّا وصلَه المسلمون انفضَّ عنه الفرس، وهربَ الرجلُ صاحبُ الفرس! فركِبَه عمرُو بن معدي كرب.

ثم قالَ للمسلمين: أنا أبو ثور. . كدتم واللهِ أَنْ تَفْقدوني! .

- وذَكَرَ الطرطوشيُّ في (سراج الملوك): أَنَّ طارقَ بن زيادٍ دَخَلَ الأَندلسَ في أَلْفِ وسبعميَّةِ رَجُل، وكان «تَذْفير» نائباً عن «لَذْريق»، فقاتَلَ الإِسبان ثلاثَةَ أَيام، ولم يؤثِّر فيهم!.

فكتبَ إلى لذريق: إنه قد وصلَ إلينا قومٌ ما أعلمُ من الأرض هم أمْ من السماء؟! وقد قاتَلْناهم ولا طاقَةَ لنا بهم. . فأَدْرِكْنا بنفسِك! .

فأتاه لذريق في تسعينَ أَلْفَ فارس، فقاتَلوا المسلمين ثلاثة أيام، واشتدَّ بالمسلمينَ البلاء!.

وخَطَبَ طارقٌ بالمسلمين، فقال: إنه لا مَلْجَأَ لكم إِلَّا الله، والاستبسالُ بالقتال؛ أين تذهبونَ وأنتم في وسطِ بلادِهم؟ والبحرُ من ورائِكم محيطٌ بكم!.

إنه ليس أمامنا إلّا النصرُ أو الموت! وسأحملُ أنا على طاغيتِهم لذريق، فإذا حملتُ عليه فاحملوا أنتم عليهم!.

ففعلوا ذلك، وقَتَلَ طارقٌ لذريق، وقُتِلَ جمعٌ كبيرٌ من جيشه، وهَزَمَ اللهُ الكفار، ولحقَهم المسلمونَ ثلاثةَ أَيامٍ يَقتلونَهم قَتْلاً ذريعاً. ولم يُقتلُ من المسلمين إلّا عددٌ قليل.

ـ ومن المعاركِ الفاصلةِ التي انغمسَ فيها جماعةٌ قليلةٌ من المسلمين في عددٍ كبير من المشركين معركةُ «مَلاذْكُرُد»، وقد أوردها المؤرِّخون المسلمون، منهم: الطرطوشي في (سراج الملوك).

وكان قائدُ المسلمين في المعركة الملك «ألْب أَرْسَلان»، وخاضَ المعركةَ ضد ملك الروم.

وقد أَعدَّ ملكُ الروم لهذه المعركةِ إعداداً خاصّاً، وخرجَ بأكثرَ من ستمئةِ أَنْفٍ من الروم، وقد أَعَدُوا من السلاح ما لا يوصَف، وتفاءَلوا بالانتصارِ على المسلمين، حتى إنهم وَزَّعوا بينهم بلدانَ وأقطارَ المسلمين، بحيثُ أعطوا لكلِّ زعيمٍ من زعماءِ الرومِ إقليماً من أقاليم بلادِ المسلمين!.

وكانَ الملكُ أَنْب أرسلان التركيُّ سلطانَ العراقِ والعجم، ولما سمعَ بحشودِ الروم جمعَ وُجوهَ بلادِه ليستشيرهم.

وَفَوَّضُوا الْأَمْرَ إِلَيه، وقالوا: رَأْيُنا تَبعٌ لرأْيِك، وهذه الجموع لا قبلَ لأَحدِ بها. قال لهم: وأين المفرُّ؟ لم يبقَ إِلَّا الموت، فموتوا كِراماً فهو خيرٌ لكم!.

واتخذَ معهم قراراً بملاقاةِ الروم، بمَنْ معه من الرجال الجاهزين للقتال، وكانوا حوالي عشرين أَلْفاً من المجاهدين!.

ولمَّا واجَهَ المسلمونَ الرومَ رأوا ما أذهلَ العقول وحيَّرَ الألباب، وكان المسلمون كالشامةِ البيضاءِ في الثور الأسود!.

وقالَ ألب أرسلان: أُريدُ أَن لا أُقاتِلَهم إِلَّا بَعْدَ الزَّوالِ عند خطبةِ الجمعة. قالوا: ولِمَ؟.

قال: لأَنه لا يبقى في هذه الساعةِ منبرٌ من المنابر على وجُهِ الأرض، إِلا دَعوا لنا بالنصر.

ولمَّا زالتِ الشمسُ وقتَ صلاةِ الظهر، قال لجنودِه: لِيُودِّعْ كلُّ واحدٍ صاحِبَه، ولْيوصِ وصيَّته، وإِنِّي عازمٌ على أَنْ أَحملَ على الرومِ، فاحْمِلوا معي.

واصطفَّ الرومُ عشرينَ صَفًّا، لا يُرى طَرَفا كلِّ صفِّ لكثرةِ عددهم.

وتقدَّمَ الملكُ ألْب أرسلان جنودَه، وحَمَلوا جميعاً على الرومِ هجمةَ رجلِ واحد، وفوجئوا بهجومهم. .

واخترقَ المسلمونَ صفوف الروم صفّاً صفّاً، حتى انتهوا إلى السُّرادقِ الذي فيه مَلِكُ الروم! وما كان يَظُنُّ أَنْ يصلَ إليه المسلمون، وقَبَضوا عليه وَقَتلوا كُلَّ مَنْ كان حولَه، وقطعوا رأسَ أحدِهم، ورَفعوها على الرمح، وقالوا: لقد قُتِلَ الملك!.

وسمعَ الرومُ ذلك فولَّوا منهزِمين، لا يَلْوُونَ على أَحد، ونصرَ اللهُ المسلمينَ نَصْراً مؤزراً، وحكَّموا فيهم السيف أياماً، وَقَتلوا منهم مَنْ قتلوا، وأسروا مَنْ أسروا. وجيءَ بملكِ الروم إلى الملكِ ألب أرسلان، وفي عُنُقِه حَبْل، فقال له أرسلان: ما كنتَ صانعاً بي لو ظفرتَ بي؟.

أَجَابِهِ: أَو كَنْتَ تَشْكُّ فِي قَتْلِي لَكَ يُومَئذ؟.

قالَ أرسلان: أنت أقَلُّ في عيني من أنْ أقتلَك؟.

وقالَ لجنوده: اذْهَبوا فبيعوه! وطافوا به في العسكر، و الحبلُ في رقبته، يُنادى عليه بالدراهم والفلوس؛ فما يشتريه أَحَدٌ من المسلمين، ولا يدفعُ له ثمناً، لهوانِه عليهم.

ورأوا رجلاً في آخرِ العسكر، فقالَ: إِن بعتُمونيه بهذا الكلبِ اشتريتُه!.

فأخذوه وأُخَذوا الكلب، وأتوا بهما على ألب أرسلان، وأخبروه بما حصل، وأنه لم يَعرضْ أَحَدٌ أَنْ يشتريه، إلا رجلٌ عرضَ أَن يدفَعَ ثمنَه كلباً!.

فقالَ ألب أرسلان: الكلبُ خيرٌ منه، لأنَّ الكلب ينفع، وهذا لا ينفع.

وبعدَ ذلك أَمَرَ ألب أرسلان بإطلاقِ سراح ملكِ الروم، وأَمَرَ به مَنْ يوصِله إلى بلاده.

فلمَّا وصلَ عزلَه الروم، وولُّوا مَلِكاً مكانَه!.

ـ وأخرجَ ابنُ عساكر: عن الزبيرِ بن بكَّار، عن بعض أهل البادية، قال: كانَ عبدُ العزيزِ بن زرارة الكِلابيُّ رَجُلاً شريفاً ذا مال كثير، وأَنه أَشرف عيشَه فواجَهَه مالٌ كثير، فقالَ: اللهمَّ إِنَّ عبدَ العزيز يُشهدُك أَنه قد حبسَ مالَه ونفسَه وأَهْلَه في سبيلِ الله!.

ثم أَتَى أَباه، فقال: يا أَبَتِ ما ترى في رأْي ارتأيتُه؟.

قال أُبوه: تُطاعُ فيه، وتَنعمُ عيناً يا عبد العزيز!.

قال: فإني قد حبستُ نفسي ومالي وأَهلي في سبيلِ الله!.

قال أبوه: فارتجلْ يا عبدَ العزيز على بركةِ الله.

فخرجَ مع المجاهدين إلى القسطنطينية، وصارَ يتعرَّضُ للشهادة.. والتحمتِ الحربُ مع الرومِ يوماً، واشتدَّت المقارعة، فدخَلَ عبدُ العزيز في الروم، وانغمسَ في جمهورهم، حتى نالَ الشهادَةَ التي تَمَنَّاها.

- وأخرجَ محمدُ بنُ جرير الطبريُّ: أنَّ عبد الوهاب بن بُخْت غَزا مع أبي محمدِ البَطّال الرومَ، وحملَ المسلمونَ على الروم فانْكَشَفوا، فصارَ عبدُ الوهاب يكُرُّ فرسَه للمعركة، وهو يقول: ما رأيتُ فَرَساً أَجبنَ منك! وسَفَكَ اللهُ دمي إِنْ لم أَسْفِكْ دَمَك!.

ثم أَلقى بيضةً عن رَأْسِه، وصاح: أَنا عبد الوهاب بنُ بخت؛ أَمِنَ الجنةِ تَفرُّون؟! وتقدَّم في نحورِ العدوِّ مهاجماً.

فمرَّ رجلٌ عطشان وهو يقولُ: واعطشاه! فقال: تقدُّم؛ الريُّ أمَامَك.

ودخلَ ابنُ بخت في القوم، وانغمسَ فيهم فقُتِلَ وقُتِلُ فرسُه معه.

- وأخرج الطبريُّ أيضاً: أنَّ عليَّ بن أَسَدٍ كان مسْرِفاً على نفسِه في المعاصي، وكان قد قَتَلَ وصنعَ أُموراً عظيمة.

فمرَّ ليلةً في الكوفة، فإذا برجل يقرأ في جوفِ الليل قوله تعالى: ﴿يَكِبَادِىَ اللَّينَ أَشَرَقُوا عَلَى أَنفُسِهِم لَا نَقْنَطُواْ مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [الزمر].

قال عليُّ للقارئ: أعِدِ الآية.

فأعادَها. ثم قال: أعِدْ. فأعادَ. ثم قال: أعِدْ. فأعادَ.

فاغتسل، ثم غَسَلَ ثيابَه، فتعبَّدَ حتى عمشَتْ عيناهُ من البكاء، وصارت ركبتاه كركبَتي البَعير.

فغَزا البحر، فلقيَ الروم، فَقَرَنوا مراكِبَهم بمراكبِ العدو، فاقتحمَ عليُّ بن

ـ وأخرجَ ابنُ المبارك: أَنَّ عكرمة بن أبي جهل ﴿ تُنَالَكَ على السلمين فقالَ له خالدُ بن الوليد ﷺ: لا تفعَلْ ذلك؛ فإنَّ قَتْلَكَ على المسلمين شديد.

فقالَ له عكرمةُ: خَلِّ عني يا خالِد! فإنَّه قد كانَ لك مع رسولِ الله ﷺ من الخير، أما أنا فقد كنتُ مع أبي من أشَدِّ الناس على رسول الله ﷺ.

فمشى عكرمة في المعركة حتى استُشهد.

ـ هذه ستة وعشرون حادثة وواقعة أقدام فيها المجاهدون على الجهاد، وواجَهوا الأعداء الكثيرين، وتَجَلّى فيها انغماسُ الرجلِ الشجاعِ في العدو، وانغماسُ الجماعةِ القليلةِ المؤمنةِ في الجماعةِ الكثيرةِ المعادية، رغبةً في الشهادة.

وكان فعلُ المجاهدين جهاداً عظيماً مبروراً.



## الفَظِيدُ الْأَرْزُلُ

## في اختلافِ العلماءِ في حملِ الرّجلِ وحدَه على العدوّ الكثير

اعلَمْ أَنَّ العلماءَ عِلَيْهِ اخْتَلَفُوا في اقتحام الرجلِ في الحَرْب، وحمْلِه على العدوِّ الكثير وحده، وانغماسِه فيهم.

وقد تقدَّمَ من الأَدلَّةِ في الأَقوالِ والأَفعال في استحبابِ ذلك وفضْلِه، ومع ذلك اختلفَ فيه العلماء.

قالَ الإِمامُ أَبو حامد الغزالي كَلَّله في (إحياء علوم الدين) أثناءَ كلامِه عن الأَمْرِ بالمعروفِ والنهي عن المنكر: «لا خلافَ في أنَّه يجوز للمسلم الواحدِ أَنْ يَهْجُمَ عَلَى صَفِّ الكفار، وأَنْ يُقاتِلَهم، وإِن عَلِمَ أَنه يُقْتَل. وكما أَنه يجوزُ أَن يقاتلَ الكفارَ حتى يُقْتَلَ، يجوزُ له أَنْ يفعلَ ذلك في الأمرِ بالمعروفِ والنهي عن المنكر. .

. . وإنما جازَ له الإِقدامُ إِذا علم أنَّه لا يُقتلُ حتى يَقْتل، أو علمَ أنه يَكسرُ قلوبَ الكفارِ بذلك، جازَ ذلك لأَنه به يكسرُ شوكَةَ الكفار، بما يُشاهدونَ من جرأتِه، ويعتقدونَ في سائِر المسلمين حبَّهم للشهادَةِ في سبيلِ الله، وعَدَمَ خوفِهم من الجهادِ أَو القتل في سبيلِ الله».

ونقلَ الإِمامُ النوويُّ اتفاقَ العلماءِ على انغماسِ المجاهدِ في الكفار، وعلى التعرضِ للشهادَة، فلا شكَّ في أنَّ ذلك جائز، وأنه لا كراهَةُ فيه!.

وقالَ الإِمامُ الشَّافعيُّ: قد بورِزَ بين يَديْ رسولِ اللهِ ﷺ، وحملَ رجلٌ من الأنصارِ حاسِراً على المشركينَ يومَ بدر، بعدَما أعلمَه رسولُ الله ﷺ ما في ذلك من الخير.

وقالَ أُبُو عبدِ الله القرطبيُّ في تفسيرِه: «اختلفَ العلماءُ في اقتحام الرجلِ

في الحرب، وحمله على العَدُوِّ وحدَه.

فقالَ القاسمُ بن مخيمرةَ والقاسمُ بن محمد وغيرُهما من علمائِنا: لا بأسَ أَنْ يحملَ الرجلُ وحْدَه على الجيشِ العظيم، إِذَا كَانَ فيه قوة، وكَانَ لله بنيةٍ خالِصَة، فإنْ لم تكنْ له قوةٌ فذلك من التهلكة!.

وقيلَ: إِذَا طلَبَ الشهادَةَ وخلصَت النيةُ فلْيحملْ على العدُوِّ، لأَنَّ مقصودَه واحدٌ منهم، وذلك بَيِّنٌ في قوله تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَهْنَاتِ ٱللَّهُ وَهُوفَ إِلْهِ إِلْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ وَهُوفَ إِلَيْهِ الْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وقالَ ابن خُوَيْز منداد: فأمَّا أَنْ يحمل الرجلُ على مئةٍ أَو جماعةِ اللَّصوصِ أَو جملةِ العسكر، فإِنْ عَلِمَ وغَلَبَ على ظنّه أَنه سيَقْتُلُ مَنْ حَمَلَ عليه وينجو فَحَسن، وكذلك لو عَلِمَ وغَلَبَ على ظَنّهِ أَنه سَيُقْتَلُ، ولكن سيُنكي في العدوِّ نِكاية، أَو يؤثّر فيهم أَثَراً ينتفعُ به المسلمون فجائزٌ أيضاً...

وقال محمد بن الحسن: لو حَمَلَ رَجُلٌ واحِدٌ على أَلْفِ رجلٍ من المشركين، وهو وَحْدَه، لم يكن بذلك بأُسٌ إذا كانَ يطمعُ في نجاةٍ أو نكايةٍ في العدوِّ، فإن لم يكنْ كذلك فهو مكروه، لأنه عَرَّضَ نفسَه للتلفِ من غيرِ منفعةٍ للمسلمين.

فإنْ كانَ قصدُه تجرئَةَ المسلمين عليهم، ليَصْنَعوا مثلَ صنيعهِ؛ فلا مانعَ من ذلك، لأَنّ فيه نفعاً للمسلمين.

كذلك يجوزُ إِنْ كان قَصْدُه إِرهابَ العدوِّ ليَعلمَ صلابَةَ المسلمين في الدين.

وإِنَّ تلفَ النفسِ لإعزازِ دينِ الله وإضعافِ الكفارَ مقامٌ عظيمٌ شريفٌ مَدَحَ اللهُ به المسلمين في قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَلَهُمُ إِنَّ ٱللهُ الشَّرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُولَهُمْ إِنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةُ ﴾ [التوبة: ١١١]»(١).

تفسير القرطبي: ٣٦٣/٢\_ ٣٦٤.



# الفَطَيِّلَىٰ الْفَائِنِيُّ في المبارزةِ

هي جائزةٌ بالاتفاق؛ فإِنْ طلبَ كافرٌ المبارزةَ استُحِبُّ الخروجُ إِليه، وابتداؤُها ليس مستحبًّا ولا مَكْروهاً، وإنما تحسنُ ممَّن جَرَّبَ نفسَه، وعرف قَوَّتَه، وتُكرهُ لضعيفٍ لا يثقُ بنفسه، وتجوزُ بإذن الأمير، وبغيرِ إِذْنِه، على الأرجح.

وقد سُتلَ مالكٌ كَنَّهُ عن الذي يقفُ بين الصَّفَّيْن في المعركة ويقولُ: مَنْ بيارز؟.

فقالَ: ذاك إلى نيَّتِه، فإنْ كان يُريدُ بذلك وَجْهَ الله فأرجو أَنْ يكونَ مأجوراً. وقال الشافعي: لا بأسَ بالمبارَزُة.

وقالَ ابنُ المنذر: المبارَزَةُ بإِذْنِ الإِمام حَسَنَة، وليس على مَنْ بارزَ بغيرِ إِذْنِ الْإِمَامِ حرج، وليس ذلك بمكروه، لأَني لا أَعلمُ خَبَراً يمنَعُ منه!.

إِنَّ الْمَبَارِزَةَ فِي الْحَرْبِ، وإِجَابَةَ مَنْ دَعَا لَلْبِرَازِ، لَمْ تَزَلْ سُنَّةَ الأَبْطَال، وشعارَ الشجعان، وفخارَهم في الجاهليةِ والإِسلام.

وقد بارَزَ الصَّحابَةُ في زمنِ النبيِّ ﷺ بأمره، وكذلك في زمنِ الخلفاءِ الراشدين ومَنْ بعدَهم، ولم يَزَل النَّاسُ على ذلك من بعدِهم.

ـ وقد أُورَدْنا سابقاً: أَنَّ البراءَ بنَ مالك رضي الله عليه الله عليه الأعداء وقَتَلَهم .

- وأوردَ ابنُ إِسحاق في (السيرة): أنَّ عليَّ بن أبي طالب رضي الله بارزَ يومَ الخندق عمرَو بنَ عبدِ وُدٍّ. وذلك أنَّ عمرَو بنَ عبد وُدّ خرجَ ونادى: مَنْ يُبارز؟.

فقامَ عليٌّ ﷺ وهو مقتّعٌ في الحديد، فقال: أنا له يا رسولَ الله.

قال له النبئ ﷺ: «إنه عمرٌو، اجلس!».

فنادى عمرٌو المسلمين: ألا رجلٌ يبارِزُني! وأنَّبَهُمْ قائلاً: أينَ جنتكم التي تزعمونَ أنه مَنْ قُتِلَ منكم دخلَها؟.

فقام على ﴿ يَهْجُهُمُ ، فقال: أَنا له يا رسولَ الله!.

فقال له: «اجلس».

فنادى عمرو في المرةِ الثالثة، وقال:

ولَقَدْ بَحَحْتُ مِنَ النِّداءِ بِجَمْعِكُمْ هَلْ مِنْ مُبارِزْ وَوَقَفْتُ إِذْ جَبُنَ المُشَجِّعُ وَقْفَةَ الرَّجُلِ المُناجِزْ وَكَذَاكَ إِنِّي لَمْ أَزَلْ مُتَسَرِّعاً قَبْلَ الهَزاهِزْ إِنَّ الشَّجاعَةَ في الفتى والجودَ مِنْ خَيْرِ الغرائِزْ

فقامَ عليٌّ ﴿ فَهُنُّهُ ، فقال: أَنا له يا رسولَ الله! .

فقال ﷺ: ﴿إِنَّهُ عَمْرُو!﴾.

قال عليّ: وإِنْ كان عَمْراً! فأَذِنَ له ﷺ.

فمشَى إليه ﴿ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ وَهُو يَقُولُ:

لا تَعْجَلَنَّ فَقَدْ أَتَاكَ مُجِيبُ صَوْتِكِ غَيْرَ عَاجِزْ ذو نِيَّةٍ وَبَصِيرَةٍ وَالصِّدْقُ مُنْجِي كُلِّ فَاثِنْ إِنِّي لأَرجو أَنْ أُقيمَ عَلَيْكَ نَاثِحَةَ الجَنَائِنْ مِنْ ضَرْبَةٍ نَجُلاءَ يَبقى ذكرُها عِنْدَ الهَزاهِزْ

قالَ عمرو: مَنْ أَنت؟.

قال: أنا عليُّ بنُ أبي طالب!.

قال عمرو: غيرُك يا بن أخي من أعمامِك مَنْ هو أَسَنُّ منك، فإنَّي أكرهُ أَنْ أُريق دَمَك!.

قال عليّ: ولكنّي والله لا أكرهُ أَنْ أُريقَ دَمَك!.

فغضبَ ونَزَلَ، وسَلَّ سيفه كأنه شُعلَةُ نار، وأَقبلَ نحو عليّ رضي الله مغضِباً، واستقبلَه عَلِيٌّ بِدَرَقَتِه، فضربَه عمرو في الدَّرَقَة، فقدُّها، وأَثبتَ فيها السيف، وأَصَابَ رأْسَه فَشُجُّه! فَضَرَبَه عَلَيٌّ وَهُمْ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِه، فَسَقَط، وثَارَ العَجَاجِ!.

وسمعَ رسولُ اللهِ ﷺ التكبير، فعرفَ أنَّ عليًّا ﷺ قد قَتَلَه!.

ولما قُتِلَ عمرُو بن عبدِ وُدِّ يومَ الخندق كان عمرُه تسعينَ سنة، وكانَ من شجعانِ قريش المعدودين!.

- وفي معركةِ اليرموك خرجَ رجلٌ من معكسرِ المسلمين، ووقف بين الصَّفَّيْن، ودعا الرومَ أَنْ يُخْرِجوا له رَجُلاً يبارزه، فأخرجوا له رجلاً ضَخْماً كالبعير مدرَّعاً بالحديد، فضرَبه المسلم فقَتلَه.

ثمَّ دَعا للمبارزة، فأخرجوا له صاحبَ عَلَمِهم وحامِلَ رايتِهم، فضرَبَه

ثم دعا للمبارَزَة، فقال له الروم: قُل للشيطانِ يبارِزْك!.

ـ وقد اختلفَ العلماءُ في حكم معونةِ المسلمينِ للمسلم الذي يُبارِزُ الكافر: فمنهم مَنْ منعَ ذلك، ومنهم مَنْ أَجازَه ورخَّصَ فيه.

وممن رخَّص فيه الشافعيُّ وأحمد، واستدلُّوا بمعونَةِ الصحابةِ بعضَهم لمَّا بارزوا قريشاً في معركة بدر.

١٦٧ ـ روى أبو داود: عن عليِّ بن أبي طالب ﴿ قُلْتُهُ، قال: تَقَدَّمَ عَتَبَهُ بنُ ربيعةُ وابنهُ الوليد وأخوه شيبة، فنادى عتبة: مَنْ يبارز؟.

فانتدب له شباتٌ من الأنصار.

فقال: مَنْ أَنتم؟.

فأخبروه، فقال: لا حاجَةَ لنا فيكم!.

فنادى: أُخْرجوا إِلينا أَكفاءنا من قومِنا!.

فقال ﷺ: «قمْ يا حمزةً، قمْ يا على، قم يا عبيدة بن الحارث».

فأُقبلَ حمزةُ إِلَى عَتَبَةَ فَقَتَله، وأَقبلْتُ إِلَى شيبة فقتَلْتُه، واختلفَ بين الوليد وعبيدة ضَرْبَتان، فأَتْخنَ كلُّ واحدٍ منهما صاحبَه. . ثم مِلْنا على الوليد فقَتَلْناه، واحتملنا عسدَة (١).

والراجحُ أنه إذا اشترط المسلمُ والكافرُ عند المبارزةِ عدمَ الإعانةِ، فإنه يجبُ الوفاءُ بالشرط، فإِن قَتَلَ الكافرُ المسلم، جازَ للمسلمين قتلُ الكافر.

وإِذَا خرجَ كَافَرٌ يَطَلَبُ المبارزةَ جَازَ رَمْيُه وقَتْلُه، لأَنه مشركٌ لا عهدَ له ولا أمان، فأبيحَ قَتْلُه.



أخرجه أبو داود: ٣/١١٩ ـ ١٢٠، وسنده حسن.

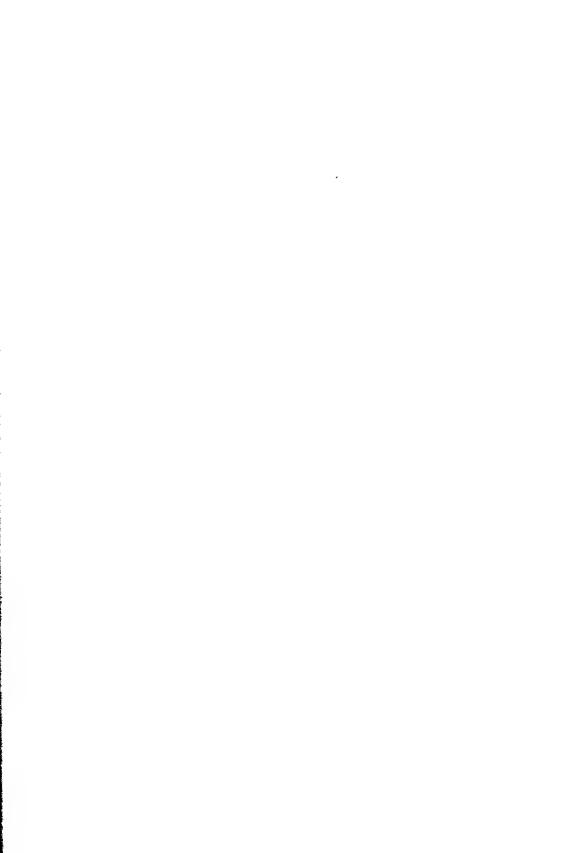



قَالَ اللهُ تَعَالَسَى: ﴿ يَمَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَذَبَارَ ۚ فَا وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَهِنْ دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَحَبِّزًا إِلَى فِنْتَمْ فَقَدْ بَآهَ بِفَضَى وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَهُمْ وَبِثْسَ ٱلْمَهِيرُ ﴿ لَيْهِ الْانفالِ].

اعْلَمْ أَنَّ الفرارَ من الزحفِ حيثُ لا يجوز، من أعظمِ الذنوبِ عندَ الله بإجماعِ العلماء، وفاعِلُه مستحِقٌ لغضبِ اللهِ ومَقْتِه، وأليم عَذَابِه.

وقد وَرَدَتْ عدةُ أَحاديثَ في الترهيبِ من ذلك، والتحذيرِ من فعله:

١٦٨ ـ روى البخاريُّ ومسلمٌ: عن أبي هريرة ﷺ: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «اجْتَنِبوا السبعَ الموبقات».

قيل: وما هنَّ يا رسولَ الله؟.

قال: «الشِّركُ بالله، والسِّحْرُ، وقتلُ النَّفْسِ التي حرَّمَ اللهُ إِلا بالحقّ، وأَكلُ مالِ البتيم، وأَكْلُ الربا، والتولّي يومَ الزَّحف، وقذفُ المُحْصَنات العافلات المؤمنات (١٠).

١٦٩ - وروى الطبرانيُّ في (الكبير): عن عبيدِ بن عميرِ بن قتادة الليثيِّ ظَيْهُ: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ في حَجَّةِ الوداع: ﴿إِنَّ أُولِياءَ اللهِ المُصَلُّون، ومَنْ يُقيمُ الصلواتِ الخمسَ التي كتبَهُنَّ الله عليه، ويَصومُ رمضان، ويَحتسبُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، برقم (٦٨٥٧)؛ ومسلم، برقم (٨٩).

صومَه، ويرى أنه عليه حتًّا، ويُؤتي الزكاة محتَسِباً طيبةً بها نفسُه، ويجتنبُ الكبائرَ التي نهي اللهُ عنها!».

فقالَ رجلٌ من أُصحابه: يا رسولَ الله! كم الكبائر؟.

قال: «تِسْعُ؛ أعظمُهنَّ: الإِشراكُ بالله، وقتلُ المؤمن بغيرِ حتَّ، والفرارُ من الزحف، وقذفُ المحصنة، والسحرُ، وأكُلُ مالِ الميتيم، وأكُلُ الربا، وعقوقُ الوالِدَيْن المسلمَيْن، واستحلالُ البيتِ الحرام...»(١).

قالوا: كيف هذا يا أَبا هريرة؟.

قال: إِنَّ الذي فرَّ لم يفرَّ إِلَّا اجتراءً منه على الله! وإِنَّ الذي جَبُنَ إِنما خافَ من الله، فثبت في المعركة ولم يَفِرَّ.



<sup>(</sup>١) المعجم الكبير، للطبراني: ٤٧/١٧ ـ ٤٨، برقم (١٠١)، ورجاله موثقون.

#### الفَصْدِلُ الأَوْلِ



#### الجهاد فرض عين عند حضور الصَّفِّ

اعلَمْ أَنَّ الجهادَ إِذَا كَانَ فَرضَ كَفَايَةٍ عَلَى الْمُسَلَم، ثُمْ خَضَرَ الصَّفَّ واشتركَ في المعركة صار الجهادُ عليه فرضَ عين.

وَإِنما يحرمُ الفِرار؛ إِذا لَم يَزِدْ عَلَدُ الكفارِ على مِثْلَيْ عَلَدِ المسلمينَ، ويَجوزُ الفرارُ إِذا كان المسلمُ متحرِّفاً لقتال.

والتَّحرُّفُ للقِتال: كمَنْ ينصرفُ عن الصَّفِّ، ليكمُنَ في موضع، ويهجمَ على الكفار، أو يكونَ في مَضيقٍ فينصرف، ليتبعَه العَدُوُّ إِلى مُتَّسَعٍ يسهلُ القتالُ فيه، أو يتحوَّلَ من مقابلةِ الشمسِ والريح، أو غيرِ ذلك.

كذلك يَجوزُ الفرار إِذا كان متحيِّزاً إِلى فئةٍ يستنجدُ بها، سواء كانت تلك الفئةُ قليلةً أَو كثيرة، قريبةً أو بعيدة.

ومَنْ عَجَزَ عن الاستمرارِ في القتالِ أو لم يبقَ معه سِلاح، فله الخروجُ من الصَّفِّ، إن لم يمكِنْه الرميُ بالحجارة؛ فإنْ أَمكنه الرميُ بالحجارة حَرُمَ عليه الخروجُ.

ويُسَنُّ لَمَنْ وَقَعَ لَه شيءٌ من الأَعذارِ وأَراد أَنْ يُولِّي ظَهْرَه، أَنْ يُولِّيَ ظَهْرَه متحرِّفاً أَو متحيِّزاً، كما قالت الآية.

ولو ماتَ فَرَسُه، وهو لا يقدرُ على القِتالِ راجِلاً، فله الخروجُ من الميدان، ولو غلب على ظنّه أنَّه إِنْ ثَبَتَ قُتِلَ، لم يَجُزْ له الخروج.

وإِنْ زادَ عددُ الكفارِ على المِثْلَيْن جازَ للمسلمِ الانهزام، ويحرمُ انهزامُ مئةِ بطلِ من مَتَيَّنِ من الأَبطال. ونقلَ النوويُّ عن أبي القاسم الرافعيِّ قولَه: إِذَا جَازَ الفرارُ لزيادة الكفارِ على الضعف نُظِر؛ فإِنْ غَلَبَ على ظنِّهم أنهم لو ثَبَتوا ظفروا استحَقَّ لهم الثبات، وإِنْ غَلَبَ على ظَنُّهم الهلاكُ لو ثَبَتوا، جازَ لهم الفِرار، والأَوْلَى أَنْ لا يَفِرُّوا، بل عليهم دُخولُ المعركة، ولو أُدَّى إِلَى قَتْلِهم.

وقالَ الإمامُ النوويُّ: وأُصَحُّ الوجهَيْن أَنه لا يَجبُ الفرارُ في هذه الحالة، ولكن يستحبُّ!(١).

ومذهبُ أحمد بن حنبل: أنه إِذا كان العَدُوُّ أَكْثَرَ من الضِّعْف، وغَلَبَ على ظنّ المسلمين الهلاكُ في الإِقامَة، والنجاةُ في الانصراف، فالأَوْلي لهم الانصراف، وإِن ثَبَتُوا جازَ لهم ذلك، حِرْصاً منهم على الشهادة.

والراجحُ أَنَّ الذي يثبتُ في مكانٍ لا يُؤَثِّرُ فيه على العَدُق، وليس فيه إلا الهلاكُ المحض، فهذا فيه الإِثم، وصاحِبُه أَلْقي بيدِه إِلَى التهلكة؛ وذلك كَالْأَعْمَى يُثْبُتُ فِي مُواجِهَةِ الْعَدُوِّ بَغْيَرُ سِلاحٍ، فَيَقْتُلُهُ الْعَدُوُّ.

أما إذا ثُبَتَ المسلمُ إِقْداماً وشَجاعة، بنيةٍ خالِصَةٍ في طلبِ الشهادة، وكان معه سلاحٌ يصيبُ به الأعداء ويؤثِّرُ فيهم، فهَجَموا عليه وقَتَلوه، فهذا مأجورٌ مثابٌ إِنْ شاءَ الله.

ولو لقيَ المسلمُ رجلَيْنِ كافرَيْن وطَلَباه، فله الفِرارُ منهما، والثباتُ في حَقُّه أَفضل.

وقد أَمَرَ اللهُ المؤمنين بالثَّباتِ أَمامَ ضِعْفَي عددِهم، بحيثُ لا يَجوزُ للمسلم أن يَفِرَّ من اثنين.

قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ مَسَبِرُونَ يَغْلِبُواْ مِانْنَيْزٌ وَإِن يَكُن مِنكُم مِائَكٌ يَغْلِبُواْ أَلْفًا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِٱنْهُمْ قَوْمٌ لَا

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين، للنووي: ٢٤٩/١٠.

يَفْقَهُونَ ﴿ اللَّهُ عَنَكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ صَافِرَةٌ صَابِرَةٌ مَا لَكُن مِنكُمْ مَافَقٌ مَابِرَةٌ مَا يَرَةً مَا يَغَلِبُوا مِا لَكُن مِنكُمْ اللَّهُ يَغْلِبُوا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا الصَّابِرِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا الصَّابِرِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا الصَّابِرِينَ ﴾ [الأنفال].

قَالَ ابنُ عباس ﷺ: إِنْ فَرَّ المسلمُ من ثَلاثَةٍ فَكَأَنَّه لَم يَفِرَّ وَجَازَ لَه ذلك، وإِنْ فَرَّ من اثنين فقد فَرَّ، ولم يَجُزْ له ذلك.

وقال القرطبيُّ: إِنْ كَانَ جَيشُ الكَفَارِ أَكثرَ مَن ضَغْفَيْ جَيشِ المسلمين فيجوزُ الفرارُ منهم، والصبرُ على قتالِهم أحسنُ وأفضل.

وقد وَقَفَ ثلاثةُ آلافٍ من المسلمينَ في مؤتةَ أمام حوالي ثلاثمئة ألفٍ من الروم ومَنْ معهم! ووقف طارقُ بنُ زياد في فتحِ الأندلس ومعه أَلْفٌ وسبعمئة من المسلمين أمام تسعين أَلْفاً من الإسبان!.

ولكن يجوزُ الفرارُ من الجيشِ الكافر، إذا كان عَدَدُ الكفارِ أَكثرَ من ضعفي عددِ المسلمين.

قالَ ابنُ القاسم: إِنْ فَرَّ إِمامُ المسلمين وقائِدُهم فلا يَجوزُ لهم أَنْ يَفِرُّوا من مِثْلَيْ عددِهم من الكُفار! ويجوزُ لهم الفرارُ إِذا كانَ الكفارُ أَكثرَ من مثلَيْ عَدَدِهم!.

وذَهَبَ بعضُ العلماءِ إلى جوازِ فرارِ المسلمين من أكثرَ من مِثْلَيْ عددِهم من الكفار بشرطِ أَنْ لا يكونَ عدَدُهم اثني عشر أَلفاً؛ فإِنْ كان عدَدُهم اثنَيْ عشر أَلْفاً لَمَ يَجُزْ لهم الفِرار.

واستدَلُّوا على ذلك بحديثِ رسولِ الله ﷺ:

١٧٠ - روى أبو داود والترمذيُّ والدارميُّ والحاكم: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «لَنْ يُغْلَبُ اثْنا عَشَرَ أَلْفاً مِنْ قلَّة»(١).

 <sup>(</sup>۱) سنن أبي داود: ٣/ ۸۲؛ وسنن الترمذي: ٣/ ٥٦ \_ ٥٧؛ وسنن الدارمي: ٢/ ٢١٥؛
 ومستدرك الحاكم: ٢/ ١٠١، والحديث رجاله ثقات رجال الشيخين.

## المشاق المضيب كتاب: مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق

واعتبرَ العلماءُ هذا الحديثَ مُخَصِّصاً لعُمومِ الآية، التي أُوجبت الثباتَ أمامَ ضِعْفِ عددِ المسلمين، وأجازت الفرارَ إِذا زادَ العددُ عن الضعف.

قالوا: فإذا كان عددُ المسلمين اثني عشر أَلْفاً لا يجوزُ لهم الفرار، ولو زادَ عَدَدُ الكفارِ عن الضعف.



# الفَطَيْلُ الثَّاتِيْ

### في معيَّةِ اللَّه للمجاهدينَ بالنَّضرِ والتَّأبيدِ

اعلَمْ أَنَّ معية اللهِ لعبادِه نوعان:

الأُولى: معيةً عامّة: وهي معيَّةُ الإِحاطَةِ والعلم، وهذه معيةٌ عامةٌ شاملة، تَشملُ المسلمين والكفارَ جميعاً، فاللهُ يعلمُ ما يفعلُه عبادُه، وهو محيطٌ بهم سبحانه، لا يغيبُ عنه شيءٌ منهم.

وممَّا يُدُلُّ على هذه المعيةِ قولُه تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَةِ أَيَامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَدُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَلَةِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهًا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُم ﴾ [الحديد: ٤].

وقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُوثُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَنَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَآ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواً ﴾ [المجادلة: ٧].

الثانية: مَعِيَّةٌ خاصَّة: وهي معيةُ المعونةِ والنصرِ والتأييدِ والكفاية، وهي خاصةٌ بالمؤمنين العابدينَ الصالحين.

وممًّا يدلُّ على هذه المعيةِ قولُه تعالى: ﴿إِذْ يَكُولُ لِصَايِحِيهِ، لَا تَحْسَرُنْ إِنَ ألَّهُ مَعَنَكًّا ﴾ [التوبة: ٤٠].

وقــولــه تــعــالـــى: ﴿ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُواْ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُكُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمُ أَعْمَلُكُمُ إِنَّ ﴾ [محمد].

وهذه المعيةُ الخاصَّةُ منوطَةٌ بالعبوديةِ الخالصةِ من شوائبِ المخالفات!

فَمَنْ كَانَ عَبِداً لله حَقّاً فلا غالبَ له، لأَنَّ اللهَ معه، وهو ناصِرُه ومُؤَيِّدُه. قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى اللَّهِ مَوْلَى اللَّهَ مَوْلَى اللَّهَ مَوْلَى اللَّهَ اللَّهَ مَوْلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَامَنُواْ وَأَنَّ الْكَلْفِرِينَ لَا مَوْلَى الْمُمْ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَّا لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَل

ومتى أَخَلَّ المجاهدُ بشيء من صفاتِ العبودية، أو تجرَّدَ عن شيء من مظاهرِ الإِيمان، أو تلبَّسَ بفعلٍ من أفعالِ المخالفين، صارَ مشابهاً للأعداء بوجْهِ من وجوه الشَّبَه، وتلبَّس بشيء من صفاتِهم، وهذا يؤدِّي إلى شيء من الظلامِ والرانِ على قلبه، ويؤدِّي إلى إصابتِه بشيء من الرعبِ والجبنِ والذلةِ والخذلان، وعند ذلك يَصيرُ راغباً في الفرار، لسكونِه إلى الدنيا، وحرصِه على الحياة ونحو ذلك!.

وبقدرِ عِظَمِ المخالفِة وصِغَرِها يكون تأثيرُ هذه الصفاتِ الذميمةِ فيه، وبذلك لا يَنالُ النَّصرَ والظفر.

#### • ألا تتأمَّل قصةً خُنيَّن؟.

عندما قالَ أَحَدُ المسلمين: لن نُغلبَ اليومَ من قِلَّة، وكانوا اثنيْ عَشَرَ أَنْهَا! فهزَمَهم اللهُ لإعجابهم بكثرتِهم، وعدم شهودِهم أَنَّ النصرَ من عندِ الله سبحانه! لأَنَّ هاتين الصفتين من صفاتِ الكفار، فلما تلبَّس المسلمونَ بهما، أثَّر ذلك في قلوبِهم رعبًا، نتجَ عنه الفرار.

قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَنْكُمْ كُثْرَنُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنَكُمْ شَيْعًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ وَلَيْتُمُ مُدْرِينَ﴾ [التوبة: ٢٥].

وقال تعالى عن ما حصلَ يومَ أُحُد: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَرَلَّهُمُ ٱلشَّيَطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ﴾ [آل عمران: ١٥٥].

ولما كان سيدُنا محمدٌ ﷺ معصوماً من ذلك، عصمة تَليقُ بمقامِه الشريف، حفظه اللهُ وحفظَ معه بعض المؤمنين، فأنزلَ سبحانه سكينته عليهم، ولم يجد العدوُّ إليهم سبيلاً، فنصرهم وهزَم أعداءَهم.

ويؤيِّدُ ما ذكَرْنا قولُه تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَانِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِنَ ٱلْكُفَّادِ وَلَيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَآعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُثَقِينَ ﴿ اللَّهِ بَاللَّهِ بَ

وختمَ الآيةَ بقولِه: ﴿وَأَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَقِينَ﴾ ليفهمَ أُولُو الأَلبابِ مِنْ هذا النظم والسياقِ أَنَّ معية النصر والتأييدِ خاصَّةٌ بالمتقين.

ومن هذا البابِ قولُه تعالى: ﴿وَأَصْدِرْ وَمَاصَثِرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا نَكُ فِي ضَيْقِ مِمَا يَمْكُرُونَ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَٱلَّذِينَ هُم تُحْسِنُونَ ۞﴾ [النحل].

وهذا ما حرصَ رسولُ الله ﷺ على تعليمِه لأُمته:

1۷۱ ـ روى الترمذيُّ: عن ابنِ عباس الله الله عن خَلْفَ النبيِّ الله الله يحفظ الله يحفظ الله يوماً، فقال: «يا عُلام! إِنَّي أُعلِمُك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجدْه تِجاهَك، إذا سألتَ فأسألِ الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلَمْ أَنَّ الأُمَّة لو اجتمعت على أَنْ يَنفعوك بشيء، لم يَنفعوك إلَّا بشَيْء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أَنْ يَضُرّوك بشيء، لم يَضُروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رُفعتِ الأقلام، وجَفَّتِ الصحف (۱۰).

وقد كانَ المجاهدون السابقونَ حَذِرين من الذنوب والمعاصي، لأَنهم يَعلمونَ أَثَرَها السَّيِّع على سيرِ المعركة، وأَنها قد تقودُ للهزيمة:

ـ ذَكَرَ الحافظُ ابنُ كثير في (تاريخه): أَنَّ أَحَدَ المسلمين زمنَ السُّلطانِ الظاهرِ بيبرس كان يُجاهِدُ غازياً على فَرَسٍ له، وكان من عادَةِ فرسِه النهوضُ والإِقدامُ والسيرُ للميدان.

وفي بعض الأيام طلب من فرسِه الإقدام، فتأخّر، فبقي كلما يضربُه ليتقدَّم إلى العدوِّ يتأخَّر، فعجبَ من ذلك! ولما فكَّرَ في السبب عرف أنه كان قد اشترى لفرسِه علفاً بدرهم زائف!.

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي: ٧٦/٤، والحليث صحيح.

أي إنَّه أطعمَ فرسَه عَلَهَا حراماً، ولذلك أثَّرَ هذا على فرسِه، فتلكَّأ عن السيرِ للجهادِ!.

- وحَكَى بعضُهم: أَنَّ بعضَ عساكرِ المسلمين حاصَروا حِصْناً من حصونِ الكفار، فاستعصى عليهم فَتْحُه!.

فقالَ أُميرُهم: ما تأخَّرَ الفتحُ عنكم إِلَّا لسبب، فانْظُروا ماذا ارتكبْتُم من السِّنَن؟.

فنَظروا، فإذا هم قد أَهْمَلوا سنةَ السُّواك!.

فانظرُ هذا التأثيرَ في تَرْكِ سُنَّةٍ من السُّنن، وقِسْ عليه تأثيرَ ارتكابِ المحرَّمات، وانتهاكِ الحُرُمات، وتناولِ الحرام في المطعم والملبسِ ونحو ذلك، لتعلمَ من أين أُتي الذين خَذَلَهم الشيطان، وأوقعَهَم في الفرار والعصيان.

واحترز أيها المجاهدُ من تأثيرِ المخالفةِ لشرعِ اللهِ في قلبك، وإضعافِها لهمَّنك، وغَلَبَتِها على عزمِك ونِيَّتك، وطهّرْ قلْبَك من لوثِ المخالفات، وأُوقدْ في ظُلُماتِ وساوسِه سِراجَ اليقين والتوكُّل، وأَقْدِمْ إِقدامَ منْ يعلمُ أَنَّ الموتَ لا بدَّ من نزولِه على كلِّ حال، وأنه لا يمنعُ من الموت الفِرارُ إلى مرتفعاتِ وقممِ الجبال، ولا يدفعُ عنه الاعتزازُ بجِيلِ الرجال.

قال تعالى: ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدِّرِكُكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيِّدَةً ﴾ [النساء: ٧٨].

وَمَنْ قَدَّرَ اللهُ أَنْ يموتَ قَتيلاً، فلن يجدَ إلى غير ذلك سبيلاً؛ قال تعالى: ﴿ قُلُ لَوْ كُنُهُمْ فِى بُيُوتِكُمْ لَبَرْزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ ﴾ [آل عمران: ١٥٤].

وقالَ تعالى: ﴿ وَلَيْنَصُرُنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ إِنَ ٱللَّهَ لَقَوِيُّ عَزِيزٌ ﴿ إِلَى ٱللَّهَ لَقَوِيُّ عَزِيزٌ ﴿ إِلَهُ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ إِنَ ٱللَّهَ لَقَوِيُّ عَزِيزٌ ﴿ إِلَى اللَّهِ عَالَى اللَّهُ مَا يَنعُمُوا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لَقَوْمِ اللَّهُ اللَّ

واعلَمْ أَيها الفارُّ حِرْصاً على زيادَةِ عُمُرٍ، أَنَّ العمرَ لا يَزيدُ بالفرار، ولا ينقصُ بالثبات، واعلم أَنْ الأَجَلَ لا يتقدَّم نَفَساً ولا يَتَأَخَّر. واعلَمْ أَنك قد عصيتَ اللهَ بفرارِك، وبُؤْتَ بسخَطِ الجبَّار، ولبستَ ثوبَ المذلَّةِ والعار، بين المسلمينَ والكفار!.

أَمَا تَخْشَى أَنْ تُؤْسَرَ، فَتُفْتَنَ عَن دينِك فتخسرَ الدارَ الآخرة، أو يُنَوَّعَ عذابُك وتُقتلَ بالهَوان صبراً؟! ولا شكَّ عند كلِّ ذي لُبِّ أَنَّ استقبالَ الموتِ إِذَا حَانَ وَقْتُهُ خَيرٌ مَن استَدْبَارِهُ.

وما أُحسنَ قولَ المتنبي:

فَمِنَ العجْزِ أَن تَموتَ جَبَانا وإذا لم يَكُنْ منَ الموتِ بُدُّ

وقالَ يزيدُ بنُ الحَكَم بن أبي العاص:

وسَيْفُكَ مشهورٌ بِكَفِّكَ تُعْذَرُ وَعِشْ مَلِكاً أَو مُتْ كَريماً فإِنْ تَمُتْ

وقال بعض الشُّجعان:

منَ الأبطالِ ويحَكِ لَنْ تُراعى أُقولُ لها وقد طارتْ شُعاعاً على الأَجَل الذي لَكِ لن تُطاعى فإنَّكِ لو سأَلْتِ بقاءَ يوم فصَبْراً في مَجالِ الموتِ صَبْراً فما نيلُ الخلودِ بِمُسْتَطاع فيُطوى عن أخي الخَنِع اليَراع ولا ثنوب البَقاءِ بنَنُوْبِ عِنَّ سبيلُ الموتِ منهجُ كلِّ حيِّ ومَنْ لم يَعْتَبِطْ يَهْرَمْ ويَسْأَمْ وتُسْلِمُه المَنونُ إِلَى انقطاع

إذا ما عُدَّ من سِقْطِ المَتاع وقال بهلول بن بشر أحد شجعان العرب:

> مَنْ كَانَ يَكرهُ أَنْ يِلقَى مَنِيَّتَهُ فلا التَّقَدُّمُ في الهَيْجاءِ يُعْجِلُني

لَمَوتُ المرءِ خيرٌ من حياةٍ

فالموتُ أَشْهِي إِلَى نَفْسي من العَسَل ولا الحَذارُ يُنْجيني من الأَجَلِ

ووجد هذا البيت مكتوباً على نِصابِ سكِّين:

في الجُبْنِ عارٌ وفي الإِقدام مَكْرمةٌ

وَوُجِدَ هذا البيتُ مكتوباً على خَوْذَة: والسحَرْبُ إِنْ القَسِينَها

اصبِرْ عملى أهوالِها

وقال بعضُهم:

لَئِنْ كانتِ الأَرْزاقُ قَسْماً مُقَدَّراً وإنْ كانتِ الأموالُ للتَّركِ جمعُها وإنْ كانتِ الدُّنيا تُعَدُّ نفيسةً وإِنْ كانتِ الأَبْدانُ للموتِ أُنْشِئَتْ

فَمَنْ يَفِرُ فَلا ينجُو من القَدَرِ

فيلا يَسكُنُ منكَ الفَشَيلُ لا مَـــوتَ إِلَّا بِـــالأَجَـــلُ

فَقِلَّةُ حِرْصِ المرءِ في الرِّزقِ أَجملُ فما بالُ متروكٍ به المرءُ يَبْخُلُ فَقَدْرُ ثوابِ اللهِ أَعلى وأَنْبَلُ فَقَتْلُ امرئ في اللهِ بالسَّيفِ أَجْمَلُ

واعْلَمْ أَنَّ الفِرارَ ـ تَكلَتْك أُمُّك ـ سَفرةٌ من أسفار الموت، وحرصٌ على ما لا يُخشى فيه الفَوْت، ورُبَّ حياةٍ كان سببُها التعرُّضَ للوفاة، ورُبُّ موتٍ كان سَبَبُهُ طُولَ الحياة، وليس للمحاربِ حِصْنٌ من الهلاكَ يلجأً إليه غيرَ تأخيرِ أَجَلِه، ومَن اجتهدَ في سبيلِ الله على الموتِ وُهِبَتْ له الحياة، مع حُسْنِ عملِه.

الفارُّ يُسَلِّمُ نفسَه، والمقاتِلُ يُدافعُ عنها، وإِذا انقضتْ مدةُ الأَجَلِ فالمَنيَّةُ لا بدُّ منها.

أما تخشى أيّها الفارُّ أن تدركك المنية، فتكونَ من أصحاب النار؟! أما تَخافُ أَنْ يَأْتِيَكَ سَهمٌ وأَنت مولِّي الأَدبار، فيُسكنَكَ دارَ البوار؟!.

- وحِكاياتُ الذين فُتِنوا عن دينِهم، لأنَّهم فَرُّوا ووقعوا في الأَسر، أو استجابوا لشهوة وصاروا نصارى؛ كثيرة:
- ـ روى أبو القاسم القشيري في (الرسالةِ القشيرية): عن منصورِ بنِ خلف المغربي، قال: كانَ رجلانِ اصْطَحَبا في الإِرادةِ والمجاهدةِ والتربيةِ فترةً من الزمان، وبعد ذلك سافَرَ أحدُهما وفارقَ صاحبَه، وانقطعَتْ أَحبارُه.

وخرجَ الرجلُ الصالحُ لجهادِ الروم، وبينما كان المسلمون يجاهدون الرومَ خرجَ مُقَنَّعٌ من وسطِ جيشِ الرومِ وطلب مبارزة المسلمين، فخرجَ له أحدُ أبطالِ المسلمين، فقتَلَه، ثم خرجَ له رجلٌ مسلمٌ آخرُ فقتَلَه.

فخرجَ له هذا الرجل الصالح وتطاردا وتبارزا. . فَحَسَر الروميُّ عن وجهه، فإذا هو صاحبُه الذي صحبه في المجاهدةِ والعبادةِ عدَّةَ سنين!.

فوجئ المجاهدُ بما رأى، ولم يكن يتوقّع أن يكونَ صاحِبُه مع الروم، يقاتلُ المسلمين، وقال له: ما الخبر؟.

فَأَخبره أَنه ارتدَّ وتنصَّر، وخالَطَ الروم، وله أولادٌ عندهم، وحصَّلَ عندهم مالاً كثيراً!.

قال له: لقد كنتَ تقرأُ القرآن وتفهمُه، فأين أنت منه الآن؟.

قال: لقد نسيتُهُ فلم أعد أذكر منه حرفاً واحداً.

قال له: ارجعُ إلى الإِسلام، وإِنَّ اللهَ يقبلُك!.

قال: لا أستطيع، لأنِّي لو فعلتُ لذهبَ مالي وأولادي.

فتَصارعا وتبارزا، فقتلَ الرجلُ المجاهدُ ذلك المتنصَّرَ المرتدَّ، وخسرَ الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين.

- وروى البيهقيُّ: عن عَبْدَةَ بنِ عبدِ الرحيم، قال: خرجْنا في سريَّةِ إِلَى أَرضُ الروم، فصَحِبَنا شابٌ، لم يكن فينا أُحَدٌ أُقرأُ منه للقرآن، ولا أَفقهُ منه، وكانَ صائم النهار، قائم الليل.

فمرَرْنا بحصْنِ من حُصونِ الروم، ولم نُؤمرْ أَنْ نقفَ عنده، ولكن ذلك الشابُّ قارئ القرآنُ مالَ إِلى جانبِ الحصن، فظننًا أَنه وقفَ ليبول.

فنظرَ إلى امرأةٍ من النصارى، فعَشِقَها! فقال لها بالرومية: كيفَ السبيلُ إليك؟. قالتْ له: هَيِّن؛ تتنصُّر، نفتح لك الباب، وأَنا لك!.

فتنصُّر، وفَتحوا له الباب، ودخلَ الحِصْنَ.

وتابَعْنَا سيرَنا، ونحنَ أَشدُّ ما نكونُ غمّاً وحُزْناً على ذلك الشاب الذي تنصَّر، وكأَنه ابنُ لكلِّ واحدٍ منا.

ولمَّا عُدنا من الجهاد، مَرَرْنا بذلك الحصن، إذا به يقفُ على أبراجِ الحصن يحرسُه مع باقي النصارى.

فقُلنا له: يا فلان! ما فَعَلَ قرآنُك؟ ما فعلَ عِلْمُك؟ ما فعلَتْ صلاتُك وصيامُك؟.

قال: اعلموا أنِّي نسيتُ القرآنَ كلُّه، ولم أُعُدْ أَتذكُّر منه إلا هذه الآية:

﴿ رُبَهَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ۞ ذَرَّهُمْ يَأْكُنُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِهِمُ ٱلْأَمَلُّ فَسَوْفَ يَعَلَمُونَ ۞﴾ [الحجر].

وإذا جاهَدَ المؤمنُ بصِدْق، ووَقَعَ أسيراً في يدِ الأعداء، وفَتَنوهُ عن
 دينِه، فإنَّ الله يَعصمُه ويَحميه، ويَحفظُ عليه دينَه:

- ومن الأمثلةِ على ذلك: عبدُ اللهِ بنُ حذافةَ السَّهميُّ رَفَّهُ، صاحبُ رسولِ الله ﷺ.

روى ابن الأثير: عن ابنِ عباس ﴿ قَالَ: أَسَرتِ الرومُ عبدَ الله بنَ حذافةَ السهميَّ ﴿ مُلكَنَّه أَبِي وثَبتَ على دينِه!.

وهدَّدَه الملكُ بأنه إِنْ لم يتنصَّرْ فسوفَ يُلقيهِ في الماءِ الذي يَغلي، وطلبَ إحضارَ أَحَدِ أَسرى المسلمين، وأَلْقاهُ في ذلك الماء، فسقَطَ لحْمُه عن عَظْمِه فَوراً، وقالَ لابن حذافة: إِنْ لم تتنصَّرْ أَلقيتُك في هذا الماء، وتموتُ هكذا!.

ولم يتنصَّر، وأَمَرَ الملكُ بإِلقائِه في ذلك الماء.

فبكى عبدُ اللهِ بنُ حذافة، وقالوا للملك: إِنه قد جَزَعَ فَبكى.

ولمَّا ردُّوه قال للملِك: لا تَظُنّ أَنِّي بكيتُ جزعاً ممَّا تريدُ أَنْ تصنعَ بي، وإنما بكيتُ لأَنه ليس لي إِلَّا نفسٌ واحدة، يُفعلُ بها هذا في سبيلِ الله، وكنتُ أُحِبُ أَنْ يكونَ لي من الأَنفسِ بعددِ شَعْرِ رأسي، فتفعلَ أنت بها هذا، ويكون هذا في سبيل الله!.

أُعجبَ الملكُ بجوابِ ابنُ حذافة، وأَرَادَ أَنْ يُغريَه إِغراءً لعله يتنصَّر! قال له: تنصَّرْ وأُزوِّجك ابنتي، وأُقاسِمك ملكي!.

قالَ ابنُ حذافة: لن أَفعلَ ذلك!.

قال الملكُ: إِذَنْ قَبِّلْ رأسي وأُطلقُ سراحِك!.

قال: على أَنْ تُطلقَ معي أَسرى المسلمين!.

وقبَّلَ ابنُ حذافةَ رأسَ الملك، فأَطْلَقَ سراحَه، وأَطلقَ سراحَ أُسرى المؤمنين.

وعادَ ابنُ حذافة إلى عمرَ بن الخطاب ﴿ فَيَ المدينة ، فقالَ عمر : حقُّ على كلِّ منكم أَنْ يُقبِّلَ رأسَ ابنِ حذافة! فقبَّلَ عمرُ رأْسَه ، وفعلوا مثلَ فعلِ عمر .

ولا يَجوزُ للمسلمِ أَنْ يفِر من القتالِ خشيةَ القَتْل، ولو لم يكنْ في القتلِ في سبيلِ الله إلا النجاةُ من سكراتِ الموتِ لكان في ذلك ما يوجبُ الثباتَ في القتال، فكيفَ إذا كان بعدَ القَتْلِ في سبيلِ اللهِ الفوزُ العظيم في جنات النعيم؟.

وكان عليُّ بنُ أَبِي طالب رَّيُّ يُحُضُّ على القِتال، ويقول: إِن لم تُقْتَلُوا تَموتوا، والذي نفسي بيدِه لأَلْفُ ضربةِ بالسيفِ أَهونُ من موتٍ على فِراشِ!.

وقال شدّادُ بنُ أوس: الموتُ أفظعُ هولٍ في الدنيا والآخرة على المؤمن، وهو أَشَدُّ من نشْرِ بالمناشير، وقرْضِ بالمَقاريض، وغلْي في القُدور.

يا هذا! انظر ما تَخْتارُه لنفسِك وتفرُّ إِليه! أَيُّهما خيرٌ لك: أَهو القتلُ في سبيلِ اللهِ أَم الفرار؟.

إِنَّ الذي يموتُ على فراشِه يجدُ سَكَراتِ وأهوالِ الموت! وما بعدَ الموتِ أَفظعُ وأبشعُ وأهمُ وأشنع، كضمَّةِ القَبْرِ ووحْشَتِه، وفتنةِ الملكَيْن وسؤالهما، والصيحةِ والبعثِ والحشر، وكُرُباتِ يومِ القيامة وأهوالِها، من تطايرِ الصحف، والمرورِ على الصراط، ومناقشةِ الحساب، ووزنِ الخيرِ والشَّرِ.

وقد أَشَارِ قُولُهُ تَعَالَى إِلَى هذه الأَهُوالَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ إِكَ رَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَوْنَهُ عَظِيمٌ ﴿ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذَهَلُ كُلُ مُرْضِعَكَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَنَفَئَعُ وَقَضَعُ لَكُلُوكَ السَّاعِ فَاتِ حَمَّلُهَا وَرَبِّي ٱلنَّاسَ سُكُنُونَ وَمَا هُم بِسُكُنُونَ وَلَاكِنَ عَذَابَ ٱللّهِ صَمُّلُهُ وَاللّهِ عَمْلُهَا وَرَبِّي ٱلنَّاسَ سُكُنُونَ وَمَا هُم بِسُكُنُونَ وَلَاكِنَ عَذَابَ ٱللّهِ شَكِيدٌ ﴾ [الحج].

وقد أَخْبَرَنَا اللهُ عن حياةِ الشهداءِ عنده، وذلك في قولِه تعالى: ﴿وَلَا عَسْبَنَّ
اللَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمُوتًا بَلَ أَحْيَاهُ عِندَ رَبِهِمْ ثُرِّزَقُونَ ﴿ فَإِحِينَ بِمَا ءَاتَمْهُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ لِهَا يَالَمُهُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ لِهَا يَا عَمَوان].

هؤلاءِ الشهداءُ الذين قُتِلوا في سبيلِ الله، قد أمِنوا من عظيمِ الأهوالِ والكُرُبات، وسَكَنوا بأجلِّ المحالِّ في أعلى الغُرُفات، وكرعوا من النعيمِ أكواباً، وادَّرعوا من التنعيم أثواباً، وتمتَّعوا بجِنانِ الفردوسِ مُسْتَقرَّا ومآباً، وتمتَّعوا بجونِ طيرٍ خُضْرِ تَجولُ في وتمتَّعوا بحورٍ عينِ كواعب أَثراباً.. أرواحُهم في جوفِ طيرٍ خُضْرِ تَجولُ في الجِنان، تأكلُ وتشربُ، وتأوي إلى قناديلَ معلَّقةٍ في عرشِ الرحمن، يتمنَّونَ الرجوعَ إلى هذه الدار، لِيُقْتَلوا في سبيلِ الله مراتٍ ومرات، لما بَهَرَهم من ثواب اللهِ الجزيل!.

فما أُقبِحَ العجزَ عن انتهازِ هذه الفُرَص، وما أُنجِحَ الاحترازَ بالجهادِ عن مقاساةِ تلك الغُصص! وليتَ شعري بأيِّ وجهٍ يَقْدُمُ على اللهِ غداً مَنْ فرَّ اليومَ من أعدائِه، وماطَلَه بتسليم نفسِه بعدَ عَقْدِ شِرائِه، ودَعاه إلى جنته ففرَّ وزهدَ

في لقائِه، وبأيِّ عذرٍ يعتذرُ بين يديه مَنْ هو عن سبيلِه ناكِب، وعمَّا رغَّبه فيه من الفوز العظيم راغب!.

اللهمَّ إليك يا من بيده أَزمَّةُ القلوبِ نرغبُ في ثباتها، وعليك يا عَلَّامَ الغيوبِ نعتمدُ في تصحيح قصدِها وإخلاصِ نياتها! وإلى غِناك نَمُدُ أيدي الفاقة، أن ترزقنا شهادةً تَرضَاها، وأن تُنيلَ نفوسَنا من ثباتِ الأقدام في سبيلِك مُناها، فالحِراكُ والسكونُ إليك، والمعوَّلُ في كلِّ خيرِ عليك، وأنت على كلِّ شيء قدير!.



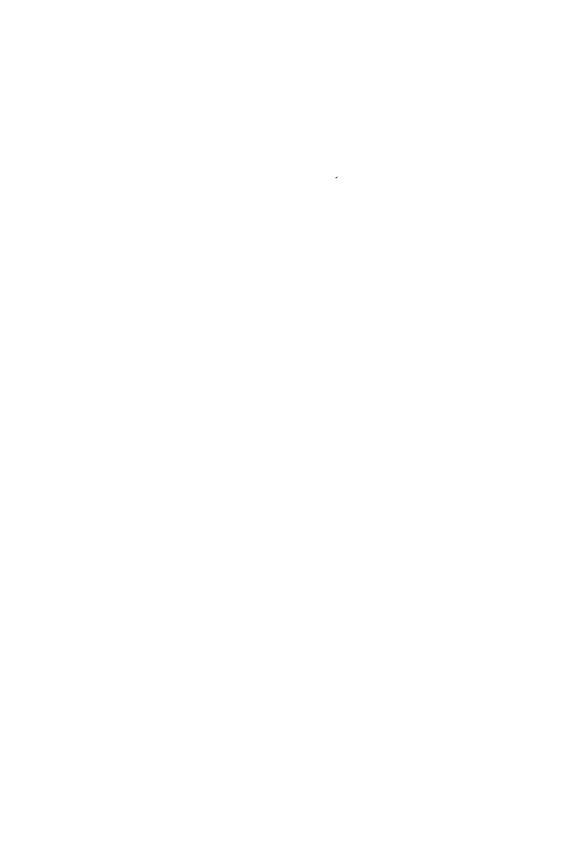



قال الله تعالى: ﴿ أَلَا لِلَّهِ ٱلَّذِينُ ٱلْخَالِصُّ ﴾ [الزمر: ٣].

وقال تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ تُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ﴾ [البينة: ٥].

1۷۲ ـ روى البخاريُّ ومسلمٌ: عن عمرَ بنِ الخَطاب ﷺ، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقول: «إِنَّما الأعمالُ بالنيات، وإِنَّما لكلِّ امرئٍ ما نوى، فمَنْ كانتُ هجرتُه كانتُ هجرتُه إلى اللهِ ورسوله، ومَنْ كانت هجرتُه لدنيا يُصيبُها، أو امرأةٍ ينكِحُها، فهجرتُه إلى ما هاجَرَ إليه»(١).

١٧٤ ـ وروى البخاريُّ: عن أنس هُ عنا قال: لَمَّا رجعَ رسولُ الله ﷺ من غزوةِ تَبوك، وَدنا من المدينة قال: "إِنَّ بالمدينة أقواماً ما سرتُم مسيراً، ولا قطعتُم وادياً إلا كانوا معكم!".

قالوا: وهم بالمدينةِ يا رسولَ الله؟.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في بدء الوحي: ٢/١؛ ومسلم في الإمارة: ٣/١٥١٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الإمارة: ١٥١٨/٣.

قال: «وهم بالمدينة، حبسهم العُذْرُ»(١).

قال القرطبيُّ: يدُلُّ هذا الحديثُ على أنَّ صاحبَ العذرِ يُعطى أَجْرَ الغازي، ويكونُ أَجْرُه مسَاوياً لأَجْرِ الغازي، وفي فضْلِ اللهِ متَّسع، وثوابُه فضلٌ منه وليس استحقاقاً، ويُثيبُ اللهُ على النيةِ مالا يثيبُ على الفعل.

وفي لفظ آخَر: عن أبي موسى الأشعريِّ ﷺ، قال: سُئِلَ رسولُ اللهِ ﷺ عن الرجلِ يُقاتلُ شجاعَة، ويُقاتِلُ حميَّة، ويُقاتِلُ رِياء، أَيُّ ذلك في سبيلِ الله؟ فقالَ رسولُ الله ﷺ: «مَنْ قاتلَ لتكونَ كلمةُ اللهِ هي العليا، فهو في سَبيلِ الله».

۱۷۷ ــ وروى أبو داود والبيهقيُّ والحاكِمُ: عن عبدِ الله بنِ عمرو ﴿ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ الل

فقالَ ﷺ: "يا عبدَ الله بنَ عمرو! إِنْ قاتلْتَ صابراً مُحْتَسِباً بعثَكَ اللهُ صابِراً محتسباً، وإِنْ قاتلْتَ مُراثياً مُكاثِراً بَعَثَكَ اللهُ مراثياً مكاثِراً! يا عبدَ الله بن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في المغازي: ١٣٦/٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الجهاد: ٣٠٦/٣؛ ومسلم في الإمارة: ٣/١٥١٢.

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود: ٣/ ٣١، والحديث صحيح.

#### عمرو! على أَيِّ حَالٍ قَتَلْتَ أَو قُتِلْتَ بعثَكَ اللهُ على تيكَ الحال،(١).

١٧٨ ـ وروى أبو داود وابنُ حِبان والحاكم: عن أبي هريرة ﴿ أَنَّ رَجَلاً قال: يا رسولَ الله! رَجُلٌ يُريدُ الجهاد وهو يبتغي عَرَضاً من عَرَض الدنيا؟.

فقالَ النبيُّ ﷺ: ﴿لا أَجْرَ لهـ ٩.

فَأَعْظَمَ ذَلَكَ النَّاسُ، وقالوا للرجل: عُدْ لرسولِ اللهِ ﷺ، فلعلَّكَ لم تُفْهِمُه السؤال!.

فقالَ: يا رسولَ الله! رجلٌ يبتغي الجهادَ في سبيلِ الله، وهو يبتغي عَرَضاً من عَرَضِ الدنيا؟.

فقال النبيُّ ﷺ: ﴿ لَا أَجْرَ لَهُ! ﴾.

فأعادَ الرجلُ سؤالَه، وأعادَ الرسولُ ﷺ جوابَه! (٢٠).

والعَرَضُ: هو ما يُقتنى من مالٍ ومتاعِ ونحوه.

ـ وسألَ عمرُ بنُ عبيدِ الله عبدَ الله بنَ عمرَ را اللهُ: أَصلَحَكَ اللهُ، أَذهبُ للغزو، وأُنفقُ ابتغاءَ وَجْهِ الله، وأَخرجُ كذلك، فإذا كنتُ عند القتالِ ابتغيتُ أَنْ يُرى بأسي وحضوري؟.

قَالَ: إِذَنْ تَكُونُ مَرَائياً ! .

ـ وذَكَرَ قومٌ عندَ عبدِ الله بن مسعود رشي قوماً قُتِلوا في سبيلِ الله.

فقالَ ابنُ مسعود ﴿ إِنَّ الْأَمرَ ليس على مَا تَذْهبون وتَرون. إِنَّه إِذَا

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود: ٣/ ٣٢؛ وسنن البيهقي: ١٦٨/٩؛ ومستدرك الحاكم: ٢/ ٨٥، والحديث حسن.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود: ٣٠ ٣٠؛ ومستدرك الحاكم: ٧ ٨٥؛ وموارد الظمآن، ص٣٨٦، والحديث صحيح لشواهده.

- وخرجَ عمرُ بن الخطاب ﷺ على مجلسٍ في مسجدِ رسولِ الله ﷺ، كانوا يتذاكرون سريةً هلكَتْ في سبيل الله.

فقالَ بعضُهم: هم عُمّالُ الله، هَلَكوا في سبيلِ الله، وقد وجبَ أَجْرُهم على الله، وقال آخَرون: اللهُ أعلمُ بهم، لهم ما احتسبوا.

فقالَ لهم عمر: ما كُنتم تتحدَّثون؟.

قالوا: كنَّا نتحدَّثُ في هذه السريةِ، فقالَ قائِلٌ كذا، وقالَ قائِلٌ كذا.

فقالَ عمر: والله إِنَّ من الناس ناساً يُقاتِلُونَ ابتغاءَ الدُنيا، وإِنَّ من الناس ناساً يقاتلُون رِياءٌ وسمعة، وإِنَّ من الناس ناساً يقاتلُونَ ابتغاءَ وجُهِ الله؛ أولئك الشهداء، وكلُّ امرئ يُبعثُ على الذي يموتُ عليه!.

- وقالَ أَبُو العجفاء السلميُّ: سمعتُ عمرَ بنَ الخطاب و يقول: وأخرى تقولونَها لمن قُتِلَ في الجهاد: قُتِلَ فُلانٌ وهو شَهيد، أو ماتَ فُلانٌ وهو شَهيد، أو ماتَ فُلانٌ وهو شَهيد. ولعلَّه أَنْ يكونَ أوقَرَ عَجُزَ دابَّتهِ أو راحلتِه ذَهَباً أو فضة، يلتمس التجارة! فلا تَقولوا ذلك، ولكن قولوا كما قالَ رسولُ الله ﷺ: «مَنْ قُتِل في سبيلِ الله أو ماتَ فهو في الجنة».

۱۷۹ - روى أبو داود والبيهقي والحاكم: عن يَعْلَى بن منبه وَهُهُ، قال: أَذَنَ رسولُ اللهِ وَهُهُ بالغزو، وأَنا شيخٌ كبيرٌ ليس لي خادِم، فالتمستُ أجيراً يَكفيني، وأُجري له سهْمَه!.

فوجَدْتُ رجُلاً، ولمَّا دنا الرحيلُ أَتاني، فقالَ: ما أُدري ما السهمان! فَسمِّ لي شَيئاً محدَّداً، سواءً كان السهمُ أم لم يكن. فسميتُ له ثلاثةَ دنانير أُجرة. فلمَّا حضرَتْ غنيمَتُه، أردتُ أَنْ أُجريَ له سَهْمَه، فذكرتُ الدنانير، فجئتُ النبيَّ ﷺ، فذكرتُ له أَمْرَه.

فقالَ ﷺ: «مَا أَجِدُ لَه في غزوتِه هذه في الدنيا والآخرةِ إِلَّا دنانيرَه التي

١٨٠ \_ وروى أبو داود والحاكم: عن أبي هريرة رها: أنَّ عمرو بن أَقيش كان له رباً في الجاهلية، فَكرِهَ أَنْ يُسْلِمَ حتَّى يأخذَه، فجاءَ يومَ أُحُد فقالَ: أَين بنو عَمْي؟ قالوا: مشتركونَ في معركةِ أُحُد.

قال: أينَ فلان؟ قالوا: بأُحُد. قال: أينَ فلان؟ قالوا: بأُحُد.

فلبسَ لَأُمَّتُه، وركبَ فرسَه، ثم توجُّه إِلَى أُحُد.

فلما رآه المسلمون قالوا: إليكَ عنَّا يا عَمْرو.

قال: إِنِّي قد آمنتُ.

فقاتَلَ حتى جُرح، فحُمِلَ إلى أهله جريحاً. فقالَ سعدُ بنُ معاذ را لأُخته: سليه، هل قاتَلَ حميةً لقومِه؟ أَمْ غضبًا لهم؟ أَمْ غضبًا للهِ ورسولهِ؟.

قال: بل قاتلتُ غَضَباً لله ورسولِه.

فماتَ، فدخَلَ الجنَّةَ، وما صلَّى لله صلاة (٢).

١٨١ ـ وروى أبو داود والنَّسائيُّ: عن معاذِ بن جَبَلِ ﷺ، عن رسولِ الله ﷺ قال: «الغَزْوُ غَزْوان: فأمّا مَن ابتغى وجْهَ الله، وَأَطاعَ الإِمام، وأَنفقَ الكريمة، وياسَرَ الشريك، واجتنبَ الفَساد؛ فإِنَّ نومَهِ وانتباهَه أَجرُّ كُلُّه.

وأمَّا مَنْ غزا فَخْراً ورياءً وسُمعة، وعصى الإِمام، وأَفسدَ في الأرضِ؛

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود: ٣/ ٣٧؛ وسنن البيهقي: ٩/ ٢٩؛ ومستدرك الحاكم: ١١٢/ ١ ، الحديث

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود: ٣/ ٤٣؛ ومستدرك الحاكم: ١١٣/٢، والحديث حسن.

فإنه لا يَرجعُ بالكفاف»(١).

ومعنى: ياسَرُ الشريك: عامَلَ شريكَه في الميدان باليُسْرِ والسَّماحة.

١٨٢ ـ وروى مسلم: عن أبي هريرة ﴿ مَالَ : سمعتُ رسولَ اللهُ ﷺ، يقول: «إِنَّ أَوَّلَ الناسِ يُقضى عليه يوم القيامة: رجلٌ استشهد، فأتِيَ به فَعَرَّفَه نعَمَه فَعَرَفَها. قال: فما عملت فيها؟.

قال: قاتلتُ فيك حتى استُشهدتُ!.

قال: كذبْتَ. ولكنكَ قاتلْتَ ليُقال: هو جريء. فقدْ قيل. ثم أمِرَ به فَسُحِبَ على وجهه حتَّى أُلقَىَ في النار.

ورجلٌ تعلُّمَ العِلْمَ وعَلَّمَه، وقرأَ القرآن، فأُتِيَ به فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَها. قال: فما عملْتَ فيها؟.

قال: تعلمتُ العلمَ وعلَّمْتُه، وقرأْتُ فيك القرآن!.

قال: كذبْتَ. ولكنكَ تعلَّمْتَ ليُقال: هو عالِمٌ. وقرأتَ القرآنَ ليقال: هو قارئ. فقد قيلَ. ثم أُمِرَ به فُسُحِبَ على وجههِ حتَّى أُلقيَ في النار.

ورجلٌ وسَّعَ اللهُ عليه، وأعطاهُ من أصنافِ المال، فأُتِيَ به فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ نَعَرَفَها، قال: فما عملْتَ فيها؟.

قال: ما تركتُ منْ سبيلِ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فيها إِلَّا أَنْفَتُ فيها لك.

قال: كذبْتَ. ولكنَّك فعلْتَ ليُقال: هو جَواد. فقد قيل. ثم أمِرَ به فَسُحِبَ على وجهه، حتَّى أُلقىَ في النار»(٢).

#### ( )

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود: ٣/ ٣٠؛ وسنن النسائي: ٦/ ٤٩، والحديث حسن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الإمارة: ١٥١٣/٣.



# الفَطْنِكُ لَا أَزْنَ فَي الجهادِ في الجهادِ

النيةُ الخالصةُ للهِ واجبةٌ في الجهاد، لأَنَّ اللهَ لا يقبلُ جهادَ المجاهد إِلَّا إِذَا كَانَ خَالِصاً لَهُ، وَبِمَا أَنَّ الأَمْرِ هَكَذَا فَلَا بَدُّ مَنَ اسْتَحَضَارِ النَّيْةِ الصادقةِ لله، لأنَّ المجاهدَ قد يُقْتَلُ في المعركة، ولا مجالَ أمامَه لاستدراكِ ما فات، إِذَا مَا كَانَ مَخْلُصاً فَي عَمْلُهُ لللهِ.

وتتنوَّعُ نياتُ المجاهدين بسبب تنوُّع مقاصدِهم، والمجاهدون في نياتِهم أصناف، ولكلِّ صنفٍ حكْمُه:

 الأول: من المجاهدين مَنْ يقصدُ بجهادهِ وجْهَ الله، لأنَّ الله يستحتُّ هذه العبادة، فهو الذي أَمَرَ بها، وفَرَضَها على عبادِهِ، وأُحبُّها منهم وأثابهم عليها.

فالمجاهدُ يسارعُ إِلَى الجهادِ بهذه النية، ولهذا المعنى العظيم، ولا يلتفتُ إِلَى جزائِها وثوابِها في الآخرة.

وهذا الصنفُ قليل، بل هو عزيزُ الوجود.

أُورد أبو المظفِّر بنُ الجوزي حادِثةً لأَحد المجاهدين، الذي لم يجاهِدْ طلباً للجنةِ وما فيها، وإِنَّما جاهَدَ ابتغاءَ مرضاةِ الله.

قالَ ميسرةُ الخادم: غَزَوْنا في بعضِ الغزوات، فخرجَ من بينِ الصفوف شابٌّ، فحملَ على ميمنة العدوِّ فطحَنها، ثم مالَ على ميسرةِ العدوِّ فطحَنها، ثم مالَ على القلبِ يضربُ مَنْ فيه، وهو مقنَّعٌ بالحَديد. وكان يُنشد:

أَحْسِنْ بمولاكَ سعيدٌ ظنّاً هذا الَّذِي كنتَ له تَمنَّى لا فيكِ قاتَلْنا ولا قُيْلُنا

تَنَحِّىٰ با حورَ الجنانِ عنَّا

لكنْ إلى سيِّدِنَا اشْتَقْنا

ثم حملَ على العدوِّ وهو ينشد:

قد كنتُ أُرجو ورجائيَ لم يُخِبُ يا من مَلا تلكَ القُصورَ باللَّعِبُ

أَنْ لا يضيعَ اليومَ كَدِّي والتَّعبُ لولاكَ ما طابتْ ولا طابَ الطَّربُ

قَدْ عَلِمَ السِّرَّ وما أَعَلَنَّا

ثُمَّ حملَ على العدوِّ حتَّى قَتَل منه عدداً كثيراً، وهو ينشد:

يا لُعبتي الخلد قِفي ثمَّ اسْمَعي لا فيكِ قاتَلْنا فكُفِّي وارجِعي ثمَّ ارجِعي إلى الجِنانِ وأَسْرِعي لا تَطْمعي لا تَطْمعي لا تَطْمعي لا تَطْمعي

الثاني: من المجاهدين مَنْ يحملُه على الجهادِ الغيرةُ على الإسلام،
 والحرصُ على إعلاءِ وإعزازِ كلمةِ الله، وإذلالِ كلمةِ الكفرِ وأَهْلِها.

وهاتانِ النيَّتان لا شكَّ في صحَّتِهما، ولا ريبَ في الفوزِ عندَ الله بهما. وممَّا يدلُّ على إخلاصِ المجاهدِ فيهما: الاجتهادُ في إخفاءِ عملِه وجهادِه، وعدمُ الافتخارِ بما صدَرَ منه، والرَّغبةُ في أَنْ لا يُذْكَرَ شيَّ من عملِه وجهادِه، واحتسابُ ذلك عند الله.

• الثالث: من المجاهدين مَنْ يقصدُ بجهادِه الجنةَ وما فيها من ثوابٍ ونعيم، والنجاة من النارِ وعذابها.

وهذا هو حالُ أُغلبِ المجاهدين، فهم يُريدونَ الفوزَ بالجنةِ والنجاةَ من النار.

وقالَ بعضُهم: هذا القصدُ لا يكفي في نيلِ رتبةِ الشُّهادَة!.

لكن الراجحَ الصحيحَ أنَّ هذا القصدَ كافٍ في نَيلِ الشهادَة، وفي أُخْذِ الأَجرِ على الجهاد، وقد دَلَّت النصوصُ وأَفعالُ الصحابَة على ذلك.

لقد رغَّبَ اللهُ المجاهدين في الجنةِ ونعيمِها؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اَشْتَرَىٰ مِنْ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ الْمُكَنَّةُ ﴾ [التوبة: ١١].

وأخبرَهم أَنَّ الجهادَ تجارةٌ رابحةٌ منجيةٌ من النار، قال تعالى: ﴿ يَكَاتُمُ اللَّذِينَ وَالْحَبُوهُم أَنَّ الجهادَ تجارةٌ رابحةٌ منجيةٌ من النار، قال تعالى: ﴿ يَا اللَّهِ بِاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى أَدُلُكُمْ عَلَى جَعَرَهِ نُنجِيكُمْ مِنْ عَلَابٍ أَلِيمٍ ﴿ فَرُمْنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجُهَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُوكُمُ وَلِدَخِلُكُمْ جَنَّتِ جَمِي مِن تَعْنِهَا ٱلأَنْهَرُ وَلَنفُوكُمْ وَلِدَخِلُكُمْ جَنَّتِ جَمِي مِن تَعْنِهَا ٱلأَنْهَرُ وَلَنفُوكُمْ وَلِيدَخُلُو جَنَّتِ جَمِي مِن تَعْنِهَا ٱلأَنهَرُ وَلَسُكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنُ ذَلِكَ ٱلْفَوْلُمُ ﴿ إِلَى اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللل

١٨٣ ـ روى مسلمٌ: عن أنس بنِ مالك ﷺ: أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ يومَ بَدْرٍ:
 «قوموا إلى جَنَّةٍ عرضُها السماواتُ والأرض».

فقالَ عُمَيْرُ بنُ الحمام: يا رسولَ الله! جنَّةٌ عرضُها السماواتُ والأَرض؟.

قال: «نعم».

قَالَ عُمَيْرٌ: بَخِ بَخِ.

قال ﷺ: «ما يَحملُك على قولِك: بَخِ بَخِ؟».

قال: لا واللهِ يا رسولَ الله إِلَّا رجاءَ أَنْ أَكُونَ من أَهلِها!.

قال ﷺ: "فإنكَ مِن أهلها".

فَأَخرجَ تمراتٍ مِن قَرْنِه، فجعلَ يأكلُ منهنّ، ثم قالَ: إِنْ أَنا حييتُ حتَّى آكلَ تمراتي هذه، إِنها لحياةٌ طَويلة!.

فرمى بما كان معه من التمر، ثم قاتلَهم حتى قُتِل (١).

المَّامِ النَّسَائِيُّ: عن شَدَّادِ بن الهادِ ﷺ: أَنَّ رجلاً من الأَعرابِ جاءَ إِلَى النبيُّ ﷺ فَآمَن به واتَّبعه، ثم قالَ له: أُهاجرُ معك. فأُوصى به النبيُّ بعضَ أَصحابه.

فلما كانت غزوة خيبر، غَنِمَ النبيُّ ﷺ غنيمة، فقسَّمَ منها لذلك الرجل، وكان يرعى ظَهْرَهم. فلما جاء، دفعَ أصحابُه له نصيبَه، فقالَ: ما هذا؟.

رواه مسلم: ۳/۱۵۱۰.

قالوا: قسمٌ قَسَمه لك رسولُ الله ﷺ.

فأخذه فجاءً به إلى النبيُّ ﷺ، فقال: ما هذا؟.

قال ﷺ: «قسمٌ قسمتُه لك!».

قال: ما على هذا اتبعتُك! ولكن اتبعتُك على أَنْ أُرمى هاهُنا ـ وأَشارَ إلى حلْقِه ـ بسهم، فأموتَ فأدخلَ الجَنَّة!.

قال ﷺ: «إِنْ تَصْدُقِ الله يَصْدُقْكَ!».

فلبثوا قليلاً، ثم نَهضوا في قِتالِ العدوِّ، فأُتِيَ بالرجلِ محمولاً إلى النبيِّ ﷺ، قد أَصابَه سهمٌ حيثُ أَشار!.

فقال النبيُّ ﷺ: «صَدَقَ الله فَصَدَقَهُ».

ثم كفَّنَه ﷺ في جُبَّتِه، ثم قَدَّمَه فصلَّى عليه. ودعا الله له قائلاً: «اللهمَّ هذا عَبْدُك خَرَجَ مهاجِراً في سبيلك فقُتِلَ شَهيداً، وأنا شهيدٌ على ذلك»(١).

فانظر ـ رحمَكَ الله ـ كيفَ شهدَ له النبيُّ ﷺ بالشهادة، مع أنه ما أرادَ غيرَ الجنة، ولو كانت هذه النيةُ غيرَ صحيحة لأرشده النبيُّ ﷺ إلى غيرِها.

قالَ الإِمامُ ابنُ دقيق العيد: المجاهِدُ لطَلَبِ ثوابِ اللهِ والنعيمِ المقيم مجاهدٌ في سبيلِ الله، ويَشهدُ له فِعْلُ الصحابة.

وتُشيرُ الشريعةُ إلى أنَّ الأعمالَ الصَّالحة لأجلِ الجنةِ أعْمالٌ صحيحة، لأنَّ الله ذَكرَ صفةَ الجنة وما أعَدَّ فيها للعاملين، ترغيباً للناسِ في العملِ الصَّالح، وكيفَ يرغُبهم اللهُ في العملِ للجنة وثوابِها، ويكون هذا غيرَ صحيح؟!(٢).

<sup>(</sup>١) سنن النسائي: ١١/٤، والحديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح عمدة الأحكام، لابن دقيق العيد: ٢٤٨/٤.

إِنَّ النياتِ الثلاثَ المذكوراتِ كافياتٌ في نيل المقصود، كفيلاتٌ بدار الخلود، غير أنَّ النية الثالثة كالقشر بالنسبة إلى الأولى والثانية.

● الرابع: من المجاهدين مَنْ إِذا دَهَمَه القتالُ قاتَلَ مقبِلاً غيرَ مدبر، لا نيةً له إلّا الدفعُ عن نفسِه.

وهذا قريبٌ من أصحابِ النيةِ الثالثة، وليس مثلَهم، وهذا المجاهِدُ شَهيدٌ إِنْ قُتِلَ في هذا الجهاد، لأَنَّ مَنْ دفَع عن نفسِه قُطَّاعَ الطريقِ فقَتَلوه كان من الشهداء، فكيفَ لا يكونُ شهيداً مَنْ قُتِلَ بسيوف الأعداء؟!.

وإذا فرَّ المجاهدُ من المعركة حيثُ يحرمُ الفِرار، فقُتِلَ مُدْبِراً، فإنه ليس شهيداً، ولو جَرَتْ عليه أحكامُ الشهداءِ في الدنيا.

١٨٥ ـ روى مسلمٌ: عن أبي قتادة الأنصاري ﴿ الله عَلَيْهِ : أَنَّ رسولَ الله ﷺ قامَ في المسلمين خَطيباً، فذكر أَنَّ الجهادَ في سبيلِ الله والإِيمانَ به أفضلُ الأعمال.

فقامَ رَجُلٌ فقال: يا رسولَ الله! أَرأيتَ إِن قُتِلْتُ في سبيلِ الله أَتُكَفَّرُ عني خطاياي؟.

فقالَ رسولُ الله ﷺ: «نَعَم، إِنْ قُتِلْتَ في سبيلِ الله، وأنتَ صابرٌ محتسب، مقبلٌ غير مدبر».

ثم قالَ رسولُ الله ﷺ: «كيفَ قُلتَ؟».

قَالَ: أَرَأَيتَ إِنْ قُتلتُ في سبيلِ الله أَتكفَّرُ عني خطاياي؟.

قال ﷺ: «نَعم، وأنت صابرٌ محتسب، مُقبلٌ غير مدبر، إلَّا الدَّيْنَ. فإن جبريلَ قالَ لي ذلك!»(١).

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم: ٣/ ١٥٠١.

فدلَّ هذا الحديثُ على أنَّ مَنْ قُتِلَ مُدْبِراً حيثُ لا يجوزُ له الفرارُ ليس بشُهيد، بل قد باءَ بغضبِ اللهِ وسخطِه.

وعلى هذا قولُه تعِالى: ﴿وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَهِذِ دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِنْتَةِ فَقَدْ بَآءً بِغَضَبٍ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّمٌ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ الْأَنفال].

١٨٦ ـ وروى النَّسائيُّ: عن أبي اليُسْر ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْتُهُ كَانَ يَقُولُ في دعائِه: «... وأعوذُ بك أَنْ أُقْتَلَ في سبيلك مُدْبِراً»(١).

وقد ذَكر الإِمامُ النوويُّ: «أَنَّ الشهداءَ ثلاثَةُ أَقسام:

- ـ شَهِيدٌ في الدنيا والآخِرَة: وهو مَنْ قُتِلَ في سبيل الله.
- وشهيدٌ في الآخرةِ دونَ أحكامِ الدنيا: وهو المَبْطونُ والمَطعونُ والغَريق، ونحو ذلك.
  - وشَهيدٌ في الدنيا دونَ الآخِرَة: وهو مَنْ غَلَّ من الغنيمةِ أَو قُتِلَ مدبراً»<sup>(٢)</sup>.
- الخامس: من المجاهدين مَنْ يخرجُ إلى الجهادِ ليُكنُّرُ سوادَ المجاهدين، وليس له نيةً في أَنْ يَقْتُلَ الكفار، أَو يُقْتَلَ في سبيلِ الله.

وهذا إِذا قُتِلَ يكون شهيداً، لأَنَّ مَنْ كَثَّر سوادَ قوم فهو منهم.

 السادس: من المجاهدين مَنْ تكونُ نيتُه من الجهادِ وَجْهَ اللهِ ونيلَ الغنيمةِ معاً؛ أي أنه شُرَّك في النية، حيث أرادَ الدنيا وأرادَ وجْهَ الله.

وقد اختلفَ العلماءِ في هذه النيةِ وأَشباهِها:

فذَهَبَ بعضُهم إِلَى أَنَّ هذه النيةَ فاسدة، وأنَّ صاحبَها غيرُ مأجور، بل هو مُعاقَب، لأَنه أَدخلَ قصدَ الدنيا في عملِ الآخرة.

<sup>(</sup>١) رواه النسائي في الاستعاذة: ٨/ ٢٨٢، والحديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم بشرح النووي: ٦٣/١٣.

وذهبَ جمهورُ العلماءِ إلى أَنَّ هذه النيةَ صحيحة، وأَنَّ صاحبَها مأجورٌ مُثابٌ عندَ الله. وهذا هو الصحيح، لأنه يتفقُ مع فعلِ أصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ.

قالَ الإِمامُ القرطبيُّ: «دَلَّ خروجُ النبيُّ ﷺ لتَلقَّي عيرِ أَبي سفيان لَمَّا قَدِمَ من الشامِ على جوازِ الخروجِ للغنيمة، لأَنها كَسْبٌ حَلال.

وهو يَرُدُّ مَا كَرِهَ مَالَكٌ مَن ذلك، إِذْ قَالَ: ذلك قَتَالٌ عَلَى الدُّنيا.

وما جاءَ أَنْ من قاتَلَ لتكونَ كلمةُ الله هي العليا فهو في سبيلِ الله، دون مَنْ يُقاتِلُ للغنيمة. فإِنما يُرادُ به أَنَّ مَنْ كانَ قصدُه الغنيمةَ وحُدَها، وليس للدين عنده حظ»(١).

وهذا الدليلُ الذي استدَلَّ به القرطبي جيد.

وكذلك بَعَثَ رسولُ الله ﷺ زيدَ بنَ حارثة ﷺ يَعترضُ عِيرَ قريش، وكانَ في العيرِ مالٌ كثيرٌ وَكانَ في العيرِ مالٌ كثيرٌ وآنيةُ فِضَّة وغير ذلك.

واعترضَ زيدُ بنُ حارثة ﷺ ومعه مئةُ مجاهد العيرَ في منطقةِ «القردة» بأرْضِ نجد، فأخذوها وهَرَب المشركون، وقَدِموا بها على رسول الله ﷺ (٢).

وممَّا يدُلُّ على صِحَّةِ هذه النية، ونيلِ الشهادَةِ بها، أَنَّ اللهَ كان يُرَغُّبُ المؤمنين المجاهدينَ بالغَنيمة؛ قال تعالى: ﴿وَعَدَكُمُ اللهُ مَغَانِمَ صَكِثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ. وَكَفَّ أَيْدِى ٱلنَّاسِ عَنكُمْ ﴾ [الفتح: ٢٠].

ومِن غيرِ المعقولِ أَنْ يُرَغّب اللهُ عبادَه في الغنيمة، وَيعِدَهم بها ويمتَنَّ عليهم بنيلها، ثم يحظُرُ عليهم نيَّتها وقَصْدَها وطَلَبَها! .

وممَّا يدلُّ على صحةِ هذهِ النية أيضاً: أنَّ رسولَ الله ﷺ كانَ يرسلُ

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي: ١٨١٢/٤.

<sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد: ۳٦/۲.

السرايا ليُغِيْرُوا على أنعام وأموالِ وذراري المشركين، فإذا لحق بهم المشركون قاتلوهم دفاعاً عمّا في أيديهم من الأنعام، وقصداً لإعلاء كلمة الله، وربما انتصر المسلمون، وربما كانت الأخرى، وقد استشهد رجالٌ من الصحابة في ذلك، وكانوا إذا انهزم المشركون لم يَلْحَقْ بهم المسلمون، وإنما ذهبوا بما معهم من الغنيمة!.

وممَّا يَدُلُّ على صحةِ هذه النيةِ تَصريحُ الرسولِ ﷺ بجوازِ ذلك:

۱۸۷ - روى أبو داود: عن عبدِ الله بن حوالَة ﷺ، قال: بَعَثَنَا رسولُ الله ﷺ لنغنَمُ على أقدامِنا، فرجَعْنا فلم نغنَمْ شيئاً، وعرف الجَهْدَ في وجوهِنا، فقامَ فينا فقال: «اللهمَّ لا تكِلْهُم إِلَيَّ فأضعف، ولا تكِلْهُم إِلى أنفسِهم فيعْجَزوا عنها، ولا تكِلْهُم إلى الناس فيسْتأثِروا عليهم»(۱).

فالحديثُ صريعٌ في جوازِ الغزوِ للغنيمةِ والثوابِ معاً، فقد قالَ ابنُ حوالَة ﷺ: بَعَثنا لنَغْنَم!.

وقد تقدَّمَ حديثُ جابِرِ بنِ عبدِ الله ﴿ فِي سريَّةِ أَبِي عبيدَةَ بنِ الجراحِ وَلَيْهِ إِلَى سيفِ البحر، والذي قالَ فيه جابر وَ اللهِ عَنْنَا رسولُ الله ﷺ نرصُدُ عِيراً لقريش،

ورغمَ أنه يَجوزُ أن ينويَ المجاهدُ الجهادَ والغنيمةَ معاً، إِلَّا أَنَّ مَنْ كانت نيتُه هكذا لا يَستوي مع مَنْ كانت نيتُه الجهادَ خاصَّة، ولم يلتفِتُ للغنيمةِ إطلاقاً، لأَنَّ نيلَ الغنيمةِ في الجهادِ يُنقصُ أَجْرَ المُجاهِد، وإِنْ لم ينوِ ذلك، وهذا ما صرَّح به رسول الله ﷺ.

۱۸۸ - روی مسلم: عن عبدِ اللهِ بن عمرو بن العاص الله الله الله الله عن عزیة أو سریة تُخفِقُ وتُحَوَّفُ وتُصاب، إِلَّا تَمَّ أَجْرُهم (۲).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود في الجهاد: ٣/ ٤١، والحديث صحيح.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم في الإمارة: ٣/ ١٥١٥.

وفي روايةِ ثانية: قال ﷺ: «ما من غازيةٍ أو سريةٍ تَغزو في سبيلِ الله فيُصيبونَ الغنيمةَ إِلَّا تعجَّلوا ثُلُثَيْ أَجْرِهم من الآخرة، ويَبقى لهم الثُلُثُ، وإِن لم يُصيبوا غنيمةً تمَّ لَهم أَجْرُهم».

يُقالُ: أَخفَقَ الغازي: إِذَا غَزَا وَلَمْ يَغْنَمُ وَلَمْ يَظْفَر.

ولأجلِ ما في نيلِ المغنمِ في الجهادِ من شائبةِ نَقْصِ الأَجرِ، كان جَماعةٌ من المجاهدينَ السابقين يتعقَّفون عن أَخْذِ الغنيمة، لئلا ينقصَ أَجْرُهم.

كَانَ إِبرَاهِيمُ بنُ أَدَهُم إِذَا خَرَجَ للغَزْوِ وَالْجَهَادِ لَمْ يَأْخَذُ مَنَ الْغَنْيُمَةِ شَيْئًا، فيقولُونَ له: أَتشُكُّ أَنَّهُ حَلال؟.

فيقولُ: لا أَشُكُ أَنه حلال، وإِنما الزهدُ في الحلال!.

وأنشدَ بعضُهم في هذا المقام قولَ الشاعِر:

هُلَا سَأَلْتِ الخيلَ يا ابنَةَ مالِكٍ إِنْ كنتِ جاهَلةً بِمَا لَمْ تَعْلَمي يُخبرُكِ مَنْ شَهِدَ الوقيعَةَ انَّني أَغْشَى الوَغَى وأَعِفُ عندَ المَغْنَمِ

والأفضلُ للمجاهِدِ إِذا أَرادَ أَنْ يتركَ الغنيمة، أَنْ يتركُها إِيثاراً، بمعنى أَنْ يؤثِرَ بها بعضَ إِخوانِه، وإِذا تركَها زُهداً فيها فهذا جَيِّد.

وإِذَا تَرَكَ الغنيمةَ قَطعاً لمادةِ استشرافِ النفسِ إِلَى نَيْلِها فَحَسَنٌ وجَميل، لأَنَّ النفسَ إِذَا استشرفَتْ إِلَى نَيلِ الغنيمةِ وتوقعتْ وجُودَها كان ذلك نقصاً في إخلاصِها.

السابع: من المجاهدينَ مَنْ يُجاهِدُ ونيتُه تَحصيلُ عَرَضٍ من أعراضِ
 الدنيا، من غيرِ التفاتِ إلى قصدِ نوع من أنواعِ العبادة، ولا إلى تقرُّبٍ إلى الله.

وهذا إذا عُرِضَ عليه غزوُ طائفةٍ من الكفارِ ليس لهم ما يغنمُه توقَّفَ عن ذلك، وإذا علم أنه مُنِعَ من الغنيمةِ تَوقَّفَ عن الغزوِ كذلك.

فهذا إِذَا قُتِلَ أَثْنَاءَ الغزو لا يكونُ شَهيداً في الحقيقة، وإِن كانَ حكمُه في الظاهرِ حكمَ الشهداء، ولا أَجْرَ له على غَزْوِهِ لعدم صَفاءِ نيته.

 الثامن: مِن المجاهِلين مَنْ يَغزو رِياءً وسمعةً وافتخاراً، ليقولَ عنه الناس: غازِ أُو شجاع.

وهذا ما أَرادَ بغزوِه وجْهَ الله، وإِذا قُتِلَ لا يكونُ شهيداً، ولا أَجْرَ له عند الله، وهو خَليقٌ في صفقتِه بالخسران، وجديرٌ في آخرتِه بالمذَلَّةِ والهوان.

وهو أُوَّلُ مَنْ تُسعَّرُ بهم النارُ يومَ القيامة، كما مَرّ مَعَنا في الحديثِ المتقدِّم، وإنما استوجَبَ من الله هذا المقتَ العَظيم، وحَقَّ عليه عند اللهِ العذابُ الأليم، لأنه تقرَّب بالعبادِة إلى غيرِ مَنْ شَرَعَها واستحقَّها، وبذلك كان مرائياً مشركاً بالله.

وإِنْ شَرَّكَ فِي هذه النية، فكانت نيتُه في الجهادِ الأَجْرَ والثواب، والذُّكْرَ والمَدْح، والوصفَ بالشجاعةِ والإِقدام، فهذا لا يأخذُ أَجْرَ المجاهدِ أو الشهيد، وإنْ كانَ حكمُه في الظاهرِ حكمَ الشهداء.

ودَلَّت النصوصُ على أَنَّ نيته إِنْ كانتْ هكذا، فإنه لا يُثابُ ولا يعاقَب، بل يَكفيه من العقوبةِ إِحباطُ عَمَلِه وجهادِه، وذَهابُ أُجرِه وثوابِه، وخسارَتُه بِذُلِّ نَفْسِه الَّتِي هِي أَنْفُسُ الأَشْيَاءَ لَدَيْهِ، وأَعَزُّهَا عَلَيْهِ.

مع ما نالَه من أَلَم الجهادِ والقتالِ والقتل، وهذا لا يخففُ عنه أَلَمُ القَتْلِ في سبيُّلِ اللهِ كما يخفُّفُ أَلَمُ القتلِ عن المخلصِ في قِتالِه وقَتْلِه.

١٨٩ ـ روى مسلم: عن أبي هريرةَ رهيه، عن رسولِ الله عَلَي قالَ: «قالَ الله عَمَلًا أَغنى الشركاءِ عنِ الشرك، فَمَنْ عملَ لي عَمَلاً أَشركَ فيه غيري، فأنا منه بريء، وهو للذي أشرك»(١).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في الزهد والرقائق: ۲/ ١٤٠٥.

19٠ ـ وروى الترمذيُّ وابنُ ماجه وأحمد: عن أبي سعيدِ بن أبي فُضالَةَ وَلِينَ وابنُ ماجه وأحمد: عن أبي سعيدِ بن أبي فُضالَة وَلِيْنَ والآخرينَ والآخرينَ يومَ القيامة ليوم لا ريبَ فيه، نادى منادٍ: مَن كانَ أَشركَ في عملِه أَحَداً، فليطلبْ ثوابَه مِن عندِه، فإنَّ اللهَ أَغنى الشركاءِ عن الشرك»(١).

التاسع: مِن المجاهدين مَنْ يُجاهِدُ ويَغْزو ليُقْتَلَ، فيستريحَ ممَّا هو فيه من ضعفٍ مؤلم، أو دَيْنِ لازم، أو فقرٍ مُلازم، أو شرِّ يتوقَّعُه، أو مصيبةٍ تنزلُ به. ولم يَخطرْ ببالِه أثناءً جهادِه التقرُّبُ إلى الله، ولا إعلاءُ كلمتِه.

ويَحتملُ القول: هذا ليس شهيداً عندَ الله، لأَنه لم يتمحَّضْ عندَه قصدُ التقرُّب إلى الله ولا إعلاءُ كلمتِه.

كما يَحتملُ القول: إنَّه شهيد، لأنه لم يَسمحْ بنفسِه إلا في وجهِ الجهادِ دونَ غيرِه، ورغبتُه فيه دونَ غيره.

وهذا الاحتمالُ الثاني أقربُ من الأوَّل، ولكنه لا يلتحقُ بالمخلصين الصادقين، الذين تقرَّبوا إلى اللهِ بجهادِهم.



<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي في التفسير: ٥/٣١٤؛ وابن ماجه في الزهد: ١٤٠٦/٢؛ وأحمد: ٣/ ٢٦٠، والحديث حسن.

## الفكير النكاني



## في مَنْ يِفْزُو بِجُعْلِ وأَجِرةِ

اعلمْ أَنَّ الأَنْمَةَ ﴿ قُلُهُ قَدْ اخْتَلَفُوا فِي أَخْذِ الأُجِرةِ عَلَى الجهاد؛ فمنهم مَنْ منَعُه، ومنهم مَنْ جوَّزَه.

وعلى القولِ بجوازِ أَخْذَ الأُجرةِ على الجهاد فإِنَّه لا يَجوزُ أَنْ يتوقَّفَ جهادُه على أَخْذ الأُجرة، بحيث إنه إذا لم يَأخذ الأُجرةَ لم يُجاهِد، فإنْ كان كذلك لم يأخذْ على جهادِه أَجْراً ولا ثواباً، وإِذا قُتِلَ فالظاهرُ أَنه ليس شَهيداً.

وإذا حضرَ هذا المجاهدُ بأجرةِ الميدانَ ثم رزقَه اللهُ إخلاصَ النية، فقاتَلَ مقْبِلاً غيرَ مذْبر حتَّى قُتِل، فيُرجى أَنْ يكونَ شَهيداً، ولكنه لا أَجْرَ له على ما قبلَ إحضار نيتِه الخالِصَة، من الغدُوِّ والرَّواح، والغبارِ والخوف، وغير ذلك، لأنه لولا الأُجرةُ لما خرج.

وإِنْ كَانَ فَقيراً لا يجدُ ما ينفقُه على نفسِه في الجهاد، فأَخَذَ الأُجْرَةَ على تجهيزِ نفسِه للجهاد، فهذا في جهادِه مأجور، وأَخْذُه الأجرة لا يقدحُ في جهادِه.

١٩١ ـ روى أَبو داود: عن عبدِ الله بن عمرو ﷺ: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «للغازي أُجْرُه، وللجاعِلِ أُجرُه وأَجرُ الغازي»(١).

وأُمَّا مَن استؤجرَ للخدمةِ في الغزوِ لا للقِتال، فإِنَّ له أَجْرَ القِتالِ عند

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود في الجهاد: ٣/ ٣٧، والحديث صحيح.

اشتراكِه فيه، إِذَا كَانْت نيتُه في ذلك خالصَةً لله.

وكذلك التجارُ والصَّنَاع، إِذَا قاتلوا بنيةٍ صادقةٍ لله، فلهم أُجرهم عندَ ربِّهم، وإِذَا تُتِلوا في سبيل الله كانوا شهداء.



# الفَضِيْكُ الثَّالِيْتُ

## في حدوثِ الرِّياءِ بعد الخروجِ الصَّادقِ للجهادِ

مَنْ غَزا في سبيل اللهِ بنيةٍ خالصةٍ صادقةٍ، ثم طرأً واردُ الرياءِ بعدَ شروعِه في أَفعالِ الجهاد، ففي المسألة تفصيل:

الطاعاتُ والقرباتُ التي قامَ بها قبلَ حدوثِ الرياء، التي لا يتوقَّفُ ثُوابُها على القِتال، فهذه له أَجْرٌ عليها، كالنفقةِ في سبيلِ الله، وتجهيزِ المجاهدين، والرباطِ والحراسةِ وغيرِ ذلك.

فالرياءُ يُحبِطُ العملَ الصَّادرَ بعده، ولكنَّه لا يحبطُ العملَ الصَّادرَ قبلَه، والمؤمنُ يطمعُ في سَعَةِ رحمةِ الله، ومعاملتِه عبادَه بالجودِ والفضل.

وإِنْ لَم يَكُنْ صِدْرَ مِنْهُ شِيءٌ مِن القُرُباتِ قبلَ طارئِ الرياء، وإِنما طرأ عليه الرياءُ عند خروجِه للجهادِ مباشرة، فهذا لا أَجْرَ له، لأَنَّ الرياءَ أَحبطَ كُلَّ عملِه.

وإِنْ أَنشأَ قصدَ الجهادِ بالنيةِ الخالصة، وخرجَ للجهادِ مخْلِصاً لله، فلمَّا تراءى الجمعان، وصُفَّ الناسُ للقِتال، ذَهبتْ عنه النيةُ الخالصةُ التي خرجَ بها للجهاد، ولكن لم يحلُّ محلُّها ما يُنافيها من رياءٍ أو افتخار، فالنيةُ الأُولي تَكفيه، وهو مأجورٌ على جِهادِه؛ لأنه خرجَ للجهادِ في سبيلِ الله، ومَنْ قاتَلَ لتكونَ كلمةُ اللهِ هي العليا فهو في سبيلِ الله.

ويَكَفِي استحضارُ نيتهِ للجهادِ بصورةِ عامّة، ولا يُشترطُ تحققُ النيةِ في كلُّ جزئيةٍ من جزئياتِ الجهاد، ولا في كلِّ لحظةٍ من لحظاتِ السيرِ للجهاد، ويكفي عدمُ حدوثِ ما يُبطلُ نيةَ الجهاد. وإنْ لم يكنْ قتالُه في سبيلِ الله، وإنما كان قتالُه خَوفاً من الذَّمِّ والعارِ إِذا فَرَّ من الميدان، فهذا لا أَجْرَ له على قتاله، لأنه لم يكنْ لله.

فعلى المجاهدِ أَنْ يُبْعِدَ عن ذهنِه وقلبِه واردَ الرياءِ والافتخار، والنظر إلى الناس، وانتظار حَمْدِهم وثنائِهم، وخوف مذمَّتِهم وكلامِهم، وعليه أَنْ يُجاهِدَ نفسَه في نفي هذه الخواطرِ المحبطةِ لجهادِه، وفي تحقيقِ قصدِ الإِخلاصِ لله، وعليه أَنْ يَلجأ إلى اللهِ التجاءَ الغريقِ، مسلوبِ القدرةِ في تيارِ الماءِ القاهر، فلعلَّ اللهُ أَنْ يَنظرَ إلى عجزِه واضطرارِه، وأَنْ يدركه بنفحةٍ من نفحاتِ الإِخلاصِ في آخرِ حياته، فيفوزَ بالشهادة، ويظفرَ بعد الفقرِ بكنْزِ السَّعادة، واللهُ يعصمُ مَنْ يريد، ويَهدي مَنْ يشاءُ إلى صراط مستقيم.



## الفَصْرِلُ الْوَانِعَ

## في حُكُم من أُعلنَ أَنَّه شاركَ في الغزوِ والجهادِ

قد يجاهِدُ المجاهِدُ مُخْلِصاً لله، وتبقى نيتُه الخالصةُ الصَّادقةُ لحين انتهاءِ المعركة، ويعودُ من المعركةِ والغزوِ سالماً، ثم تَظهرُ له رغبةٌ في ذِكْر جهادِه وغزوِه لمن لم يعرف ذلك، ليُعرف عنه أنَّه قد غَزا، أو يُفصِّلَ بعضَ أحداثِ غزوِه وجهادِه، الدالَّةِ على شجاعتِه أو صبرِه أو حسنِ ممارستِه للحرب، أو نحو ذلك.

وقد وَردت الآثارُ والأخبارُ على أنَّ عملَ هذا حابِط، وأنَّ كلامَه محبِطٌ لجهادِه السابق الصادق.

١٩٢ - روى مسلم: عن أبي قتادَةَ الأنصاريِّ عَلَيْهُ: أَنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ لَرجَلِ قَالَ: صُمْتُ الدَّهَرَ يَا رَسُولَ اللهُ!.

فقال ﷺ: "ما صُمْتَ ولا أَفطرتَ،"١٠.

وسمعَ عبدُ اللهِ بنُ مسعود رضي رَجُلاً يقولُ: قرأتُ البارحةَ سورةَ البقرة! فقال: ذاك حظَّه من قراءَتِه!.

على المرءِ أَنَّ لا يذكُرَ جهادَه وسائر عملِه الصَّالح لغيرِ فائدة، لئلا يكونَ ذلك محبطاً لعملِه.

فإِنْ كَانْتُ هَنَاكُ فَائِدَةً نَافَعَةً مِنْ ذَكْرِهِ لَجَهَادِهِ، وَخَلْصَتْ نَيْتُه، وَانْتَفَى عَنْه الرياء، فلا مانعَ من ذلك، وهذا لا يُحبِطُ عملُه.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الصيام: ٨٢٨/٢.

وذلك كأنْ يكونَ قدوةً لغيره، أو يريدَ تقويةً قلوبِ مستمعيه جرأةً وشجاعةً وقوة.

كأنْ يذكرَ عن نفسِه أنه ثبتَ لكذا وكذا فارس، وأَنفقَ في سبيل اللهِ كذا وكذا، وخاطَرَ بنفسِه في كذا وكذا، فيقوى قلبُ السامع، ويَجودُ بمالِه أُو نفسِه، وتزولُ عن قلبِه ظُلْمةُ الجُبن والبُخل، لأَن النفسَ مجبولةٌ على التحدِّي والتشبُّه بالأقران.

هذا كانَ قصدُ السَّلفِ الصَّالحِ في ذكْرِ ما يحكونَه من أَفعالِهم.

وإِذَا عَلِمَ أَنَّ مقصودَه في الاقتداءِ يحصلُ بالحديثِ عن الجهادِ دونَ عَزْوِ ذلك إِلَى نَفْسِه فَعَل، ولا ينسبُه إِلى نَفْسه، لئلا يكونَ في ذلك رياءً.

وذلكَ كأنْ يقول: اتَّفَقَ لبعضِ المجاهدينِ كذا، أو: رأيتُ شَخصاً حصلَ منه كذا، أو أعرفُ رجُلاً فعلَ كذا.

بذلك لا يَفهمُ المخاطَبُ أَنه هو الفاعِل، ويَحصلُ به المقصودُ من الاقتداءِ ونحوهِ.

وكانَ أكثرُ السلفِ يجتهدونَ على إِخفاءِ أعمالِهم مطلقاً، ولو كانوا قدوةً يُقتدى بهم، لأنهم كانوا يَخافونَ على أنفسِهم الرياء.

١٩٣ ـ روى الطبرانيُّ: عن عبدِ الله بن عمرو رهيا، قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «مَنْ سَمَّعَ الناسَ بعملِه، سَمَّعَ اللهُ به سامِعَ خَلْقِه، وصَغَّرَه وحَقَّره»(١٠).

١٩٤ ـ وروى البخاريُّ ومسلمٌ: عن عبدِ اللهِ بن عمرو رفيها، عن رسولِ الله ﷺ قال: «مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ به»(٢).

<sup>(</sup>١) رواه الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال: رواه الطبراني في الكبير؛ مجمع الزوائد: ١٠/ ٢٢٢، والحديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في الرقائق: ٧/ ١٨٩؛ ومسلم في الزهد: ٤/ ٢٢٨٩.

والمعنى: مَنْ أَظهرَ عملَه، وسمَّعَ الناسَ به، إعلاماً ورياءً لهم، أَظهرَ اللهُ نيتَه الفاسدة، وفضحَه على رؤوس الخلائق.

فلمًا علمَ الموقَّقون أَنَّ التحدُّثَ بالطاعِة وإِظهارَها خَطَرٌ عظيم، وأَنَّ دسائسَ النفسِ لا يُحاطُ بأنواعِها، أَخْفَوْا طاعاتِهم ضَنّاً بها، وخوفاً من إحباطِها، واكتفاءً باطِّلاعِ اللهِ عليها وعلمِه بها، لأنه هو وحدَه الذي يُجازيهم بها، وأهمُّ العباداتِ وأَوْلاها بالسترِ والإِخفاءِ الجِهاد، لأنَّه سببُ السعادةِ الأَبديةِ إِنْ كَانَ خالِصاً لله، أو الشقاوةِ السرمديةِ إِن أَبطلَه بالرياء.

#### ومن الأمثلة على حرص الصالحين على إخفاء جهادِهم:

- روى ابن عساكر: عن عبدِ الله بن سِنان، قال: كنتُ مع عبدِ الله بن المبارَك والمعتمرِ بنِ سليمان بطرسوس، فصاحَ الناسُ: النَّفيرَ، النَّفيرَ. فخرجَ ابنُ المبارك والمعتمرُ وخرجَ الناس.

فلما اصطفَّ المسلمون والعدُوُّ، خرجَ رجلٌ من الرومِ يطلبُ البِراز، فخرجَ إِليه مسلم، فشدَّ العلجُ الروميُّ على المسلمِ فقَتلَه، فخرجَ إِليه مسلمٌ آخرَ فقَتلَه، حتى قتلَ ستةً من المسلمين مبارزة.

وصارَ الروميُّ يتبخترُ بين الصَّفَين يطلبُ المبارزَةَ، ولا يَخرجُ إِليه أَحَدُّ من المسلمين.

قالَ المعتمر: فالتفَتَ إليَّ ابنُ المبارك فقال: يا عبدَ الله! إِنْ حَدَثَ بي حادثُ الموتِ فافعلُ كذا وكذا.

وحرَّكَ دابتَه، وخرَج إلى العلجِ الروميِّ، فعالجَ معه ساعة، فقَتَلَه، ثم طلبَ ابنُ المباركَ المبارزة، فخرَج إليه علجٌ آخر، فقَتَلَه، حتى قتلَ ستةً من علوجِ الروم مبارزة، ثم طلبَ المبارزة، فلم يخرجُ إليه أحدٌ منهم جُبناً.

فضربَ ابنُ المبارك دابَّته، ونَظَرَ بين الصَّفَين، وغاب، وعادَ إلى الموضعِ الذي كان واقِفاً فيه بجانبي.

ـ ومن الأمثلةِ على ذلك أيضاً: ما رواه ابنُ عساكر، عن الأصمعيِّ قال: حاصَرَ مسلمةُ بنُ عبد الملك حِصْناً في بلادِ الروم، فأصابَهم فيه جهدٌ عظيم، ولم يتمكّنوا من اقتحامِه وافتتاحِه.

وجاءَ رجلٌ من الجُنْدِ فدخلَ من نقبٍ في الحِصن، وفتحَ اللهُ على المسلمين.

وبعدما انتهت المعركة بانتصارِ المسلمين نادى منادي مسلمة بنِ عبدِ الملك: أينَ صاحبُ النَّقب؟ فلم يُجِبُه أحد، ونادى الثانية والثالثة والرابعة، فلم يُجبه أحد.

بعد ذلك دَخَلَ أَحَدُ الجنودِ على مسلمةَ فقال: إِنَّ صاحبَ النَّقْبَ يشترطُ عليكَ ثلاثةَ شروط: أَنْ لا تَسْجُلوا اسْمَه في صحيفة، وأَنْ لا تَأْمُروا له بشيء من المالِ أو المكافأة، وأَنْ لا تُشغلوه عن أمره.

قال مسلمة: ذلك له، ونحن ملتزمونَ بهذه الشروط.

قال له: أَنا صاحب النقب! وغابَ بعد ذلك، ولم يُرَ.

فكان مسلمةُ بعدَ ذلك يقول في دُبُرِ كلِّ صلاة: اللهمَّ اجعَلْني مع صاحبِ النَّقْب! .

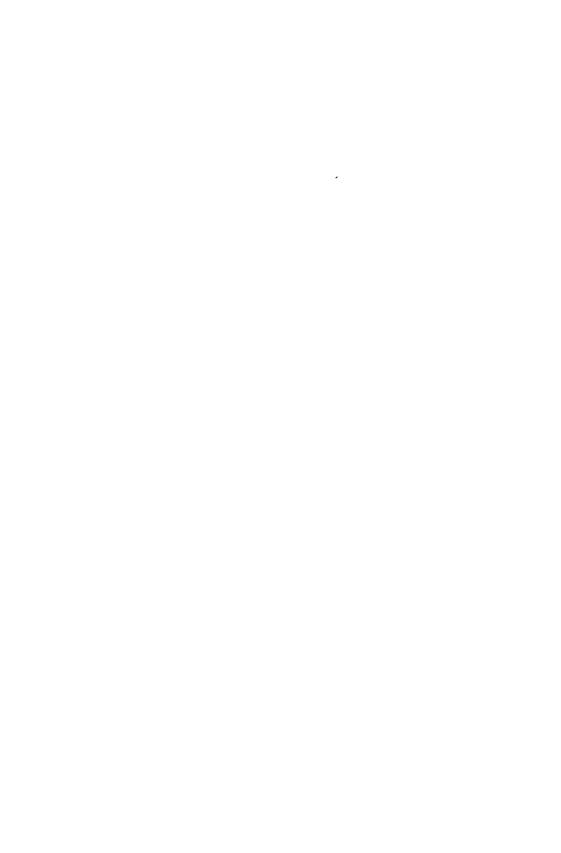



قال الله تعالى: ﴿ وَلَهِن قُتِلْتُمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أَوْ مُتَّكُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةُ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ وَلَهِن مُتَّمَ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحَمَّرُونَ ﴿ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهُ مُونَ اللَّهِ عَمْدَان ] .

وقال تعالى: ﴿ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُزَعَمًا كَثِيرًا وَسَمَةً وَمَن يَخْرُجُ مِنَ بَيْتِهِ. مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ يُدْرِكُهُ ٱلمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ، عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ إِلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هَاجَـُرُواْ فِي سَكِيبِلِ اللَّهِ ثُـدَّ قُتِــُلُوٓاْ أَوْ مَاتُواْ لَيَــُزُوْقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًــا حَسَــُنَاْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَـنْدُ الرَّزِقِينَ ۞ لَيُنْخِلَنَّهُم مُّلْخَـكُلا يَرْضَوْنَــُهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَــَالِيمُ خَلِيـــُدُ ۞﴾ [الحج].

البخاريُّ ومسلمٌ: عن أبي هريرة هَ أَنَّ رسولَ اللهِ عَنْ أَبِي هريرة هَ أَنَّ رسولَ اللهُ عَلَيْهُ قَالَ: "مَثَلُ المجاهِدِ في سبيلِ اللهِ كَمَثَلِ القانتِ الصائم، لا يَفْتُرُ صلاةً ولا صياماً، حتى يُرْجِعَه اللهُ إلى أهله بما يُرْجِعُهُ إليهم من غنيمة أو أجر، أو يتوفّاه فيدخلُه الجنة المجنة الله المجنة الله المجنة المجنى المجنة المجنى المجنى

قالوا: يا رسول الله، مَنْ قُتِلَ في سبيلِ الله فهو شهيد.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الجهاد: ٣/ ٢٠١؛ ومسلم في الإمارة: ٣/ ١٤٩٨.

قال: «إِنَّ شُهداءَ أُمتي إِذَنْ لقليل!».

قالوا: فمن هم يا رسولَ الله؟.

قال: "مَنْ قُتِلَ في سبَيل الله فهو شهيد، ومَنْ ماتَ في سبيلِ اللهِ فهو شهيد، ومَنْ ماتَ في الطاعونِ فهو شَهيد، ومَنْ ماتَ في البطنِ فهو شَهيد، ومَنْ غرِقَ فهو شَهيد<sup>ه(١)</sup>.

١٩٧ ـ وروى البخاريُّ ومسلمٌ: عن عقبةَ بنِ عامرِ ﴿ اللَّهِ عَنَ النَّبِيِّ وَيَلِّكُمْ، قال: «خمسٌ مَنْ قُبضَ في شيءٍ منهنَّ فهو شهيد: القتيلُ في سبيلِ الله شهيد، والغريقُ في سبيلِ الله شهيد، والمطعونُ في سبيلِ الله شهيد، والمبطونُ في سبيلِ الله شهيد، والنفساءُ في سبيلِ الله شهيدة الله).

١٩٨ ـ وروى الترمذيُّ والنَّسائيُّ: عن عبدِ الله بن عمر ﴿ إِنُّهُا، عن النبيُّ عَلَيْ ، فيما يَحكي عن ربِّه عَلى: ﴿أَيُّما عبدٍ من عِبادي خرجَ مُجاهداً في سبيل الله، ابتغاءَ مرضاتي، ضمنتُ له إِنْ رجعتُهُ أَنْ أُرجعَهُ بما أَصابَ مِن أَجرِ أَو غنيمة، وإِنْ قبضتُه غفرتُ له»<sup>(٣)</sup>.

١٩٩ ـ وروى النَّسائيُّ وأحمد وابنُ أبي شيبة: عن سَبْرَةَ بن الفاكِهِ ضِّطُّهُم، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «إِنَّ الشيطانَ قعدَ لابنِ آدم بأَطْرُقِهِ، فقعدَ له بطريقِ الإسلام، فقال: تسلمُ وتَدَعُ دينَكَ ودينَ آبائك؟! ثم قعدَ له بطريق الهجرة، فقال: تهاجرُ وتَدَعُ مولدَك فتكونُ كالفَرَس في طِولِه؟! ثم قعدَ له بطريقِ الجهاد، فقال: تجاهدُ فَتُقْتَلُ، فَتُزَوَّجُ امرأَتُك ويُقسَم ميراثُك؟!».

فقالَ رسولُ الله ﷺ: «فمنْ فَعَلَ ذلك ضمنَ الله له الجنة، إِنْ قُتِلَ أُو

رواه مسلم في الإمارة: ٣/ ١٥٢١. (1)

رواه البخاري في الجهاد والسير: ٣/ ٢١١؛ ومسلم في الإمارة: ٣/ ١٥٢١. **(Y)** 

رواه الترمذي في فضائل الجهاد: ١٦٤/٤؛ والنسائي في الجهاد: ١٨/٦، والحديث **(T)** 

#### ماتَ غرقاً أو حرقاً أو أكلهُ السَّبُعِ (١).

٠٠٠ ـ وروى أحمد وابن أبي شيبة والحاكم: عن محمد بن عبد الله بن عتيك، عن أبيه عَلَيْهُ قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقول: «مَنْ خرجَ مجاهِداً في سبيل الله \_ ثم جمع أصابعه الثلاث ثم قال: \_ وأينَ المجاهدونَ في سبيلِ الله؟! مَنْ خرجَ في سبيلِ اللهِ فَخَرَّ عن دابَّته فمات، فقد وَقَعَ أَجرُه على الله وإِنْ ماتَ حتفَ أَنْفِهِ»<sup>(٢)</sup>ـ

قالَ ابنُ عَتيك عن كلمةِ «ماتَ حَتْفَ أَنْفِه»: إنها لكلمةٌ ما سمعْتُها من أَحَدِ من العَرَب، وأُولُ ما سمعتُها من رسولِ الله ﷺ.

ومعنى: ماتَ حَتْفَ أَنْفِه: ماتَ على فراشِه. وقيل فيه ذلك لأنَّ نفسَه تخرجُ بتنفُّسِه من فمِه وأنفه.

٢٠١ ـ وروى البيهقيُّ وأحمد: عن حميدِ بن عبدِ الرحمن الحميريِّ: أَنَّ رجلاً من أصحابِ النبيِّ على يقال له: حَمَمَة، جاءَ إلى أصبهان في خلافة عمرَ ضَيُّهُ، فقال: اللهمَّ إِنَّ حَمَمَةَ يزعمُ أَنه يحبُّ لقاءَك، فإِنْ كانَ حممةُ صادقاً فيما يقول، فاعزِمْ له عليه بصدْقِه، وإِنْ كانَ كاذباً فاعْزِم له عليه وإِنْ كره، اللهمَّ لا تَرُدَّ حَمَمَةَ من سفرتِهِ هذه!.

فأخذهُ بطُّنُه فماتَ بأصبهان.

فقامَ أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ ﴿ فَيُهُمْ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسِ! إِنَّا وَاللَّهِ مَا سَمَعْنَا فيما سمعْنا من نبيُّكم ﷺ، ولا فيما بَلَغَ عِلْمُنا، إِلَّا أَنَّ حممةَ ماتَ شَهيداً (٣).

رواه النسائي في الجهاد: ٥/٢٩٣؛ وأحمد: ٣/٤٨٣؛ وابن أبي شيبة: ٧٩٣٠، والحديث صحيح.

رواه أحمد: ٣٦/٤؛ وابن أبي شيبة، في الجهاد: ٥/ ٢٩٤، والحاكم، في الجهاد: ٨٨/٢ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة، لابن الأثير: ٢/٥٨؛ ومجمع الزوائد، للهيثمي: ٩/٤٠٠.

إِنَّ مَنْ قُتِلَ في سبيلِ اللهِ فهو شهيد، وإِنَّ مَنْ خرجَ للجهادِ فماتَ في سبيلِ الله قبلَ حضورِ المعركة فهو شَهيد.

وقد ذَهَبَ بعضُ العلمَاءِ إِلَى أَنَّ الاثنين سواء، يَستويانِ في الشهادةِ وفي الأُجْرِ والثواب.

ولكنَّ الراجحَ أَنَّهما لا يستويان، فهناك فَرْقٌ بين من قُتِلَ في سبيلِ الله، ومَنْ ماتَ في سبيلِ الله.

ولا شَكَّ أَنَّ المقتولَ في سبيلِ الله أفضلُ من الميتِ في سبيلِ الله، ومن الفروقِ بينهما:

أ ـ للمقتولِ في سبيلِ مزيّةٌ وفضلٌ على الميتِ في سبيلِ الله لما أصابَه من القَتْل.

٢٠٢ ـ روى ابنُ حبان: عن جابرِ بنِ عبدِ الله ﷺ: أنه سُئلَ رسولُ اللهِ ﷺ: أيُّ الجهادِ أفضلُ؟.

قال: «أَنْ يُعْقَرَ جوادُك، ويُراقَ دمُك» (١).

ب ـ المقتولُ أفضلُ من الميت، لأنَّ مَنْ نوى عملاً فعَمِلَه، أفضلُ ممَّن نوى عملاً فعَمِلَه، أفضلُ ممَّن نوى عَمَلاً ولم يتمكَّن من فِعْلِه، فالمقتولُ عَمِلَ ما نوى، والميتُ لم يتمكَّنُ من ذلك.

ج - الميتُ يُسمّى مَيْتاً، وإِنْ كَانَ له مثلُ أَجْرِ الشهيد، والمقتولُ لا يسمى مَيْتاً، بل يسمّى شَهيداً، وقد نهى الله عن تسميةِ الشهداءِ أَمواتاً، فقال تعالى: 
﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَكِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَمْيَآ ۗ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ ۗ ﴿ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا مَنْ فَوْلُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَكِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا مُواللَّهُ وَلَكُونَ لَا تَشْعُرُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَشْعُرُونَ كَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَشْعُرُونَ كُونَ اللَّهُ لَكُونُ لَا لَهُ مُؤْلُوا لِمَا لَهُ اللَّهُ لَوْلُوا لَهُ لَهُ اللَّهُ الللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>١) موارد الظمآن، ص٣٨٧، والحديث صحيح.

د ـ للمقتولِ ثوابُ ما أصابه من الجراحِ في سبيلِ الله، حيث تأتي يومَ القيامةِ تتفجّر دماً، اللونُ لونُ الدمِ والريحُ ريحُ المسك، والميتُ لم يَنَلُ ذلك! .

هــ المقتولُ في سبيلِ اللهِ يتمنَّى الرَّجعةَ إلى الدنيا، ليُقْتَلَ في سبيلِ الله مرةً ثانية، لِما رأى من ثوابِ القتل، والميتُ في سبيلِ اللهِ لا يتمنّى ذلك.

٢٠٣ ـ روى مسلمٌ: عن أنس بنِ مالكِ ﷺ، عن رسولِ الله ﷺ، قال: «ما من نفس تَموتُ لها عندَ الله خير، يَسُرُها أَنْ ترجعَ إلى الدنيا، وأَنَّ لها الدنيا وما فيها، إلا الشهيدُ، يَتَمَنَّى أَنْ يرجعَ، فيُقتلَ في الدنيا، لما يرى من فضل الشهادة» (١).

و ـ القتلُ في سبيلِ اللهِ يكَفِّرُ كلَّ ذَنْب، والموتُ في سبيلِ الله لا يكَفِّرُ كلَّ ذَنْب.

ز ـ الميتُ في سبيلِ اللهِ يُصلّى عليه، والمقتولُ في سبيلِ اللهِ لا يُغسَّل ولا يُصلَّى عليه، لأنَّ الصلاةَ على الميت طلبٌ من اللهِ أن يغفرَ له ذنوبه، وذنوبُ الشهيدِ قد غُفرت له بمجردِ قَتْلِه في سبيلِ الله، ولذلك لا يُصَلَّى عليه.

س ـ المقتولُ في سبيلِ اللهِ روحُه في جوفِ طيرٍ أَخْضر في الجنة، وليس كذلك الميتُ في سبيلِ الله.

ع ـ المقتولُ في سبيلِ الله يأمن من فتنة القبر، وليس كذلك المَيت.

ف ـ المقتولُ في سبيلِ الله يشفعُ في الآخرين، وليس كذلك المَيت.

ص ـ المقتولُ في سبيلِ الله يرى الحورَ العينَ قبلَ أَنْ يَجِفَّ دمه، وليس كذلك المَيتُ في سبيل الله.

ويتميَّز المَيتُ في سبيلِ الله عن المطعونِ والمبطونِ والغريقِ والحريقِ ومَنْ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الإمارة: ٣/ ١٤٩٨.

ذُكِرَ معهم من الشهداء، بما ناله من أُجرِ الخروجِ إلى الجهادِ في سبيل الله، والغدوِّ والرَّواحِ والغُبارِ والسيرِ والصدقة والنفقة، وتضعيفِ ما قامَ به في خروجِه من عباداتٍ وقرباتٍ وطاعات.

وإذا مرضَ الخارجُ للجهادِ في سبيلِ الله، وأُصيبَ بصُداعٍ في رأْسِه، أو مرضِ في جسمه، غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه.





فَرَضَ اللهُ على المسلمين أَنْ يسألوهُ في كلِّ صلاة هدايتَهم إلى الصراطِ المستقيم، صراطِ الذين أَنعمَ اللهُ عليهم: ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞ صِرَطَ النَّهِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلصَّرَالَيْنَ ۞ ﴾ [الفاتحة].

والذين أنعمَ اللهُ عليهم هم المذكورون في قوله تعالى: ﴿وَمَن يُطِعِ اللهَ وَالذِّينِ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّهِيئِ وَالسِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينُ وَحَسُنَ أُولَتَهِكَ رَفِيقًا إِنَّهُ اللهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّهِيئَ وَالسِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينُ وَحَسُنَ أُولَتَهِكَ رَفِيقًا إِنَّهُ النساء].

٢٠٤ ـ روى مسلم: عن سهلِ بنِ حنيف ﴿ اللهُ عَالَ اللهُ عَالَ اللهُ عَالَ اللهُ عَالَ اللهُ عَالَ اللهُ عَالَ اللهُ مَالَ اللهُ تعالى الشهادة بصدّق، بَلَّغَه اللهُ منازلَ الشهداء، وإِنْ ماتَ على فراشِه (١٠).

٢٠٥ ـ وروى مسلمٌ: عن أنسِ بنِ مالك ﷺ: قال: قالَ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ، قال: قالَ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ: «مَنْ طلبَ الشهادةَ صادقاً أُعطيَها، ولو لم تُصبُه»(٢).

٢٠٦ ـ وروى أبو داود والترمذيُّ والنَّسائيُّ: عن مُعاذِ بنِ جَبَل ضَعَّتِهُ: أَنه

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الإمارة: ٣/١٥١٧.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم في الإمارة: ٣/١٥١٧.

سمعَ رسولَ اللهِ ﷺ يقول: «مَنْ قاتلَ في سبيل الله فُواقَ ناقةٍ فقد وجبتْ له الجَنَّة، ومَنْ سألَ اللهَ العَبَنَّة، ومَنْ سألَ اللهَ القتل مِنْ نفسِه صادقاً ثم ماتَ أَو تُتِلَ فإنَّ له أَجْرَ شهيد»(١).

والذي نفسُ محمدٍ بيدِه لولا أَنْ أَشُقَّ على المسلمين ما قعدْتُ خِلافَ سريةٍ تغزو في سبيلِ الله، ولكن لا أَجِدُ سَعَةٌ فأحملُهم، ولا يجدونَ سَعة، ويشقُّ عليهم أَنْ يتخلَّفوا عني.

والذي نفسُ محمدٍ بيدِه لوددتُ أني أغزو في سبيلِ الله فأُقْتَل، ثم أُغْزو فأُقْتَل، ثم أَغزو فأُقْتَل<sup>»(٢)</sup>.

- وروى الحاكم: عن سعدِ بنِ أبي وَقَاص ﷺ: أَنَّ عبدَ اللهِ بنَ جحش ﷺ قالَ له يوم أُحُد: أَلا تأتي ندعو اللهَ.

فَدَعا سَعَدٌ رَبَّه قَائلاً: يَا رَبِّ! إِذَا لَقَيْنَا القَوْمَ غَداً، فَلَقَّنِي رَجُلاً، شَدَيداً بأسُه، شديداً حَرْدُه، فأقاتلُه فيك ويقاتلُني، ثم ارزقْني عليه الظفرَ حتى أقتلَه!.

وَدعا عبدُ الله بن جحش رَبُّه قائلاً: اللهمَّ ارزقْني رجُلاً، شَديداً حَرْدُه، شَديداً بأسُه، أَقاتلُه فيك ويقاتِلُني، ثم يأخذُني، فيجدَعُ أَنفي وأُذُني، فإذا لقيتُكَ غداً، قلتَ لي: يا عبدَ الله، فيم جُدِعَ أَنفك وأُذُناك؟.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في الجهاد: ٣/٤٦؛ والترمذي: ٤/ ١٨٥؛ والنسائي: ٦/ ٢٥، والحديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في الجهاد: ٤/ ١١؛ ومسلم في الإمارة: ٣/ ١٤٩٥.

فأقول: فيكَ وفي رسولك. فتقول: صَدَقْتَ.

وقد استُشهد عبدُ الله بن جحش ﷺ في المعركة.

وقال سعْدٌ لابنِه إِسحاق: يا بُنَيّ! كانت دعوةُ عبدِ الله خيراً من دعوتي، لقيتُه آخرَ النهار، وهو قد جُدعَ أَنفُه وأُذُناه!.

- وروى ابنُ إِسحاق: أنَّه لما حانَ خروجُ جيشِ مؤتَةَ، وَدَّعَ النَّاسُ الجيشَ، ولما ودَّعَ عبدُ الله بنُ رواحة ﷺ مَنْ ودَّعَ بكى.

فقالوا: ما يُبكيكَ يا بنَ رواحَة؟.

قال: أما واللهِ ما بي حُبُّ الدنيا ولا صَبابةٌ لها، ولكنِّي سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ يَقُواً كَانَ عَلَىٰ رَبِكَ حَتْمًا عَلَمْ أَلَهُ مَن كتابِ اللهِ يذكرُ فيها النار: ﴿وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِكَ حَتْمًا مَقْضِيًا ﴿ اللهِ مَن كُمْ النَّبِي النَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

قالَ المسلمون: صحبَكم الله، ودفعَ عنكم، ورَدَّكم إِلينا صالحين.

فردَّ عليهم عبدُ الله بنُ رواحة ﴿ عَلَيْهُمْ قَائلاً :

وضَرْبَةً ذاتَ فَرْغٍ تَقْذِفُ الزَّبَدا بِحَرْبَةٍ تَنْفُذُ الأَحْشاءَ والكَبِدا يا أَرْشَدَ اللهُ مِنْ غازٍ وقَدْ رَشَدا

لكنَّني أَسْأَلُ الرَّحمنَ مغفرةً أَوْ طَعْنَةً بِيَدَيْ حَرَّانَ مُجْهِزَةً حَتَّى يُقالَ إِذَا مَرُّوا على جَدَثى

وحاربَ المسلمون الرومَ في مؤتة، وكان عبدُ الله بن رواحة القائدَ الثالث، حيث سبقَه القائِدان زيدُ بنُ حارثة، وجعِفرُ بن أبي طالب، ولقيَ الثلاثةُ الشهادةَ رضوانُ الله عليهم.

ـ وعن زيدِ بنِ أسلم: أنَّ عمرَ بنَ الخطاب عَلَيْهُ، كان يقول: اللَّهمَّ إِنِّي أَسأَلك شَهادةً في سبيلِك، ووفاةً ببلدِ رسولك ﷺ.

فاستجابَ اللهُ له، ورزقَه الشهادةَ في المدينة.

- وروى الذهبيُّ: عن سليم بنِ عامر، قال: دخلْتُ على الجَرّاح بنِ عبد الله الحكمي، فرفعَ يديه، فرفعَ الأُمراءُ أَيديهم.

فقالَ لي الجَرّاح: يا أَبا يحيى! هل تدري ما كنّا فيه؟.

قلتُ: لا، وجدتُكم في رغبة، فرفعتُ يدي معكم!.

قال: سَأَلْنا اللهَ أَنْ يرزُقَنا الشهادة.

قالَ سليم بن عامر: فو الله ما بقيَ منهم أَحَدٌ في تلك الغزوة حتى استُشهد.

- وروى ابنُ المبارَك: عن حميدِ بن هِلال، قال: كان الأَسْوَدُ بنُ كلثوم قد خرجَ للجهاد، فدعا اللهَ قائلاً: اللَّهمَّ إِنَّ هذه نفسي، تزعمُ في الرِّضا أَنَّها تحبُّك، فإن كانتْ كاذبةً فاحملُها عليه وإِنْ تحبُّك، فإن كانتْ كاذبةً فاحملُها عليه وإِنْ كرهَتْ، واجعلْه قَتْلاً في سبيلك، وأَطْعِمْ لَحمي سِباعاً وطيراً.

فانطلقَ الأُسودُ للجهادِ، وقاتَلَ الأُعداءَ حتى قُتل.

۲۰۸ - وروى مسلم: عن أنسِ بنِ مالك ﷺ، قال: انطلَقَ رسولُ الله الله وأصحابُه، حتى سَبقُوا المشركين إلى بَدر، وجاءَ المشركونَ بعد ذلك، وحثَّ رسولُ الله ﷺ المسلمين على الجهاد، وقال: «قوموا إلى جَنَّةٍ عرضُها السمواتُ والأرض».

قَالَ عُميرُ بنُ الحِمام: يا رسولَ الله! جنةُ عرضُها السماواتُ والأرض؟. قال ﷺ: «نَعَم».

قال ابنُ الحِمام: بَخِ، بَخِ.

فقال رسولُ الله ﷺ: «ما يَحملُك على قولِك: بخ بخ؟».

قال: لا واللهِ، إِلَّا رجاءَ أَنْ أَكُونَ من أَهلها.

قال ﷺ: «فإنَّك من أهلها!».

فَأَخرِج تمراتٍ من قرْنِه، فجعلَ يأكلُ منهن. ثم قال: إِنْ أَنا حييتُ حتى آكلَ تمراتي هذه إِنها لحياةٌ طَويلة!.

فرمى بما كان معه من تَمر، ثم قاتَلُهم حتى قُتِلَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ـ وروى ابنُ المبارك: عن أنس بن مالك ﴿ قَالَ: مررتُ يومَ اليمامةِ بثابتِ بن قَيس ﴿ اللهِ عَلَى المسلمونَ وَأَنت هنا؟ .

فتبسَّم ثم قال: الآنَ يا بن أَخي!.

فلبسَ سلاحَه، وركبَ فرَسه، حتَّى أَتى الصَّفَّ، ثم قاتَلَ حتَّى قُتِلَ كَلْلَهُ.

والحَنوط: هو الطِّيبُ الذي يوضَعُ على الميت، ولعلَّهم كانوا يتحنَّطون عند المعركةِ لتوطينِ نفوسِهم على الموتِ في سبيلِ الله.

٢٠٩ ـ وروى النّسائيُّ وأبو عوانة والحاكم: عن أنسِ بنِ مالك عَلَيْه، قال: قالَ رسولُ الله عَلَيْه، قال: قالَ رسولُ الله عَلَيْهُ: "يُؤْتَى بالرجُلِ من أَهْلِ الجنة، فيقولُ الله له: يا بنَ آدم! كيف وجَدْتَ منزلَك؟.

فيقول: يا ربِّ! خيرٌ منزلٍ.

فيقول اللهُ: سَلْ وتَمَنَّ!.

فيقول: أَسْأَلُكَ أَنْ تَرُدَّني إِلَى الدنيا، فأُقتلَ في سُبيلك عشرَ مرات!.

وذلك لما يرى من فضْلِ الشهادة الأ(٢).

رواه مسلم في الإمارة: ٣/١٥٠٩.

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي: ٦/٦٦؛ وأبو عوانة في مسنده: ٥/٣٣، والحليث صحيح.

وإذا كان أهلُ الجنةِ يتمنُّون الشهادَةَ، ويسألونها، وقد حَصلوا على ما حَصلوا عليه من الفوزِ العظيم، وَوَصَلوا إلى ما وصلوا إليه من النعيم المقيم، فكيف لا يَسأل الشهادةَ ولِا يَتمنَّاها من هو الآنَ في دارِ المِحَنِ والشرورَ؟!.

- وروى ابنُ إِسحاق في (السيرة): عن محمودِ بنِ لبيد رَفِيْتُهُ، قال: لمَّا خرجَ رسولُ الله ﷺ إلى غزوةِ أُحُد كان حُسَيْلُ بنُ جابر ـ وهو اليمانُ والدُ حذيفةً بنِ اليمان ـ وثابتُ بنُ وَقش في الآطام مع النِّساء والصبيان.

فقالَ أَحدُهما لصاحبه ـ وكانا شيخَيْن كبيرَيْن ـ: ماذا ننتظرُ، فواللهِ ما بقيَ للواحِدِ منَّا من عمره إِلَّا ظِمْءُ حِمار، وإنما نحن هامَةٌ اليومَ أو غداً، فلْناخذُ أُسيافَنا، ثم نلحقْ برسولِ الله ﷺ، لعلَّ اللهَ أَنْ يرزُقَنا الشهادَةَ مع رسولِ الله ﷺ!.

فأخَذا أُسيافَهما حتى دَخَلا في الناس، ولم يَعلمُ بهما المسلمون.

أُمَّا ثابت بن وقش فقد قتَلَه المشركون ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وأمّا حُسَيْلُ بنُ جابر فقد اختلفَتْ عليه أسيافُ المسلمين، وهم لا يَعرفونَه، فظنُّوه واحداً من المشركين، فقَتَلوه.

ورأى حذيفَةُ والِدَه ﷺ يُقْتَل؛ فنادى: أبي والله!.

فقالوا: واللهِ ما عَرَفْناه، وظَننَّاه أَحدَ المشركين.

فقال حذيفة: يَغفرُ اللهُ لكم وهو أرحمُ الراحمين!.

وأرادَ الرسول ﷺ بعد ذلك أن يدفعَ ديتَه، لأنَّه قُتِلَ خطأ، فتصدَّقَ حذيفةُ ظَيْهُ بِدَيَتِه على المسلمين، فزادَهُ ذلك خيراً عندَ رسولِ الله ﷺ.

- وروى أبو نعيم: عن عبدِ الله بن عُمَرَ ﷺ: أَنَّ عمرَ بنَ الخطاب عَلْتُنه قَالَ لأَخيه زيد ﴿ إِنَّ عَلَيْهُ يُومُ أُحُد: خُذْ درعي يَا أَخِي! .

فقالَ له زيد: إني أُريدُ من الشهادةِ مثلَ الذي تُريدُ!.

فتركا الدرع رغبةً في نيل الشهادة.

- وروى ابنُ الأثير في (أُسْدِ الغابة): عن سعدِ بن أبي وقاص ﴿ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ للخروجِ قال: رأيتُ أخي عُميرَ بنَ أبي وقاص قبلَ أن يَعرضَنا رسولُ اللهِ عَلَيْ للخروجِ إلى بَدْرِ يَتوارى!.

قلتُ له: ما لَكَ يا أخي تَتَوارى؟.

قال: إِنِّي أَخافُ أَنْ يَراني رسولُ الله ﷺ، فيستصغرُني فيردُّني، وأَنا أُحِبُّ لقاءَ الله!.

فعُرضَ على رسولِ الله ﷺ فاستصْغَرَه، وقال له: «ارْجِع»!.

فبكى عمير، فأجازَه رسولُ الله عَلَيْهِ. وكنتُ أَعقِدُ له حمائلَ سيفِه [العَلاقَة التي يُعَلَّقُ بها السيف] من صِغَرِه، فقُتِلَ يومَ بدر، وهو ابنُ ستَّ عشرة، قتله عمرُو بنُ عبد وُدِّ.

- وروى ابنُ المبارَك في (الجهاد): أنَّ رجلاً من قومِ صِلَةَ بنِ أَشْيَمَ العَدَويِّ ضَلَّةً، فالَ له: يا أَبا الصَّهباء! إِنِّي رأَيتُ أَنِّي أُعطيتُ شَهدةً من عَسْل، وأُعطيتَ أَنت شهدتَيْن اثنتَيْن من العَسَل.

فقال له صِلَةُ بنُ أَشيم: رأَيتَ خيراً، سوفَ تنالُ أَنت الشهادَةَ في سبيلِ الله، وسوفَ أَنالُها أَنا وابني أَيضاً!.

وخرجَ صِلَةُ بنُ أَشيم للجِهاد، وكان عمرُه مئةً وثَلاثينَ سَنةَ، وخرجَ معه ابنُه للجهاد، وحارَبَ المسلمونَ التركَ بسجستان [في أفغانستان].

ولما اشتدَّت المعركةُ قالَ صلةُ لابنِه: يا بُني! ارجعُ إِلَى أُمِّك!.

فقالَ له ابنُه: يا أَبتِ أَتريدُ الخيرَ لنفسِك وتأمرني بالرجوع، وأَنت واللهِ كنتَ خيراً لأُمِّي منِّي. فقالَ له أبوه: أما إذا قلتَ هذا، فتقدَّمْ للقتال.

فتقدُّم الابن، فقاتَلَ حتى قُتِل!.

ثم تقدَّم صلةً بنُ أشيم، فقاتَلَ حتى قُتِل!.

وجاءَ خبرُ استشهادِ صِلَةَ وابنِه إِلَى امرأتِه مُعاذَة، فقالتْ للنساء: إِنْ كَنْتُنَّ جَئْنُ لَتَهنِّيننا بِما أَكرَمنا اللهُ به من استشهادِهما فذاك، وإِلَّا فارجعْن!.

- وروى ابنُ أبي شيبة: عن سعدِ بنِ إِبراهيم: أَنَّهُم مَرُّوا على رجل يومَ القادسية وقد قُطعَتْ يَداهُ ورجلاه وهو يفحصُ بدَمِه [يتقلَّبُ بدمه] وهو يقول: ﴿ مَعَ اللَّذِينَ أَنَّعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّيْئِيْنَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَآءَ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَكِهِكَ رَفِيقًا ﴾ [النساء: ٦٩].

قالوا: مَنْ أَنتَ يا عبدَ الله؟.

قال: أنا رجلٌ من الأنصار!.





اعلَمْ أَنَّ الشهادَةَ رتبةٌ عظيمةٌ ومنزلةٌ سامية، لا يُلَقَّاها إِلَّا ذو حظٍّ عظيم، ولا يَنالُها إِلا مَنْ سبقَ له القدرُ بالفوزِ المقيم.

والشهداءُ مع الأنبياءِ في الجَنَّة، قال تعالى: ﴿ وَمَن يُطِع اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَتِكَ مَعَ اللَّهِ مَنَ النَّبِيِّتَى وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّيْلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَتِهِكَ رَفِيقًا ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهِ مَنَ النَّبِيِّتَى وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّيْلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَتَهِكَ رَفِيقًا ﴿ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّالَةُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ

#### واختلفَ العلماءُ في حكمةِ تسميةِ الشهيدِ شَهيداً:

ـ فقيل: سُمِّي بذلك لأنه مشهودٌ له بالجنة.

\_ وقيل: سُمِّي الشهداءُ بذلك، لأَنَّ أَرواحَهم شهدَت الجنَّة، وحضرَتْ دارَ السلام، وهم أحياءٌ عندَ ربهم.

فالشهيدُ بمعنى الشَّاهِد، والشاهدُ هو الحاضِرُ في الجنة.

قال القرطبي: وهذا هو الصحيح.

- وقالَ ابنُ فارس في (مَقاييسِ اللغة): الشهيدُ: القتيلُ في سبيلِ الله. وسميَ بذلك إِمّا لأَنْ الملائكةَ تشهدُه، وإِمّا لأَنه شهدَ على نفسِه لله على، حين لزمَه الوفاءُ بالبيعةِ التي بايعَ اللهَ عليها والتي أَشارَ لها قولُه تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ الشَّمَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَلَكُم بِأَنَ لَهُمُ ٱلْجَنَّةُ بُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيَقَلُلُونَ وَنُقَلُلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيَقَلُلُونَ وَنُقَلُلُونَ وَنُقَلُلُونَ وَلَا التوبة: ١١١].

فاتصلتْ شهادَةُ الشهيدِ الحَقِّ بشهادَةِ العبد، فسَمَّاه اللهُ شهيداً!.

- ـ وقالَ ابنُ الأَنباري: سُمِّيَ شَهيداً لأَنَّ اللهَ وملائكتَه يشهدونَ له بالجَنَّة.
- وقيل: سُمِّي بذلك لأنه عندَ خُروجِ روحِه، يَشهدُ ما أَعَدَّ اللهُ له من الثوابِ والكرامة.
  - وقيل: سُمِّيَ بذلك لأَنَّ عليه شاهِداً يَشهدُ كونَه شهيداً، وهو الدم.
    - وقد مَنَّ اللَّهُ على الشهداءِ بِنِعَمٍ عظيمة، وخصَّهم بمآثرَ جليلة:
- من أعظمِ هذه النِّعمِ والمآثرِ المزايا: أنَّه جعلَهم أحياءَ عنده، يرزُقُهم من الجنة حيثُ شاؤوا.
- قَـال تـعـالـــى: ﴿وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتُ ۚ بَلَ أَخْيَاتُ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ ﴿ ﴾ [البقرة].
- وقال تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمَوَتُنَّا بَلَ أَحْيَاتُهُ عِندَ رَبِهِمْ يُرْدَقُونَ إِلَّذِينَ فَرَحِينَ بِمَا ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِنْ خَلْفِهِمْ ٱلَّا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ إِلَى يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِنَ ٱللّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ ٱللّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلشّهُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ آلِكُ يَضِيعُ أَجْرَ اللّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ ٱللّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلشّوْمِينِينَ إِلَيْكُ [آل عمران].
- ٢١٠ ـ وروى أحمدُ والحاكمُ وابنُ أبي شيبة: عن ابنِ عباس في قال: قال: قالَ رسولُ الله على الشهداءُ على بارِقِ نَهر ببابِ الجنة، في قُبَّةٍ خَضْراء، يَخرجُ عليهم رزقُهم من الجَنَّةِ بُكْرَة وعشيًا (١).
- ٢١١ ـ وروى الترمذيُّ والحاكم: عن جابرِ بنِ عبدِ الله ﷺ، قال: نَظَرَ إِلَيَّ رسولُ اللهِ ﷺ ذاتَ يوم، فقالَ: ﴿يَا جَابِرِ! مَا لَي أَراكَ مُهْتَمَّاً؟».

قلتُ: يا رسولَ الله! استُشْهِدَ أَبِي، وتركَ علَيه دَيْناً وعيالاً.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد: ١/٢٦٦؛ والحاكم: ٧٤/٢؛ وابن أبي شيبة: ٥/ ٢٩٠، والحديث صحيح.

قال: «أَلا أُخبرُك؟ ما كلَّمَ اللهُ أَحَداً إِلَّا من وراءِ حِجاب، وإِنه كَلَّمَ أَباكَ كَفَاحاً [والكفاح: المواجهة] فقال: سَلْني أُعطك؟.

قالَ: أَسَأَلُك أَنْ أُرَدَّ إِلَى الدنيا، فأُقْتَلَ ثانية!.

فقالَ الربُّ ﷺ: إِنَّه سبقَ منِّي أَنَّهم إليها لا يُرْجَعون (١١).

وقد اختلفَ العلماءُ في معنى حياةِ الشهداء:

قالَ القرطبيُّ: الذي عليه معظمُ العلماءِ أَنَّ حياةَ الشهداءِ مُحَقَّقَة، وأَنَّهم أحياءٌ في الجنة يُرزقون فيها، كما أخبرَ اللهُ تعالى.

لقد ماتوا وغادَروا هذه الدنيا، لكنَّهم فُضِّلوا على سائرِ الناس بالرزقِ في الجنة، حتَّى كأنَّ الحياةَ دائمةٌ لهم.

وذهبَ بعضُ العلماءِ إلى أَنَّ أَرواحَهم تُرَدُّ إلى أَجسادِهم وهم في قبورِهم، فيتنعَّمون فيها.

وقالَ مجاهد: يُرزقُ الشهداءُ من ثَمرِ الجنة، ويَجدونَ من ريحها، مع أنهم ليسوا فيها.

ولكنَّ الراجعَ الصحيح هو: أنَّ أرواحَ الشهداءِ في جوفِ طيرٍ خُضْرٍ، وأنهم في الجنة، يُرْزقون ويَتنعَّمون ويَأْكلون؛ لأنه هو الذي دَلَّتْ عليه النصوصُ السابقة من الآياتِ والأحاديث.

والشهداءُ ليسوا على رُثْبَةٍ واحدةٍ عندَ الله، فهم مُتَفاوِتون في المكانَة، ومُتَفاوتون في المكان.

وسببُ ذلك التفاوت هو تفاوُتُهم في دَرَجاتِ إِخلاصِهم، وسماحَةِ أَنفسِهم بأنفسِهم، وتَفاوتِهم في ما كانوا عليه قبلَ الاستشهادِ من الأعمالِ الصالحة:

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي في التفسير: ٥/ ٢٣٠؛ والحاكم في معرفة الصَّحابة: ٣/ ٢٠٣، وإسناده حسن.

- ـ مِن الشهداءِ مَنْ تكون روحُه في جوفِ طيرِ أَخضرٍ، يَرعى في الجنةِ حيث شاء، ثم يأوي إلى قناديلَ معلقةٍ في ظِلِّ العرش!.
- ـ ومن الشهداءِ مَنْ يكونُ على بارقِ نهرِ ببابِ الجنة، يأتيهم رزقُهم من الجنةِ بُكْرةً وَعَشِيّاً!.
  - ـ ومِن الشهداءِ مَّن يَطيرُ مع الملائكةِ في الجنةِ حيثُ يشاء!.
    - ـ ومِن الشهداءِ مَن يكونُ على أُسِرَّةٍ في الجَنَّة!.
      - وإنَّ الأَرض لا تأكُّل أَجسادَ الشهداء:
- ـ روى مالكٌ وابنُ سعد: عن عبدِ الرحمنِ بن أبي صَعْصَعْة: أنَّه بَلَغَه أنَّ عمرَو بنَ الجموح وعبدَ الله بن عمرو الأنصاريين استُشهدا يومَ أُحُد، فوضَعَهما رسولُ اللهِ ﷺ في قبرِ واحد.

وفي خلافَةِ معاويةَ بنِ أَبي سفيان ر الله السُّيلُ فأخذ جزءاً من قبرِهما، فحفر عنهما ليغيَّرا من مكانهما، فوُجِدا لم يتغيَّرا، كأنَّما ماتا بالأمس.

وكانَ أَحَدُهما قد جُرِحَ فوضَعَ يدَه على جرحِه، فدُفِنَ وهو كذلك، فأميطَتْ يدُه عن جُرْحِه، ثم أُرسلَتْ، فرجعَتْ كما كانت!.

وكانَ بينَ يوم أُحُد وبينَ يوم حُفِرَ عنهما سِتُّ وأربعونَ سنة!(١).

ـ وروى ابنُ المبارَك: عن جابرِ بن عبد الله رهيها، قال: لما أَرادَ معاويةُ عَلَيْهِ: أَنْ يُجريَ الكِظامَةَ في أُحُد، قال: مَنْ كانَ له قَتيلٌ فليأتِ قتيلَه، فأخرجَهم رِطاباً يَتَثَنُّون! وأصابتِ المِسْحاةُ رِجْلَ رَجُلِ منهم فانفطرَتْ دَماً (٢).

والكِظامَةُ: بنرُ ماءٍ في أُحُد.

والمِسحاة: هي المجرَفَةُ من حديد.

<sup>(</sup>١) موطأ مالك، كتاب الجهاد: ٢/ ٤٧٠؛ وطبقات ابن سعد: ٣/ ٥٦٢ \_ ٥٦٣.

<sup>(</sup>٢) الجهاد، لابن المبارك، ص٨٤؛ ومصنف عبد الرزاق: ٥/٢٧٧.

ـ وروى عبدُ الرزاق في (المصنف): عن قيسِ بن أبي حازم، قالَ: روى بعضُ أَهْلِ طلحةَ بنِ عبيدِ الله ﷺ، أَنه رآه في المنام، فقالَ له طلحة: إنكم دَفَنتموني في مكانٍ قد آذاني فيه الماءُ، فَحَوِّلُوني عنه!.

فأخْرَجوه كأنه سُلْفَة [هي جلدٌ رقيق] لم يتغيّرُ منه شيء، إِلّا شعرات من لجيْتَه (١).

- وروى الحاكمُ في (المستدرك): عن ابنةِ ثابتِ بنِ قيسِ بن شماس على الله خَرَجَ مع المجاهدينَ إلى اليمامةِ فقاتَلَ فيها حتى لَقِيَ اللهَ شهيداً.

وكانَ عليه دِرْعٌ نفيس، وبعدما استُشهد مَرَّ به رجُلٌ فأخَذَ درعَه!.

وبينما رجُلٌ من المسلمين نائم إِذ أَتاه ثابتٌ في منامِه، فقال له: إِنِّي موصيكَ بوصية، فإِيّاك أَنْ تقولَ: هذه حُلُمٌ، فتضيِّعَها.

إِنِّي لَمَا قُتَلَتُ بِالأَمْسِ، مَرَّ بِي رَجُلٌ مِن المسلمين، فأَخَذ دَرَعي، ومنزلُهُ فِي أَقْصَى الناس، وعندَ خيمَتِه فَرَسٌ يستنُّ في طوله [يرعى ضمنَ حبُلِه] وقد كَفَأ على الدرع بُرْمَةُ [هي القدر] وفوقَ البرمةِ رَحْل [الذي يوضَعُ على الجَمَل] فَاتُتِ الأَميرَ خالدَ بنَ الوليد، فَمُرْهُ أَنْ يبعثَ إلى دِرعي فيأُخذَه، فإذا قدمْتَ المدينةَ على خليفةِ رسول الله ﷺ فقلُ له: إِنَّ عليَّ من الدينِ كذا وكذا، وفُلانٌ من رقيقي عتيق! وإِياكَ أَنْ تقولَ: هذا حُلُمٌ فتضيِّعَه!.

وفي الصباحِ أَتَى الرجلُ خالدَ بنَ الوليد ﴿ فَاخْبَرُهُ بِذَلْكُ، فَبَعَثَ خَالِدٌ إِلَى الدرع، فأُتِيَ به، ثم أُخبرَ أبو بَكْرٍ ﴿ فَاللَّهُ بُوصِيتِه، فأجازها وأَنْفَذَها.

ولا نَعلمُ أَحَداً أُجيزَتْ وصيتُه بعدَ موتِه إِلَّا ثابتَ بن قيس ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ـ وبما أنَّ الشهيدَ حَيَّ حُكْماً، لذلك لا يُصَلَّى عليه كالحيِّ حِسّاً.

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق، كتاب الجهاد: ٥/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٢) المستدرك، للحاكم، كتاب الصحابة: ٣/ ٢٣٥؛ ومجمع الزوائد، للهيثمي: ٩/ ٣٢١\_٣٢٢.

#### • وقد اختلفَ العلماءُ في غُسَلِ الشُّهداء:

فذهبَ مالكٌ والشافعيُّ وأبو حنيفةَ والثوري: إِلَى أَنَّ الشهداءَ لا يُغَسَّلُونَ من دمائِهم.

٢١٧ ـ روى البخاريُّ: عن جابرِ بنِ عبد الله ﷺ: أَنَّ النبيَّ ﷺ أَمَرَ بَدَفْنِ شُهداءِ أُحُد بِدمائِهم، ولم يُصَلِّ عليهم ولم يُغَسَّلوا (١).

والعِلَّةُ في عدمِ تَغسيلِهم هي أَنَّ دماءَهم تأتي يومَ القيامة، لونُها لونُ الدم، وريحُها ريحُ المسك.

وقالَ الحسنُ وابن المسيب: الشهداءُ يُغَسَّلون.

والراجحُ هو القولُ الأوّل الذي عليه معظمُ العلماء، فالشهداءُ لا يُغَسَّلون، وإِنما يُكفَّنون في دمائِهم.

#### • واختلفَ العلماءُ أيضاً في الصلاةِ على الشهداء:

فَذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِي وَأَحَمَدُ إِلَى أَنِهُ لَا يُصَلِّى عَلَى الشُّهِدَاء؛ استدلالاً بحديثِ جابرِ السابق، حيث لم يُصَلِّ الرسولُ ﷺ على شهداءِ أُخُد.

وذهبَ فقهاءُ الكوفةِ والبصرةِ والشام إلى أنه يُصَلَّى عليهم.

والراجحُ هو القولُ الأول.

فالشهداءُ إِذِن لَا يُغَسَّلُون، وإِنما يُكَفَّنُونَ في دمائِهم، ولا يُصَلَّى عليهم.

وهذا الحكمُ في مَنْ قُتلَ في المعركة. أمّا مَنْ جُرِحَ في الميدان، ثم حُمِلَ إلى مكانٍ آخر، وعولج، وأكّلَ وشرب، ثم ماتَ بعدَ ذلك بسببِ ذلك المجرح، فإنه يُغَسَّلُ ويُصَلَّى عليه؛ كما فعلَ الصَّحابَةُ بعمرَ بنِ الخَطّابِ عَلَيْهِ للمَّا طُعِن، حيث غسَّلوه وصلَّوا عليه، مع أنه ماتَ بتلك الطعنة.



<sup>(</sup>١) رواه البخاري في المغازي: ٣٩/٥.

## في فضائلِ الشهداءِ

للشهداءِ فضائلُ عديدةٌ عند الله، أُخْبَرنَا عنها رسولُ الله ﷺ:

الأُولى: لا يَدخلُ أَحدٌ الجنةَ ويُحبُّ أَن يَخرجَ منها، ولو أُعطيَ ما في
 الدنيا جميعاً، إلَّا الشهيد:

فإنه يتمنَّى أَنْ يَرُدَّه اللهُ إلى الدنيا، ليُقْتَلَ في سبيلِ الله، لما يَرى من فضلِ الشهادةِ وكرامةِ الشهيد.

٢١٣ ـ روى البخاريُّ ومسلمٌ: عن أنسِ بنِ مالك ﷺ: أنَّ رسولَ اللهِ على ٢١٣ ـ روى البخاريُّ ومسلمٌ: عن أنسِ بنِ مالك ﷺ قال: «ما مِن أَحَدٍ يدخُلُ الجَنَّةَ، يُحِبُّ أَنْ يرجعَ إلى الدنيا، وأنَّ له ما على الأرض مِن شيء، إلَّا الشهيد، فإنَّه يتمنَّى أَنْ يرجعَ إلى الدنيا، فيُقتَلَ عشرَ مرات، لمَا يَرى من الكرامةِ»(١).

وفي روايةٍ أخرى عندَ الإِمامِ مسلم: أنه قالَ في آخِرِ الحديث: «لما يَرى مِنْ فَضْلِ الشهادة»(٢).

٢١٤ ـ روى النَّسائيُّ وأَبو عوانة: عن أَنَسِ بنِ مالك ﷺ، عن رسولِ الله ﷺ، قال: «يُوتى بالرجُلِ مِن أَهلِ الجَنَّة، فيقَولُ اللهُ له: يا بنَ آدم! كيفَ وجدتَ منزلَك؟.

فيقول: أي ربِّ! خيرُ منزل.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في المجهاد: ٣٠٨/٣؛ ومسلم في الإمارة: ٣/ ١٤٩٨.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في الإمارة: ٣/ ١٤٩٨.

فيقول: سَلْ وتُمَنَّ.

فيقول: وما أَسأَلُك وأَتمنَّى، أَسأَلُك أَنْ تردَّني إِلَى الدنيا، فأُقْتَلَ في سبيلِك عشر مرات. لما يرى من فَضْل الشهادة»(١).

٢١٥ ـ وروى البخاريُّ ومسلمٌ: عن أبي هريرةَ رَفِيُّهُم، عن رسولِ الله عَلَىٰ: «... والذي نفسُ محمدٍ بيدِه لوددتُ أنِّي أَغزو في سبيلِ الله فأُقْتل، ثم أَغزو فأُقْتل، ثم أَغزو فأُقْتل. . . »(٢).

٢١٦ ـ وروى النَّسائيُّ وأحمدُ: عن محمد بن أبي عميرة المزني رَفُّهُ: أَنَّ رسولَ اللهِ عِلْجُ قال: «ما مِن نفسِ مسلمةٍ يقبضُها ربُّها تُحِبُّ أَنْ ترجعَ إليكم، وأنَّ لها الدُّنيا وما فيها، غيرَ الشهيد».

وقال ﷺ: ﴿ لَأَنْ أُقْتَلَ فِي سبيلِ اللهِ أَحَبُّ إِليَّ مِنْ أَنْ يكونَ لِي أَهلُ الوَبَرَ والمَدَر<sup>ه(۳)</sup>.

وأَهْلُ الوَيَر: هم سكانُ الخيام من الأعراب.

وأَهْلُ المَدَر: هم سكانُ البيوتِ في القُرى والمدن.

 الثانية: الشهادَةُ في سبيلِ الله تُكفِّرُ ما على العبدِ من الذُّنوب التي بينَه وبين الله:

٢١٧ ـ روى مسلمٌ: عن أبي قتادَةَ الأنصاريِّ عَلَيْهِ: أَنَّ رسولَ الله ﷺ قام فيهم، فذكر: «أَنَّ الجهادَ في سبيلِ الله والإِيمانَ بالله أَفضلُ الأعمال».

فقامَ رجلٌ فقال: يا رسولَ الله! أَرأيتَ إِنْ قُتِلْتُ في سبيلِ الله، أَتكَفَّرُ عنِّي خطاياي؟.

رواه النسائي في الجهاد: ٦/ ٣٦؛ وأبو عوانة في المسند: ٣٣/٥، والحديث صحيح.

رواه البخاري في الجهاد: ١١/٤؛ ومسلم في الإمارة: ٣/ ١٤٩٥.

رواه النسائي في الجهاد: ٣٣٣/٦؛ وأحمد: ٢١٦/٤، وسنده حسن.

فقالَ رسولُ الله ﷺ: "نَعَمْ؛ إِنْ قُتِلْتَ في سبيلِ الله، وأَنتَ صابرٌ محتسبٌ مقبلٌ غيرُ مدبر!».

ثم قالَ رسولُ الله ﷺ: «كيفَ قُلْتَ؟».

قال: أَرأيتَ إِنْ قُتِلْتُ في سبيلِ الله، أَتَكُفَّرُ عنِّي خطاياي؟.

فقالَ رسولُ الله ﷺ: «نَعْم، وأَنتَ صابرٌ محتسبٌ مقبلٌ غيرُ مدبر؛ إِلَّا اللَّيْن، فإنَّ جبريلَ قال لي ذلك»(١).

والمرادُ بالدَّيْنِ هنا: كُلُّ ما كانَ من حقوقِ الآدميين، كالغَصْبِ وأَخْذِ المالِ بالباطل، والقتلِ والجَرح، والغيبةِ والنميمةِ والسخرية، وغيرِ ذلك.

وفي روايةٍ أُخرى: قال: «القتلُ في سبيلِ الله يُكَفِّرُ كُلَّ شيء إِلا الدَّيْنِ»<sup>(۲)</sup>.

وقالَ القرطبيُّ في (التفسير): الدَّيْنُ الذي يَحبسُ صاحِبَه عن الجنة ـ واللهُ أَعلمُ ـ هو: الدَّيْنُ الذي لم يوصِ بأَنْ يُدْفَعَ مع أَنه تركَ له وفاءً وسَداداً من تركتِه، أو الدَّيْنُ الذي قُدِرَ على أَدائه، ولم يؤدِّه مماطَلَة، أو الدَّيْنُ الذي اسْتَدانه في سَفَهٍ وسَرَف، ولم يُوَفِّه لأصحابِه.

أَمَّا مَن استدانَ في حَقِّ واجِبِ كَفَقْرٍ وعُسْر، ولم يَستطعْ أَداءَه لضيقِ ذاتِ يدِه، وماتَ وهو عاجِزٌ عن أَدائِه، فإنه إِنْ ماتَ شَهيداً فإِنَّ اللهَ لا يحبسُه عن الجَنَّة.

والأَصْلُ أَنْ يُؤَدِّيَ السلطانُ عن المدينِ العاجزِ عن الأَداء دَيْنَه، إِمَّا مِن

رواه مسلم في الإمارة: ٣/١٥٠١.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في الإمارة: ٣/١٥٠٣.

الصَّدَقات أو مِن سهمِ الغارمين أو من مالِ الفَيْء، ودليلُ هذا حديثُ رسولِ الله ﷺ:

٣١٩ ـ روى البخاريُّ ومسلمٌ: عن أبي هريرةَ ﷺ، عن النبيِّ ﷺ قال: «ما من مسلم إلَّا وأنا أولى الناسِ به في الدنيا والآخرة! اقْرَوْوا إِنْ شئتُم قولَه تعالى: ﴿النَّمِيُّ أُولَى بِالْمُوْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِمٍ ﴿ الْأَحزاب: ٢]، فَأَيُّما مؤمنٌ ماتَ وتَرَكَ مالاً فليرثْهُ عَصَبَتُه، ومَنْ تركَ دَيْناً أو ضياعاً، فليأتنى فأنا مولاه»(١).

وإِنْ لَم يَؤِدِّ السَّلْطَانُ عَنْهُ دَيْنَهُ، فَإِنَّ اللهَ يُرضي خَصْمَه الدَّائنَ عَنْهُ، بحيث يتنازلُ عن حقِّه.

٢٢٠ ـ روى البخاريُّ: عن أبي هريرة هُ الله عنه من رسولِ الله عَيْدُ قال: «مَنْ أَخَذَ أَموالَ الناس يُريدُ أَداءَها أَدّى اللهُ عنه، ومَنْ أَخذَها يُريدُ إِتلافَها أَتلَفَه اللهُ (٢).
 أتلفَه الله (٢).

وممَّا يَدُلُّ على أَنَّ الشهيدَ المَدينَ في دَيْنِ واجبِ لا يُحْبَسُ عن الجنةِ الحديثُ في استشهادِ عبدِ اللهِ بنِ حَرام \_ والدِ جابر ﷺ \_ يومَ أُحُد.

فقد استُشهد وعليه دَيْنٌ، ورأى النبيُّ ﷺ ابنَه جابراً وهو مهمومٌ للدَّيْن الذي على أَبيه، فأخبرَه رسولُ اللهِ ﷺ أَنْ اللهَ كلَّمَ أَباه كِفاحاً مُواجهة.

ولو كانَ مَحْبُوساً على بابِ الجنة لما حَصَلَتْ له هذه المنزلةُ العظيمة.

### • الثالثة: الملائكةُ تظلُّلُ الشهيدَ بأَجنحتِها:

٢٢١ - روى البخاريُّ ومسلمٌ: عن جابِرِ بن عبد الله ﷺ، قال: جيءَ بأبي إلى النبيِّ ﷺ قد مُثِّلَ به، فوُضِعَ بين يديه، فذَهبتُ أكشفُ عن وجهه، فنهاني قوم!.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في التفسير: ٦/ ٢٢؛ ومسلم في الفرائض: ٣/ ١٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الاستقراض: ٣/ ٨٢.

فُسُمعَ صُوتُ نَائِحةٍ فقيل: ابنةُ عَمْرُو، أَو أُختُ عَمْرُو.

فقالَ ﷺ: «لِمَ تَبكين؟! - أو: لا تبكي - ما زالت الملائكةُ تُظِلُّه بأَجنحَتِها» (١١).

• الرابعة: الشهادةُ الخالصةُ في سبيلِ الله توجِبُ دُخولَ الجنةِ قطعاً:

قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمُوَلَكُمْ بِأَكَ لَهُمُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمُوكَكُمْ بِأَكَ لَهُمُّ ٱلْجَنَّةُ ﴾ [التوبة: ١١١].

وقىال تىعىالىمى: ﴿وَالَّذِينَ قُنِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلُّ أَعْسَلُهُمْ ﴿ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ ۞ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ۞﴾ [محمد].

٢٢٢ ـ روى البخاريُّ: عن سَمُرَةَ بنِ جُنْدُب ﷺ، قال: قالَ رسولُ اللهِ عَلَيْ: «رأيتُ الليلةَ رجلَيْن أَتيَاني، فصَعِدا بي الشجرة، فأَدْخلاني داراً هِي أحسنُ وأَفضل، لم أَرَ قطُّ أحسنَ منها. وقالا لي: أمّا هذه الدارُ فدارُ الشُّهداء»(٢).

٢٢٣ ـ روى البخاريُّ ومسلمٌ : عن أبي هريرة ﴿ مَال : قال رسولُ الله عَنْ حَكُ اللهُ لرجلَيْن ، يَقْتُلُ أَحدُهما الآخر ، كِلاهما يدخلُ الجنة! » .

قالوا: كيفَ يا رسولَ الله؟.

قال: «بُقْتَلُ هذا فَيَلِجُ الجَنَّةَ! ثم يتوبُ اللهُ على القاتِل، ويَهديه إلى الإسلام، ثم يجاهِدُ في سبيلِ الله، فيُسْتَشْهَد!»(٣).

٢٢٤ ـ وروى البخاريُّ: عن أنسِ بنِ مالك ﷺ: أَنَّ أُمَّ الربيعِ بنتَ البَراء ـ وهي أُمُّ حارثةَ بن سُراقَة ـ أتت النبيَّ ﷺ، فقالَتْ: يا رسولَ الله! أَلا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الجهاد: ٣/ ٢٠٨؛ ومسلم في فضائل الصحابة: ١٩١٧/٤.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في الجهاد: ٣/٢٠٢.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في الجهاد: ٣/ ٢١٠؛ ومسلم في الإمارة: ٣/ ١٥٠٣.

تُحَدِّثني عن حارثَة \_ وكانَ قد قُتِلَ يومَ بَدْر؛ أَصابَهُ سَهْمٌ غَرْب \_ فإِنْ كانَ في الحَجَّةِ صَبَرْتُ، وإِنْ كانَ غيرَ ذلك اجتهدتُ عليه بالبكاء.

فقال: «يا أُمَّ حارِثَة! إِنها جِنانٌ في الجَنَّة! وإِنَّ ابنَكِ أَصابَ الفردوسَ الأُعلى».

وفي لفظ آخر قال: «أَهَبِلْتِ؟! أَجنَّةٌ واحِدَةٌ هي؟! إِنها جِنانٌ كثيرة، وإِنه في الفردوسِ الأَعْلَى»(١).

الخامسة: عندما يُقتَلُ الشهداءُ في سبيلِ الله فإِنَّ اللهَ يجعلُ أرواحَهم
 في أَجوافِ طيرٍ خُضْرٍ في الجنة:

٢٢٥ ـ روى مسلم: عن مسروق، قال: سألنا عبد الله بن مسعود رفي عنه عن هذه الآية: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتًا بَلْ أَحْيَاهُ عِندَ رَبِهِمْ يُرْزَقُونَ ( )
 [آل عمران].

فقالَ: أَمَا إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلَكَ رَسُولَ الله ﷺ، فقال: «أَرُواحُهم في جُوفِ طيرٍ خُضْر، لها قَناديلُ معلَّقَةٌ بالعَرْش، تسرحُ من الجَنَّة حيثُ شاءَت، ثم تَأْوي إلى تلك القناديل!.

فاطلعَ إليهم ربُّهم اطلاعةً، فقال: هل تشتهونَ شيئاً؟.

قالوا: أَيُّ شيء نَشْتَهي، ونحنُ نسرحُ مِن الجنةِ حيثُ شئنا؟.

ففعلَ بهم ذلك ثُلاثَ مرات، فَلمَّا رأَوا أَنَّهم لن يُتْرَكوا من أَنْ يَسْأَلوا، قالوا: يا ربِّ نريدُ أَنْ تَرُدَّ أَرواحَنا في أجسادِنا حتى نُقْتَلَ في سبيلِك مرةً أُخرى.

فلما رأى أَنْ ليسَ لهم حاجَةٌ تُرِكوا»(٢).

رواه مسلم في الإمارة: ٣/١٥٠٢.

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم في الإمارة: ٣/١٥٠٢.

٢٢٦ ـ وروى أبو داود: عن ابنِ عباس الله عال: قال رسولُ الله على:
 «لمَّا أُصيبَ إخوانُكم جعلَ اللهُ أرواحَهُم في جوفِ طير خضر، تَرِدُ أَنهارَ
 الجنة، تأكُلُ من ثمارِها، وتَأْوي إلى قناديلَ من ذهب، معلَّقَةٍ في ظِلِّ العرش.

فلما وَجدوا طيبَ مَأْكلِهم ومَشربِهم ومقيلِهم، قالوا: مَنْ يبلُّغُ إِخوانَنا عنَّا أَحياءً في الجَنَّة نُرْزَق، لئلًا يَزْهَدوا في الجهاد، ولا يَنْكُلوا عن الحَرْب!.

فقالَ الله: أَنَا أَبَلُغُهم عنكم، وأَنزلَ قولَه سبحانه: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَأَتَّا بَلْ أَحْيَآهُ عِندَ رَبِهِمْ بُرْزَقُونَ ﴿ إِلَّا عَمْرَانَ ] (١).

٧٢٧ ـ وروى الترمذيُّ: عن كعبِ بنِ مالكِ ﷺ، عن رسولِ اللهِ ﷺ قال: «أَرواحُ الشهداءِ في أَجوافِ طيرٍ خُضْرٍ تَعْلُق من ثَمَرِ الجَنَّة»(٣).

ومعنى «تَعْلُقُ»: تَرعى؛ أي: أنها ترعى من أعالي أشجارِ الجنة.

لقد أَخْبَرنَا رسولُ اللهِ ﷺ أَنَّ اللهَ يجعلُ أَرواحَ الشهداءِ في أَجوافِ طيرٍ تُعضْر.

ولعلَّ الحكمةَ في جعلِ أرواحِ الشهداءِ في أجسادِ الطيورِ الخُضْر: أنهم جاهَدوا في سبيلِ الله، وجادُوا بأجسادهم الكثيفةِ للهِ تعالى، وبذلوها في حُبُّ الله، وعَرَّضوها للآلامِ والمشَقَّاتِ الشديدةِ، وسَمَحوا بها للفَناء، امتثالاً لأمْرِ الله، وطَلَباً لمرضاتِه!.

فلمًا فَعلوا ذلك عَوَّضَهم اللهُ عنها أجساداً لطيفةً في دارِ النَّعيم الباقي، يَأْكلون ويَشربون، ويَسرحون في الجنةِ حيثُ يشاؤون.

ولعلُّ الحكمةَ في اختيارِ الطيورِ ذواتِ اللونِ الأخضر والقناديلِ المعلقةِ

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود في الجهاد: ٣/ ٣٢، والحديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في فضائل الجهاد: ١٧٦/٤، والحديث صحيح.

في ظلِّ العرش هي: أنَّ أَلطفَ الأَلوانِ هو اللونُ الأَخضرُ، وأَلْطَفَ الجماداتِ الشفافَةِ هو الزُّجاجُ.

ولذلك جعلَ اللهُ أرواحَ الشهداءِ في أَلْطَفِ الأَجساد، وهو الطير، واختارَ أَلطَفَ الأَلوانِ وهو الأَخضر، ويأوي ذلك الطيرُ الأَخضرُ إلى أَلْطَفِ الجمادات وهي القناديلُ المنوَّرَةُ والمفْرِحَةُ في ظِلِّ العرش، لتكملَ لها لذهُ النعيم في جوارِ الربِّ الكريم!.

وليس هذا الفضلُ خاصاً بالشهداء، بل هو عامٌّ يشملُ المؤمنينَ الصالحين أيضاً:

٢٢٨ - روى الإمامُ أحمدُ بن حنبل، عن الإمامِ محمد بن إدريس الشافعيّ، عن الإمامِ مالك بن أنس، عن الإمامِ الزُّهْريِّ، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عليه عن النبيّ عليه قال: «نَسَمَةُ المؤمنِ طائِرٌ يَعْلَقُ من شَجَرِ الجنة حتى يُرْجِعَه اللهُ إلى جسدِه، يومَ يبعَثُه»(١).

وهذا حديثٌ عظيمٌ صحيحٌ عَزيزُ الوجود، لأنَّه اجتمع في سَنَدِه ثلاثةٌ من الأئمةِ الأربعة.

والفرْقُ بين روحِ الشهيد وروحِ المؤمنِ غيرِ الشهيدِ أَنَّ روحَ الشهيدِ في جوفِ طيرٍ أَحْضر، فكأنها تركبُ ذلك الطير، أَمَّا روحُ المؤمنِ فإنَّها على شكْلِ طَيْرٍ في الجنة، فكأنَّها تطيرُ بنفسها!.

• السادسة: الشهداءُ لا يُفْتَنون في قُبورِهم ولا يُصْعَقون عند نُشورِهم:

ـ وقد ثبتَ أَنَّ المرابطَ في سبيلِ الله لا يُفْتَنُ في قبرِه، فالشهيدُ أُولى من المرابطِ بذلك، لأنه أفضلُ منه.

ولا يُفْتَنُ الشَّهيدُ في قبرِه، لأَنه كفي ببارقةِ السيوفِ على رأْسِه فِتْنَة .

<sup>(</sup>١) مسند أحمد: ٦/ ٤٥٥، والحليث صحيح.

إِنَّ الفتنةَ في القبرِ إِنما هي لاختبارِ ما عندَ الإِنسانِ من حقيقةِ الإِيمانِ والتصديق.

ولا شكَّ أَنَّ مَنْ وَقَفَ للقتالِ ورأى السيوفَ تَلمعُ وتَقطع، والأَسنة تبرقُ وتَخرق، والسهامَ تَرشق وتمرق، والرؤوسَ تَنْدُرُ، والدِّماءَ تثعب، والأعضاء تتطاير، والناسَ بينَ قتيلِ وجَريح وطريح، إِنَّ مَنْ رأى ذلك فثَبَتَ ولم يُولِّ الدُّبُر ولم يَنهزم، وإنما جادَ بنفسِه لله تعالى، إيماناً به، وتصديقاً بوعْدِه ووعيده، إِنَّما يَكفيه هذا امتحاناً لإيمانِه، واختباراً له، وهذه هي الفتنةُ التي ما بعدَها فتنة؛ إذ لو كانَ عندَه شكَّ أو ارتيابٌ في ما عندَ الله لولَّى الدُّبُر، وذُهِلَ عمَّا هو واجبٌ عليه من الثبات.

يَكفي للشهيدِ هذا الامتحانُ من سؤالِ الفَتَّان.

ـ والشهيدُ لا يُصْعَقُ عندما يُبعثُ من قبره يومَ القيامة:

٣٢٩ ـ روى الحاكم: عن أبي هريرة ﴿ النَّبَيْ عَن النبي ﷺ: أنه سألَ جبريلَ عن هذه الآية: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن صَالَةَ اللّهُ أَنْ يَصْعَقَهم؟ ٣.

قالَ جبريل: هم شهداءُ الله(١).

السابعة: الشهيدُ يشفعُ في سبعينَ من أَهْلِ بيتِه، ويأمنُ من الفزعِ
 الأكبر، ويُغْفَرُ له بأولِ قِطرةٍ من دمِه:

٢٣٠ ـ روى أبو داود والبيهقي: عن نِمران بن عتبة الذِّماري، قال: دَخَلْنا على أُمِّ الدرداء، ونحنُ أيتام، فقالت: أَبْشِروا، فِإنِّي سمعتُ رسولَ الله على أُمِّ الدرداء، ونحنُ أيتام، فقالت: أَبْشِروا، فِإنِّي سمعتُ رسولَ الله على الله ع

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم في المستدرك: ٢/٢٥٣، والحديث حسن.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في الجهاد: ٣/ ٣٤؛ والبيهقي في السنن: ٩/ ١٦٤، والحديث صحيح.

۲۳۱ ـ وروى أحمدُ والطبرانيُّ: عن عُبادَة بنِ الصَّامتِ ﴿ عَن النبيُ ﷺ قال: ﴿ إِنَّ للشهيدِ عندَ ربِّه سبعَ خصال: أَنْ يُغفرَ له في أُولِ دفعةٍ من دمه، ويَرى مقعدَه من الجَنَّة، ويُحلَّى حليةَ الإِيمان، ويُجارَ من عذابِ القبر، ويأمَنَ من الفَزَعِ الأكبر، ويوضَعَ على رأسِه تاجُ الوقار، الياقوتةُ منه خيرٌ منَ الدنيا وما فيها، ويُزوَّجَ ثنتينِ وسبعينَ من الحورِ العين، ويشفعَ في سبعينَ إنساناً مِن أقارِبه (۱).

٢٣٢ ـ وروى البيهقيُّ: عن سهلِ بنِ حَنيف ﷺ: أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «إِنَّ أَوَّلَ ما يُراقُ من دم الشهيد تُغفَّرُ له ذنويُه»(٢).

وقالَ مجاهد: قامَ يَزيدُ بن شَجَرَةَ الرهاويُّ في أصحابِه خَطيباً فقال: إِنَّها قد أُصبحَتْ عليكم من بين أخضرَ وأحمر وأصفر، وفي البيوتِ ما فيها، فإذا لقيتم العدُوَّ غداً فقُدُماً قُدُماً. لقد فُتِحَتْ أبوابُ السماء، وأبوابُ الجَنَّة، وأبوابُ النار، وزُيُنَت الحورُ العين، واطَّلعن عليه.

فإذا أقبلَ الرجلُ المجاهدُ، قُلْنَ: اللَّهمَّ انصره. وإذا أَذْبَرَ احْتَجَبْنَ منه، وقُلْنَ: اللَّهمَّ اغفرْ له. فأنْهِكُوا وُجوهَ القوم، فدّى لكم أبي وأمي، ولا تُخزوا الحورَ العينَ، فَإِنَّ أَوَّلَ قطرةِ تنضحُ من دَمِه يكفِّرُ اللهُ عنه كلَّ شيءٍ عَمِلَه، وتَنزلُ إليه زوجتان من الحورِ العين، تمسَحانِ التُّرابَ عن وجهه، وتقولان له: مَرْحباً قد أنى لكما (٣).

وقالَ عبدُ الله بنْ عَمرو بن العاص ﷺ: إذا قُتِلَ العبدُ في سبيلِ الله فأوَّلُ قطرةِ تقعُ على الأرضِ من دمِه يغفرُ اللهُ ذنوبَه كلَّها (٤٠).

<sup>(</sup>١) مسند أحمد: ١٢١/٤؛ ومجمع الزوائد، للهيثمي: ٢٩٣/٥، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى، للبيهقي: ٩/١٦٣؛ ومجمع الزوائد، للهيثمي: ٣/٩٠، والحليث حسن.

<sup>(</sup>٣) المصنف، لابن أبي شيبة: ٥/ ٢٩٢ ـ ٢٩٣.

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد، للهيثمي: ٢٩٨/٥.

• الثامنة: مَن استُّشهد في سبيلِ الله أَفضلُ ممَّن انتصرَ وعادَ سالماً:

۲۳۳ ـ روى أحمدُ وابنُ أبي شيبة وأبو يعلى: عن جابرِ بنِ عبدِ الله ﷺ،
 قال: قالَ رجلٌ: يا رسولَ الله! أيُّ الجهادِ أفضل؟.

قال: «أَنْ يُعْقَرَ جَوادُك، ويُهراقَ دمُك»(١).

٢٣٤ ـ وروى أبو داود والنَّسائيُّ والدَّارِميُّ وأحمد: عن عبدِ الله بنِ حبشيِّ الخثعميِّ ﷺ أَنَّ رسولَ الله ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الأَعمالِ أَفضل؟.

قال: «إِيمَانٌ لا شُكَّ فيه، وجهادٌ لا غُلُولَ فيه، وحَجَّةٌ مبرورة!».

قيل: فأيُّ الصدقةِ أفضل؟.

قال: «جهدُ المُقِلِّ!».

قيل: فأيُّ الهجرةِ أفضلُ؟.

قال: «مَنْ هَجَرَ ما حَرَّمَ الله!».

قيل: فأيُّ الجهادِ أفضل؟.

قال: «مَنْ جاهَدَ المشركين بمالِه ونفسه!».

قيل: فأيُّ القتلِ أشرف؟.

قال: «مَنْ أُهريق دَمُه، وعُقِرَ جَوادُه»<sup>(۲)</sup>.

٢٣٥ ـ وروى أحمدُ والطبرانيُ : عن عمروِ بن عَبَسةَ السَّلمي وَ اللهِ ال

 <sup>(</sup>۱) مسند أحمد: ۳/۳۰۰؛ ومصنف ابن أبي شيبة: ٥/٢٩٠؛ ومجمع الزوائد: ٥/٢٩١، والحديث حسن.

 <sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في الصلاة: ٢/ ٦٤١؛ والنسائي في الزكاة: ٥/ ٨٥؛ والدارمي في
 الصلاة: ١/٣٣٠؛ وأحمد: ٣/ ٤١٤، والحليث حسن.

قال: «أَنْ يُسلمَ قلْبُك، وأَنْ يَسلمَ المسلمونَ مِن لسانِك ويدِك؟».

قالَ الرجلُ: فأيُّ الإسلام أفضل؟.

قال: «الإيمان!».

قالَ الرجلُ: وما الإيمان؟.

قال: «أَنْ تؤمنَ باللهِ وملائكتِه وكتبِه ورسلِه والبعثِ بعدَ الموت».

قال الرجل: فأيُّ الإِيمانِ أَفضلُ؟.

قال: «الهجرة».

قال الرجل: فأيُّ الهجرةِ أفضل؟.

قال: «الجهاد».

قال: وما الجهاد؟.

قال: «أَنْ تُقاتِلَ الكفارَ إِذَا لقيتَهم».

قال الرجل: فأيُّ الجهادِ أفضل؟.

قال: «مَنْ عُقِرَ جوادُه، وأُهريق دمُه»(١).

وفي هذه الأحاديثِ أوضحُ دليلٍ على بُطلانِ قَوْلِ مَنْ قال: إِنَّ المجاهدَ الغالبَ المنتصرَ أفضلُ من المجاهدِ الشهيدِ المقتول.

وقد روى ابنُ المبارك: عن عبدِ الله بن عبيد بن عمير، قال: مَرَّ عمرُو بن العاص فطاف بالبيت فرأى حلقةً من قريشِ جلوساً.

فلمَّا رأوه قالوا: أهشامُ بنُ العاص كان أفضلَ في أنفسكم أم أخوه

<sup>(</sup>١) مسند أحمد: ١١٤/٤؛ ومجمع الزوائد، للهيثمي: ١/٩٥، ورجاله ثقات.

عمرو؟ فلما فرغَ من طوافِه جاء، فقامَ عليهم، فقال: إنّي علمتُ أنكم قد قلتُم شيئاً حين رأيتُموني، فما قلتُم؟.

قالوا: ذَكَرناك وهشاماً، فقلنا: أَيُّهما أَفضلُ؟.

قال: سأُخبركم عن ذلك؛ إِنّا شهدْنا اليرموك، فباتَ وبتُ يسأَلُ اللهَ الشهادَة، وأَسأَلُه إِياها، فلما أَصبحنا، رُزِقها وحَرِمْتُها، وفي ذلك يتبينُ لكم فضلُه علىّ<sup>(۱)</sup>.

وكلامُ عمرو بنِ العاص ﴿ لللهُ على فَضْلِ الشهيد، على مَنْ رجعَ سالماً .

• التاسعة: الشهيدُ لا يجدُ من أَلَمِ القَتْلِ إِلا كما يجدُ من أَلَمِ القَرْصَة:

٢٣٦ ـ روى الترمذيُّ والنَّسائيُّ وابنُ ماجه: عن أبي هريرةَ هُلَّيْه، قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «لا يجدُ الشهيدُ مِن مَسِّ القتلِ إِلَّا كما يجدُ أَحَدُكم مِن مَسِّ القرصَة».

• العاشرة: يدخلُ الملائكةُ على الشهداءِ من كلِّ بابٍ يُسَلِّمونَ عليهم:

٢٣٧ ـ روى أحمد والحاكم وابنُ جِبان: عن عبدِ الله بن عمرو بنِ العاص على قال: سمعتُ رسولَ اللهِ على يقولُ: «أولُ ثلةٍ تدخلُ الجنةَ الفقراءُ المهاجرون، الذين تُتَقى بهم المكاره، إذا أُمِروا سَمعوا وأطاعوا، وإنْ كانتُ للرجلِ منهم حاجَةً إلى السلطانِ لم تُقْضَ له، حتَّى يموتَ وهي في صدْرِه، وإنَّ الله على ليدعو يومَ القيامة الجَنَّة، فتأتي بزخرفِها وزينتِها.

فيقول: أَينَ عبادي الذين قاتَلوا في سبيلي وقُتِلوا وأُوذوا وجاهدوا في سبيلي؟ ادْخُلوا الجنة.

فيَدخلونَها بغيرِ حِساب.

<sup>(</sup>١) الجهاد، لابن المبارك، ص ٩٥.

وتأتي الملائكةُ فيسْجُدون، فيقولون: ربَّنا نحنُ نسبِّحُ بحمدِك الليلَ والنهارَ ونقدِّسُ لك؛ مَنْ هؤلاء الذين آثَرْتهم علينا؟.

فيقولُ الربُّ ﷺ: هؤلاء عبادي الذين قاتَلوا في سبيلي، وأُوذوا في سَبيلي.

فتدخلُ عليهم الملائكةُ من كلِّ باب: سَلامٌ عليكم بما صبرتُم، فنعْمَ عُقْبى الدار»(١).

#### • الحادية عشرة: يُرضى الله عن الشهيد رضا لا سُخُطَ بعدَه:

٢٣٨ ـ روى البخاريُّ ومسلمٌ: عن أنس بنِ مالك عَلَيْه، قال: جاءَ أناسٌ إلى النبيِّ عَلَيْه، فقالوا: ابعَثْ مَعَنا رِجالاً يُعلِّموننا القرآنَ والسُّنَة، فبعثَ إليهم سبعينَ رَجُلاً من الأنصار، يُقالُ لهم: القُرَّاءُ \_ فيهم خالي حَرامُ بنُ مَلْحان \_ يَقرؤونَ القرآنَ ويَتَدارَسونَه بالليلِ يتعلَّمون، وكانوا بالنهارِ يَجيئونَ بالماءِ فيضعونَه في المسجدِ ويَحتطبون، فيبيعونه ويشترونَ به الطعامَ لأهلِ الصُّفَة وللفقراء.

فبَعَثهم النبيُّ ﷺ، فعَرَضوا لهم فَقَتَلوهم قبلَ أَنْ يَبْلُغوا المكان.

فقالوا: اللَّهمَّ أَبْلِغْ عنَّا نبيَّنا، أنَّا قد لقيناك، ورَضينا عنك، ورضيتَ عنا!.

وأتى رجلٌ حراماً خالَ أنس فطعنه برمحٍ حتَّى أنفذها. فقال حرام: فُزْتُ وربِّ الكعبة!.

فقالَ رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ أَخُوانَكُم قد قُتلُوا ؛ وإِنهم قالُوا : اللَّهمَّ بَلِّغْ عنَّا نَبَّنا، أَنَّا قد لقيناكَ، وَرَضينا عنك، ورضيتَ عنا!»(٢).

<sup>(</sup>۱) أحمد في المسند: ٢/ ١٦٨؛ والمستدرك، للحاكم: ٢/ ٧٢؛ وموارد الظمآن، ص ٦٣٦، ورجاله ثقات، والحديث حسن.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في المغازي: ٥/٤٤؛ ومسلم في الإمارة: ٣/١٥١١.

• الثانية عشرة: لا يُشترطُ في الشهادة سبقُ أعمالِ الأبرار، بل هي بسابقِ الإرادة والاختيار:

٢٣٩ ـ روى البخاريُّ ومسلمٌ: عن البَراءِ بن عازب رهيه، قال: أتى النبيَّ بَيْلِةُ رجلٌ مقنَّعٌ بالحَديد، فقال: يا رسولَ الله! أُقَاتلُ أَو أُسْلِم؟.

قال: «أَسْلِمْ ثم قاتِلْ».

فأسلَمَ ثم قاتَلَ، فَقُتِل.

فقالَ رسولُ الله ﷺ: «عَمِل قليلاً، وأُجِرَ كَثيراً»(١).

۲٤٠ ـ وروى سعيدُ بن منصور: عن البَراءِ بنِ عازب رهيهُ، قال: جاءَ رجلٌ إلى رسولِ الله ﷺ وهو يُقاتِل، فقال له: أهو خيرٌ لي أَنْ أُسْلِمَ؟.

قال ﷺ: "نَعم".

فقالَ الرجل: أَشهدُ أَن لا إِلَّه إِلا الله، وأَنَّكَ رسولُ الله.

ثم قال: أَهُو خيرٌ لي أَنْ أُقاتِلَ حتَّى أُقْتَل؟.

قال: «نَعَم».

قالَ الرجل: وإِنْ لم أُصَلِّ لله صَلاة؟.

قال: «نَعَم».

فحملَ الرجلُ على المشركين فقاتَلُهم، ثم اعْتَوَنُوا عليه، فقَتَلُوه!.

فقالَ رسول الله ﷺ: «عملَ قليلاً، وأُجِرَ كثيراً» (٢٠).

٢٤١ ـ وروى الطبرانيُّ في (الكبير) و (الأوسط): عن أبي موسى

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الجهاد: ٣/٢٠٦؛ ومسلم في الإمارة: ٣/١٥٠٩.

<sup>(</sup>٢) سنن سعيد بن منصور، في الجهاد: ٣/٢/ ٢٣١، والحديث حسن.

الأشعريِّ ﴿ وَهُذِهِ: أَنَّ النبيُّ ﷺ كان في غزوة، فبارزَ رجلٌ من المشركين رجلاً من المسلمين فقتَله المشرك. من المسلمين، فقتَله المشرك.

ثم جاءَ المشركُ فوقَفَ على النبيِّ ﷺ، فقال له: على ماذا تُقاتلون؟.

فقال ﷺ: «دينُنا أَنْ نقاتِلَ النَّاسَ، حتَّى يَشهدوا أَنْ لا إِلَه إِلا الله، وأَنَّ محمداً عبدُه ورسولُه، وأَنْ نَفِيَ لله بحقِّه».

فقالَ الرجل: واللهِ إِنَّ هذا لحَسَن، آمنتُ بهذا، أشهد أَن لا إِلَه إِلا الله، وأشهد أنَّ محمداً رسولُ الله!.

ثم تحوَّل إلى المسلمين، وحملَ معهم على المشركين، فقاتَلَ حتى قُتِل! فُوضِعَ بجانبِ صاحبيه اللَّذين قَتلهما قبلَ ذلك!.

فقالَ رسول الله ﷺ: «هؤلاء أَشدُّ أَهلِ الجنةِ تحابّاً»(١).

أي: هم أشدُ أهل الجنةِ محبَّةً فيما بينهم، لأنَّ المقتولَ يرى أنَّ القاتِلَ كان هو السببَ فيما هو فيه من النعيم العظيم!.

• الثالثة عشرة: لا يفضلُ الأنبياءُ الشهيدَ إِلَّا بدرجةِ النبوة:

٧٤٧ ـ روى أَحمدُ والبيهقيُّ وابنُ حِبان: عن عتبةَ بن عَبْدِ السُّلميُ هَيْهُ: أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «القَتْلى ثلاثة: رجلٌ مؤمنٌ جاهَدَ بنفسِه ومالِه في سبيل الله، حتَّى إِذَا لَقيَ العدوَّ قاتلَهم حتى يُقتل، فذلك الشهيدُ الممْتَحَنُ، في جنةِ الله، تحتَ عرشِه، لا يفضلُه النبيُّون إِلَّا بفضلِ درجةِ النبوة.

ورجلٌ فَرِقَ على نفسِهِ من الذنوب والخَطايا؛ جَاهدَ بنفسه ومالِه في سبيلِ الله، حتَّى إِذَا لَقِيَ العدوَّ قاتلَ حتى يُقتل، فتلكَ مُمَصْمِصَةٌ، مَحَتْ ذنوبَه

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد، للهيثمي: ٢٩٦/٣، والحديث صحيح.

وخطاياه، إِنَّ السيفَ مَحَّاءٌ للخطايا، وأُدخلَ مِن أَيِّ أَبوابِ الجنة شاء، فإِنَّ لها ثمانيةَ أَبواب، وبعضُها أَفضلُ من بعض، ولجهنم سبعةُ أَبواب.

ورجلٌ منافقٌ جاهَدَ بنفسِه ومالِه، حتى إِذا لقيَ العدوَّ وقاتَلَ في سبيلِ اللهِ حتى يُقْتَل، فذلك في النّار، لأنَّ السيف لا يَمحو النفاق»(١).

ومعنى قوله عن الصادق: «الشهيدُ المُمْتَحَن»: الشهيدُ المُسروحُ صدره، الذي امتَحَن اللهُ قلْبَه للتقوى، وشرَحَ صدْرَه للإسلام. وينطبقُ عليه قولُه تعالى: ﴿إِنَّ ٱلنَّهِ تَفْضُونَ أَصَوَتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ آمَتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقُونَ اللهُ وَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

ومعنى قوله: «تلك مُمَصْمِصَةٌ»: مُمَحِّصَة، أي: استشهادُه في سبيلِ الله مَحَّصَ له ذنوبَه، وكفَّرها له، يقال: مَصْمَصَ الإِناءَ: إِذَا جعلَ فيه الماءَ وحرَّكه.

أي: القتلُ في سبيل الله يطهِّرُ صاحبَه من الذنوب، كما يُمَصْمَصُ الإِناءُ ويُحرَّك بالماءِ.

ومعنى «فَرِقَ على نفسِه»: خافَ على نفسه من ذنوبه.



 <sup>(</sup>١) رواه أحمد في المسند: ١٨٥/٤ والبيهقي في السنن: ١٦٤/٩ وابن حبان، انظر:
 موارد الظمآن، ص٣٨٨٤ ومجمع الزوائد: ٥/ ٢٩١، والحديث حسن.



# الفَصْدِلُ الثَّانِيْ في الحُورِ العين التي أَعدَها الله للمؤمنينَ

يزوِّجُ اللهُ المؤمنين من الحورِ العين في الجَنَّة، ويخصُّ الشهداءَ من ذلك بالفضل العظيم.

وأخبارُ الأوطانِ عند الغَريب لا تُمَلُّ، ووضفُ الأحبابِ عند المشتاق لا يُسْأَم، وذكْرُ معاهدِ الوصال تُثيرُ لواعجَ الغَرام، وتذكُّرُ دارِ التلاقِ يُضرمُ نارَ الاشتياق، وَوَصْفُ الجنة ونعيمها وقصورها وحورها كثيرٌ في القرآن.

يزوِّجُ اللهُ الشهداءَ بالحورِ العين، وإنَّ الحورَ العين قد يتراءَيْن للجريحِ إِذا أُغميَ عليه قبلَ خروجِ روحِه، وذلك بشارةٌ له بأنَّ اللهَ قد تقبَّلُه شَهيداً، وقد يتراءَيْن للمجاهدِ في المنام، ليكونَ هذا أُدعى له لبذلِ مزيدٍ من الجهدِ في

والحورُ العينُ: اسمٌ أُطْلِقَ في القرآن على النساءِ اللَّواتي خلقهنَّ اللهُ في الجنة، وجعلهنَّ للمؤمنين الصالحين، وبالذاتِ للمجاهدين والشهداء.

ومفردُ الحور العين: الحوراءُ العَيْناء.

والحَوْراء: هي شديدَةُ بياض العين، وشديدةُ سوادِ الجزءِ الأسودِ من العين، فالحَوَرُ شدةُ بياضِ العينِ في شدةِ سَوادِها.

والعَيْناء: عظيمةُ العينين واسعتُهما جميلتُهما.

قال تعالى: ﴿وَحُورًا عِينٌ ۞ كَأَمْثَـٰلِ ٱللَّؤَلِّمِ ٱلۡمَكَّنُونِ ۞﴾ [الواقعة].

وقال تعالى: ﴿ كَأَنَّهُ أَلْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ١٠٠٠ [الرحمن].

وقال تعالى: ﴿ وَعِندَهُمْ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِعِينُ ۚ ۚ كَا أَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكُنُونٌ ۗ ﴿ وَالصافات].

وما جاءَ عن النبيِّ ﷺ من صفاتِ نساءِ الجنةِ وحورِها كثير، يُذهلُ المفكِّرين، ويذهب بلُبِّ المتبصرين:

٧٤٣ ـ روى البخاريُّ ومسلمٌ: عن أبي هريرةَ ﴿ عن النبيِّ عَلَى قال: «إنَّ أُولَ زمرةٍ يدخلونَ الجنةَ على صورةِ القمرِ ليلةَ البدر، والتي تليها على أَضُوا كوكبٍ درِّيٍّ في السماء؛ لكلِّ امرئٍ منهم زوجَتان، يُرى مُخُ سوقِهما مِن وراءِ اللحم، وما في الجنةِ أَعْزَب» (١).

٧٤٤ ـ وروى البخاريُّ: عن أنسِ بنِ مالك ﷺ، عن رسولِ اللهِ ﷺ قال: «لو اطلَعت امرأةٌ من نساءِ أهلِ الجنةِ إلى الأرضِ لملأتُ ما بينَهما ربحاً، ولأضاءَتُ ما بينَهما، لنَصيفُها على رأْسِها خيرٌ من الدنيا وما فيها» (٢).

النَّصيفُ: الخِمارُ الذي على رأس الحورِيَّة.

وقد صَحِّ أَنَّ اللهَ يُعطي لآخِرِ مَن يخرجُ من النارِ ويدخلُ الجنةَ عشرةَ أضعافِ الدنيا، منذُ أَنْ خَلَقَها اللهُ حتى قيام الساعة!.

فإذا كان هذا لأدناهم، فكيف بما أعَدَّه اللهُ لأعلاهم؟! وإذا كان هذا بالذي لأسفلِهم درجة في الجنة، فكيف بالذي أعَدَّه اللهُ للمجاهد، الذي يرفَعُه اللهُ مئةَ درجة، ما بين كُلِّ درجتَيْن كما بينَ السماءِ والأرض؟! بل كيف بما أعدَّهُ اللهُ ذو الجلال والإكرام للشهيد، من الفضلِ الجزيلِ والإنعامِ الجميل؟!.

واللهِ إِنَّه لا يحصرُ ما له عندَ اللهِ فهمٌ، ولا يُكِيِّفُه وَهُمٌ، ولا يحيطُ به عقل. وتذكَّرْ قولَ اللهِ سبحانه فيمَنْ هم دونَ رتبةِ الشهداءِ من المسلمين الصالحين: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَقْلُ مُا أَخْفِى لَهُمْ مِن قُرَّةَ أَعْيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ السجدة].

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في بدء الخلق: ٨٨/٤؛ ومسلم في الجنة ونعيمها: ٢١٧٨/٤.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري في الجهاد: ۲۰۳/.

٧٤٥ ـ روى البخاريُّ ومسلمٌ: عن أبي هريرةَ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ ، عن رسولِ اللهِ ﷺ ، فيما يرويه عن ربِّه قال: «أعددتُ لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأَتْ، ولا أَذُنَّ سمعَتْ، ولا خطرَ على قلِب بَشَر»(١).

٢٤٦ ـ وروى مسلمٌ: عن المغيرةِ بنِ شعبة را عن رسول الله عليه قال: «سَأَلَ موسى ربَّه ﷺ: ما أَدنى أَهل الجنة منزلة؟.

فقالَ اللهُ له: هو رَجُلٌ يجيءُ بعدَما يَدخُلُ أَهلُ الجنةِ الجنة، فيُقالُ له: ادخًا الجنة! .

فيقولُ: رَبِّ وكيف، وقد نَزَلَ الناسُ منازلَهم وأَخذوا أَخذاتِهم؟.

فُيقالُ له: أترضى أنْ يكونَ لك مِثْلُ مَلِكٍ من ملوكِ الدنيا؟.

فيقول: رضيت يا رس.

فيقول: لكَ ذلك، ومثله، ومثلُه، ومثلُه!.

فقالَ في الخامسة: رضيتُ يا رت.

فيقول: هذا لَك، وعشرةُ أَمثالِه! ولكَ ما اشتهَتْ نفسُك، ولَذَّتْ عبنُك!.

فيقول: رضيتُ يا رب.

قال موسى: ربِّ فأُعلاهم منزلَةً؟.

قال: أولئك الذينَ أردْتُ، غرسْتُ كرامَتَهم بيدي، وخَتَمتُ عليها، فلم تَرَ عَيْن، ولم تسمَع أَذُن، ولم يخطُرُ على قلب بَشَر (٢).



<sup>(</sup>١) رواه البخاري في بدء الخلق: ٨٦/٤. ومسلم في الجنة ونعيمها: ٢١٧٤.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم في الإيمان: ١٧٦/١.



الغُلول: هو ما يأخذُه أميرُ الجيشِ أَو أَحَدُ المجاهدينَ من الغنائم، قبلَ تقسيمِه بين العسكر، بحيثُ يأخذُه لنفسِه، ولا يأتي به إلى الذي يتولَّى قسمتَه بين مستحِقِّه.

وهو حرامٌ سواءٌ كان قليلاً أو كثيراً، فهو سرقَةٌ وخيانة.

وسُمِّي غُلُولاً: لأَنَّ الأَيدي مغلولةٌ عنه، ممنوعةٌ من تناولِه وأُخْذِه.

قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِي أَن يَعُلَّ وَمَن يَقْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ثُمَّ تُوكَى كُلُ نَقْسِ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ إِنَّ عَمَرانِ ].

والغُلولُ هو أَحَدُ عظائمِ الذُّنوب، وكبائرِ المعاصي، وموبقاتِ الآثام.

والأحاديثُ كثيرةٌ في النهي عن الغُلول، وفي الوعيدِ الشديدِ على مَنْ أَخَذَه:

٧٤٧ ـ روى مسلم: عن عبدِ اللهِ بنِ عباس ﴿ قَالَ: حَدَّثني عمرُ ﴿ مَا اللهِ عَالَ: حَدَّثني عمرُ وَ اللهِ قَالَ: لَما كَانَ يومُ خَيْبَر، أَقبلَ نفرٌ من أصحابِ النبيِّ ﷺ، فقالوا: فُلانُ شهيد، وفُلانٌ شهيد. حتى مَرُّوا على رجُل، فقالوا: فلانُ شهيد!.

فقالَ رسولُ الله ﷺ: «كلّا، إِنِّي رأيتُه في النَّار في بُردةٍ أو عباءَةٍ غلُّها».

ثم قال: «يا بنَ الخطاب، اذهبْ فنادِ في النَّاس أَنَّه لا يدخلُ الجَنَّةَ إِلاَ المومنون»(١٠).

رواه مسلم في الإيمان: ١٠٧/١.

وقد دَلَّ الحديثُ على أَنَّه مَنْ غَلَّ شيئاً ممَّا يُلْبَس، فإنَّه يلبسَهُ في النار، وهو يَلتهبُ عليه ناراً.

٢٤٨ ـ وروى البخاريُ ومسلمٌ: عن أبي هريرة ﷺ قال: خرجْنا مع رسولِ اللهِ ﷺ إلى خَيْبَر، ففتحَ اللهُ علينا، ولم نَغْنَمْ ذَهَباً ولا وَرِقاً، وإنما غَنِمْنا المتاعَ والطعامَ والثياب.

ثمَّ انطلَقْنا إلى الوادي \_ وادي القُرى \_ ومعَ رسولِ الله ﷺ عَبْدٌ له وَهَبَهُ له رَجُلٌ من جُذام يُدعى: رفاعةَ بن زيد.

فلمَّا نزلْنا الوادي قامَ عبدُ رسولِ اللهِ ﷺ يُحلُّ رَحْلَه، فَرُمِيَ بسَهْم، وكان فيه حَتْفُه.

فقلْنا: هنيئاً له الشهادَةَ يا رسولَ الله!.

قالَ رسول الله ﷺ: «كَلَّا، والذي نفسُ محمدٍ بيدِه، إنَّ الشَّمْلَةَ لتلتهبُ عليه ناراً، أَخَذَها من الغَنائم، لم تُصبِها المقاسِم!».

فَفَرْعَ النَّاسُ، فجاءَ رجلٌ بشِراكٍ أَو شِراكَيْن، فقالَ: أَصَبْتُ هذا يومَ خيبر!. فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: اشِراكُ أَو شراكان من نار»(١).

الشَّمْلَة: هي كِساءٌ يشتملُ به الإِنسانُ.

والحتف: هو الموتُ.

والشِّراك: هو ما يُرْبَطُ به الحذاءُ أو النَّعل.

وهذا العبدُ الأَسودُ اسْمُه "مِدْعَم".

٢٤٩ ـ وروى البخاريُّ: عن عبدِ الله بنِ عمرو بن العاص رَبِينَا، قال:
 كانَ على ثِقَلِ [متاع] رسولِ الله ﷺ رجلٌ يقال له: «كَرْكَرة»، فمات!.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الأيمان والنذور: ٧/ ٢٣٥؛ ومسلم في الإيمان: ١٠٨/١.

فقالَ رسول الله: «هو في النار».

فَذَهبوا يَنظرونَ إِليه، فوجَدوا عباءَةً قد غَلُّها!<sup>(١)</sup>.

أُمَّا مَنْ غَلَّ شيئاً مما يُلْبَسُ فإنه يأتي به يومَ القيامة يحملُه على عُنُقِه.

ودليلُ هذا قولُه تعالى: ﴿وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَاغَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةً ﴾ [آل عمران: ١٦١].

٢٥٠ ـ وروى البخاريُّ ومسلمٌ: عن أبي هريرةَ هُهُ، قالَ: قامَ فينا رسولُ الله ﷺ ذاتَ يوم، فذكرَ الغُلولَ فعظَمه وعظَم أَمْرَه، حتى قالَ: «لا أَلْفَيِنَّ أَحَدَكُم يجيءُ يومَ القيامة على رقبتِه بَعيرٌ له رُغاءً، فيتقول: يا رسولَ الله أَغْنَى، فأقول: لا أملكُ لك شَيئاً، قد أَبْلغْتُك!.

لا أَلْفَيَنَّ أَحَدَكم يَجيءُ يوم القيامة على رقبتِه فَرَسٌ له حَمْحَمة، فيقول: يا رسولَ الله أَغِثْني، فأقول: لا أَملِكُ لك شيئاً، قد أَبلغتُك!.

لا أَلْفَيَنَّ أَحَدَكم يجيءُ يومَ القيامة على رقبته شاةٌ لها ثُغاءٌ، فيقول: يا رسولَ اللهِ أَغنُني، فأقول: لا أملِكُ لك شيئاً، قد أَبلغتَك!.

لا أَلْفَيَنَّ أَحَدَكُم يَجِيءُ يُومِ القيامة على رقبتِه نَفْسٌ لها صِياح، فيقول: يا رسولَ الله أَغِثْني، فأقول: لا أَملكُ لك شيئاً، قد أَبلَغْتُك!.

لا أَلْفَيَنَّ أَحَدَكُم يَجِيءُ يُومَ القيامة على رقبته رقاعٌ تَخْفِقُ، فيقولُ: يا رسولَ اللهِ أَغِثْني، فأقول: لا أَملكُ لكَ شيئاً، قد أَبلغْتُك!.

لاَ أَلْفَيَنَّ أَحَدَكُم يَجِيءُ يُومَ القيامة على رقبته صامِت، فيقولُ: يَا رَسُولَ اللهُ أَغِثْنِي، فأقول: لا أملكُ لك شيئاً، قد أَبِلغْتُك (٢).

ومعنى: ﴿لا أَلْفَيَنَّ»: لا أَجِدَنَّ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الجهاد: ٤٧/٤.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في الجهاد: ٣٦/٤؛ ومسلم في الإمارة: ٣/ ١٤٦١.

والرُّغاءُ: صوتُ الإِبل .والحَمْحَمَةُ: صوتُ الفَرَس. والنُّغاءُ: صوتُ الفَرَس. والنُّغاءُ: صوتُ الغنم. والرِّقاءُ: تتحرك.

والحكمةُ في خَفْقِ الرِّقاعِ وصوتِ الحَيَوان: أَنَّ كلَّ مَنْ غَلَّ شيئاً في سبيلِ الله، فإنه يأتي يومَ القيامة، وهو على عُنُقِه يصوِّتُ بلُغَتِه، ويَصيحُ على رأسِه، ليروِّعَه ويُخيفَه بصياحِه، وليَفتضحَ بذلك على رؤوسِ الأشهاد، ويَحصلَ له المخزيُ والهَوان، بإظهارِ خيانتِه بين كافةِ العِباد، مع ما هو فيه من مشقةِ حملهِ في كَربِ المحشر، وشِدَّةِ الزحام، وإلجامِ العَرَق، وعِظَمِ الأهوال، وغير ذلك.

- وخَرَّجَ ابنُ عساكر: أَنَّ رجلاً خرجَ للجهادِ فماتَتْ دابتُهُ في الطَّريق، فأتى مالكَ بنَ عبدِ الله الخثعميَّ، وبين يديه برذونٌ من المَغْنَم.

فقالَ: احملني أيها الأميرُ على هذا البرذون.

فقالَ الأمير: أنا لا أستطيعُ حملَه!.

قَالَ الرجل: أَنَا لَمَ أَطْلُبُ مَنْكُ أَنْ تَحْمِلُه، وإِنْمَا سَأَلَتُكَ أَنْ تَحْمِلَني عَلَيه!.

قال الأمير: هذا البرذون من الغنائِم، وإِن أُعطيتُكَ إِيَّاه أَكُنْ قد غَلَلْتُ، واللهُ يقول: ﴿وَمَن يَغَلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ﴾! وأَنا لا أُطيقُ حَمْلَه يومَ القيامة!.

٢٥١ ـ وروى أبو داود والنّسائيُّ وأحمد ومالك وابن ماجه: عن زيدِ بن
 خالد رَهُاللهُ : أَنَّ رَجُلاً من أصحابِ النبيِّ ﷺ تُوفِّني يومَ خَيْبَر.

فَذَكَرُوا ذَلَكُ لُرْسُولِ اللهِ ﷺ، فقال: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُم!».

فتغيَّرَتْ وجوهٌ لذلك، فقال: «إِنَّ صاحِبَكم غَلَّ في سبيلِ الله!».

فَفَتَشْنَا مَتَاعَه، فُوجَدْنَا خَرَزاً مِن خَرَزِ يهود، لا يُساوي درهَمَيْن!(١).

<sup>(</sup>۱) أبو داود: ٣/١٥٥؛ والنسائي: ٦٤/٤؛ وأحمد: ١١٤/٤؛ وابن ماجه: ٢/٩٥٠، وإسناده صحيح.

ومَنْ رأى غالاً أو علمَ به فستر عليه، كان عليه مثلُ إِثْمه.

والغُلُولُ ذَنْبٌ عظيمٌ عندَ اللهِ تعالى، سواء كان قليلاً أو كثيراً، جَليلاً أو حَقيراً:

٢٥٢ ـ روى أحمدُ والبزَّار: عن العرباضِ بنِ سارية ﴿ اللهِ عَلَى مِنْ مِثْلِ هذا إِلَّا مثلَ عَلَى عِنْ مِثْلِ هذا إِلَّا مثلَ عَلَى عَانَ يَاخَذُ الوبرةَ من فيءِ الله، فيقول: «مَا لَي مِنْ مِثْلِ هذا إِلَّا مثلَ ما لأحدِكم، إلَّا الخُمس، وهو مردودٌ فيكم، فأدُّوا الخيطَ والمِخْيطَ فما فوقَهما، وإِيّاكم والغُلولَ، فإنه عارٌ ونارٌ وشَنارٌ على صاحِبِه يومَ القيامة» (١).

المِخْيَط: هو ما يُخاطُ به كالإِبرة.

والشَّنار: هو الأَمْرُ القبيحُ الشَّنيع.

٢٥٣ ـ وروى أبو داود والنّسائيُ وأحمد: عن عمرو بن شُعيْب، عن أبيه، عن جَدِّه ﷺ من بَعير، فأخْذَ عن جَدِّه ﷺ من بَعير، فأخْذَ وَبَرَةً من سنامِه، ثم قال: "يا أيُّها النَّاسُ! إِنَّه ليسَ لي من هذا الفيءِ شيء، ولا هذا، إِلَّا الخُمُسُ، والخُمُسُ مردودٌ عليكم، فأدُّوا الخِياط والمِخْيَط!».

فقامَ رجلٌ في يدِه كُبَّةٌ من شَعْر، فقال: أَخَذْتُ هذا لأُصْلِحَ بها بَرْذَعَةً لي!.

فقال ﷺ: «أُمَّا ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك!».

فقالَ الرجل: أمَّا إِذَا بَلَغَتْ مَا أَرَى، فَلَا أَرَبَ لِي فِيهَا. ونَبَذَهَا!<sup>(٢)</sup>.

٢٥٤ ـ وروى البيهقيُ: عن عبدِ اللهِ بن شقيقٍ، عن رجُلِ من بلقين، قال: أُتيتُ رسولَ الله ﷺ وهو بوادي القُرى، وهو يَعْرِضُ فَرَساً، فقلتُ: يا رسولَ الله! ما تقولُ في الغنيمَة؟.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد: ١٢٨/٤؛ ومجمع الزوائد: ٦/ ٣٣٧، والحديث صحيح لغيره.

<sup>(</sup>٢) أبو داود: ٣/١٤٢؟ والنسائي: ٧/ ١٣١؟ وأحمد: ٢/ ١٨٤، والحديث صحيح لغيره.

قال ﷺ: «للهِ خُمُسُها، وأربعةُ أخماسِها للجيش».

قلتُ: فما أَحَدٌ أُولِي به من أَحَد؟.

قال ﷺ: ﴿لاَ، ولاَ السَّهُمُ تَسْتَخْرَجُهُ مِنْ جَنْبِكَ، لَسْتَ أَحَقَّ بِهِ مِنْ أَخِيكُ المُسلمُ اللهِ اللهِ مِنْ أَخِيكُ المُسلم اللهِ اللهِلمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

J. 179

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى، للبيهقي: ٦٢٤/٦، وصححه ابن كثير، وقوَّاه الذهبي.

اعلمْ أَنَّ مَنْ غَلَّ شيئاً في سبيلِ الله فقد استوجَب عُقوبتين: عقوبةً في الآخِرَة، وعقوبةٌ في الدنيا.

• أمّا عقوبةُ الآخِرَة: فقد ذَكَرَتْها الأَحاديثُ السَّابقة، فَمَنْ غَلَّ شيئاً يُدخلُه اللهُ النارَ، ويُلْبَسُ مثلَ ما غَلَّ من النار، ويأتي يومَ القيامة وهو يحملُ ما غَلَّه على عُنُقِه، وهو يَصيحُ عليه ويَفضحُه على رؤوسِ الأشهاد، وإِذا سألَ هذا الغالُّ الرسولَ ﷺ يومَ القيامةِ الشفاعَةَ والإِغاثَةَ، يقولُ له الرسولُ ﷺ: لا أملكُ لك شيئًا، قد أَبْلَغْتُك! وهذا الغالُّ لا يكون شَهيداً في الآخرة.

هذا بعضُ ما يَعاقَبُ به الغالُّ في الآخرة، وناهيك ببعضِه عَذاباً ونَكالاً، وحسبك به في الآخرة خِزياً ووبالاً، ولَسَخَطُ اللهِ أَعظمُ.

قَالَ الضَّحَّاكُ بِن مزاحم في قوله تعالى: ﴿ أَفَمَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوَانَ ٱللَّهِ كُمَنَّ بَآءَ بِسَخَطِ مِنَ اللَّهِ ﴾ [آل عسران: ١٦٢]: ﴿ أَفَعَنِ ٱتَّبَعَ رِضُونَ ٱللَّهِ ﴾: الذي لم يَخُلّ. ﴿ كُمَنُ بَآهَ بِسَخَطِ مِنَ ٱللَّهِ ﴾: الذي غلَّ.

 وأمّا عقوبَةُ الغالّ في الدنيا: فإنَّ للغُلولِ تأثيراً خَطيراً على الجيش، لأنه مَا ظَهَرَ الغُلُولُ في قومٍ إِلا أَلْقَى اللهُ في قلوبِهِم الرعب، وأُخَّرَ عنهم النَّصر.

روى مالكٌ: عن ابنِ عباسِ ﷺ قال: ما ظَهَرَ الغُلولُ في قوم إلا أَلقى اللهُ في قلوبِهم الرعب، ولا فَشَا الزِّني في قَوم قَط إِلَّا كَثُرَ فيهم الموتُّ، ولا نَقَصَ قومُ المكيالَ والميزانَ إِلَّا قطعَ اللهُ عنهم أَلرزقِ، ولا حكمَ قومٌ قط بغيرِ الحقِّ إِلَّا فَشَا فِيهِمَ الدُّمُ، ولا نَقَضَ قومٌ العهدَ إِلَّا سَلَّطَ اللهُ عليهم العَدُّوَّ!. ٢٥٥ ـ وروى الطبرانيُّ في (الأوسط): عن أبي ذَرِّ الغِفاريِّ ﷺ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إِنْ لم تَعُلَّ أُمَّتي لم يَقُمْ لهم عدوًّ أَبداً»(١).

ولذلك قالَ أَبو ذَر الغفاريُّ لحَبيبِ بن مسلمة الفِهْرِيِّ: هل يثبتُ لكم العدوُّ حَلْبَ شاةٍ؟.

قالَ حبيبُ بن مسلمة: نعم.

قال أَبُو ذَرٌّ: غَلَلْتُم وربِّ الكعبة.

وكانَ عُمَرُ بن الخَطّاب ﴿ لَهُ لِللهُ لَمَن وَرَدَ عليه: هل ثَبَتَ لكم العَدُوُّ؟. فإنْ قالوا: نَعَم؛ قال: قد غَلَلْتُم!.

● وقد اختلف العلماءُ في عقوبةِ الغَالِّ في الدنيا:

ـ فذهبَ جمهورُهم إِلَى أَنَّ الغالُّ يُضْرَبُ ويُحْرَقُ متاعُه.

روى أبو داود: عن صالح بن محمد، قال: غَزَوْنا مع الوليدِ بنِ هشام، وَمَعنا سالمُ بنُ عبد الله وعمرُ بنُ عبد العزيز، فَغَلَّ رجلٌ متاعاً، فأَمَرَ الوليدُ بمتاعِه فأُحرق، وطيفَ به، ولم يُعطِه سَهْمَه.

وجُمهورُ العلماءِ على أَنَّه يُحْرَقُ مَتاعُ الغالِّ، ولا تُحرقُ دابتُه ولا ثيابُه ولا سلاحُه ولا مصحفُه، ولا الشيءُ الذي غلَّه، ويُحرقُ ما سوى ذلك.

وإِذَا اسْتَهلَكَ مَا غَلَّه فإِنَّه يُغَرَّمُه، ويوضَعُ ثمنُه في بيتِ المال!.

ـ وذهبَ بعضُ العلماءِ إِلَى أَنَّه لا يُحْرَقُ رحْلُ الغالِّ ولا يُعاقبُ في حالِه.

قالَ القرطبيُّ في (التفسير): إِذَا عَلَّ الرجلُ من الغنيمةِ شيئاً ووُجِدَ ذلك، أُخِذَ منه، وأُدِّبَ وعوقبَ بالتعزيرِ عند مالك والشافعي وأبي حنيفة (٢)!.

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد: ٥/ ٣٣٨، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>۲) تفسير القرطبي: ۲٦٠/٤.

وقالَ النوويُّ في (شَرْح مُسْلِم): واختَلَفُوا في صفةِ عقوبةِ الغالُّ:

فقالَ جمهورُ العلماءِ وأئمَّةُ الأمصار: يُعَزَّرُ على حسبِ ما يَراهُ الإِمام، ولا يُحْرَقُ متاعُه. وهذا قولُ مالك والشَّافعي وأبي حنيفة!.

وقالَ الإِمامُ أَبو بكرِ ابنُ المنذر: أَجمعَ عامَّةُ أَهْلِ العلم ـ إِلَّا مَنْ شَذَّ منهم ـ على أَنَّ للقومِ المجاهدين عندَ دخولِهم دارَ الحربِ أَنْ يَأْكُلُوا طعامَ العَدُو، وأَنْ يَعْلِفُوا دوابَّهم.

فالطعامُ هو المرخَّصُ فيه من بينِ سائرِ الأَشياء، والعَلَفُ في معناه، وليس لأَحَدِ أَنْ ينالَ من أموالِ العَدُوِّ شيئاً سوى الطعامِ للأَكْلِ والعَلَفِ للدّواب.

ولا بأسَ للمجاهدِ أَنْ يأكلَ من ثمارِ أَشجارِ العَدُوِّ، على أَنْ لا يَحملَ منه شيئاً.

ولا يأخُذُ من الدّواءِ إِلا إِذا احتاجَ إِليه.

أَمَّا الأَموالُ والمتاعُ فلا يَجوزُ أَنْ يأخذَ المجاهِدُ منها شيئاً، فإِنْ أَخَذَ شيئاً عُرِّمُ، ودَفَعَ ثمنَه.

وللمجاهدينَ التزوُّدُ من الأَطعمةِ التي يأخذونَها من أَرْضِ الأَعداءِ أَثناءِ سيرِهم للجهاد، إِنْ لم يكنْ معهم زادٌ ولا طعام، أَمَّا إِذا كان معهم زادٌ وطعامٌ فلا يَجوزُ أَنْ يَأْخُذوا من طعامِ وزرعِ وثمرِ العدوِّ!.

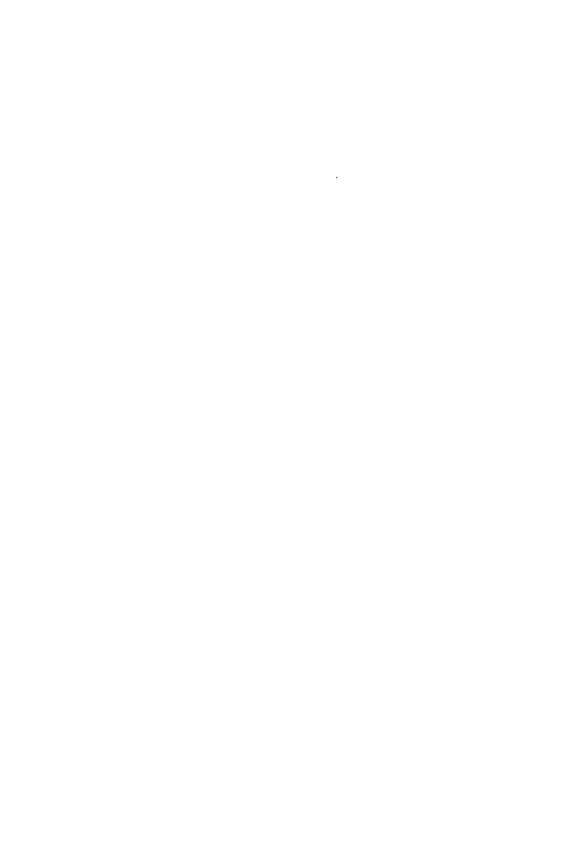



قال تعالى: ﴿ وَمَا لَكُرُ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلَدَنِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٓ أَخْرِجْنَا مِنْ هَلَاهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِرِ أَهْلُهَا وَأَجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ ﴾ [النساء].

قالَ القرطبي في (التفسير): أُوجبَ اللهُ الجهادَ لإِعلاءِ كلمتِه، وإِظهارِ دينِه، واستنقاذِ المؤمنين الضُّعفاءِ من عبادِه، وإِنْ كانَ في ذلك تَلَفُ النفوس.

وتَخليصُ الأُسارى واجبٌ على جماعةِ المسلمين، إِمَّا بالقتال، وإِمَّا بالأموال، وذلك أَوجبُ لكونها دونَ النفوس، إذ هي أَصونُ منها.

وقالَ الإِمامُ مالِك: يجبُ على النَّاسِ أَنْ يَفْدوا الأُسارى، بجميعِ أَموالِهم، وهذا لا خلاف فيه.

ويَجبُ على المسلمينَ أَنْ يواسوا الأسرى، فإِنَّ المواساةَ هي دونَ المفاداة (١).

٢٥٦ ـ روى البخاريُّ: عن أبي موسى الأشعريِّ ﷺ، عن النبيِّ ﷺ، قال: «فُكُّوا العاني [الأسير]، وأَطْعِموا الجائِع، وعودوا المريضُ<sup>(٢)</sup>.

ومذهبُ الشافعيِّ أَنَّ فِداءَ الأَسير مستحبٌّ.

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي: ٧٧٩/٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الجهاد: ١/ ٣٠.

ومذهب مالك وأحمد بن حنبل: فِداءُ الأسيرِ واجب.

وإذا دُفعَ مبلَغٌ للعَدُوِّ مُقابِلَ فداءِ الأسير بإذنه، فإِنَّ الأسيرَ بعد فدائِه يجبُ أَنْ يدفَعَ ذلك المبلغَ إِلَى مَنْ قَدَّمَه، عند كثيرِ من العلماء.

وإذا لم يكن الدفُّعُ بإِذْنِه، فقد أُوجبَ بعضُ العلماءِ عليه دفْعَ المبلغ، وبعضُهم لم يوجِبْه عليه!.

وقالَ عمرُ بنُ عبدِ العزيز: إِذَا خرجَ الأسيرُ المسلمُ يُفادي نفسَه؛ فقد وجبَ فِداؤُه على المسلمين، ولا يجوزُ للمسلمين ردَّه إِلى المشركين، لأنَّ اللهَ تعالى يقول: ﴿وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَكَرَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْتُمُ مَ إِخْرَاجُهُمْ ﴾ [البقرة: ٨٥].

وقال القرطبيُّ في تفسيرِ قولِه تعالى: ﴿وَإِنِ أَسَّنَصَرُوكُمْ فِي اَلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ اللَّهِ وَالدِّينِ فَعَلَيْكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُوالِمُ اللللْمُولُولُولَال

"إِنْ طَلَبَ المؤمنونَ الذين لم يُهاجروا من أَرْضِ العَدُوِّ عونَ المسلمين بِنَفيرٍ أَو مالٍ لاستنقاذِهم، فعلى المسلمين أَنْ يُعينوهم ويُنقذوهم، ولا يَجوزُ أَنْ يَحْذِلوهم، إِلَّا أَنْ يَسْتَنْصِروا المسلمين على قومٍ بينهم وبينهم ميثاق، فلا يَجوزُ أَنْ يَنصروهم في تلك الحالة.

إِلَّا أَنْ يَكُونَ أُولَئُكَ المسلمونَ مَستَضْعَفَين، فإِنَّ الولايةَ معهم قائمةٌ، ونَصْرَهم واجبٌ على المسلمين.

وقالَ ابنُ العربي: إِلَّا أَنْ يكونوا مستَضْعَفين؛ فإِنَّ الولايةَ معهم قائمة، والنصرةَ لهم واجبة، حتَّى لا تَبْقى منَّا عَيْنٌ تَطرف، حتى نَخرجَ إلى استِنْقاذهم، إِنْ كانَ عددُنا يحتملُ ذلك، أو نبذلَ جميعَ أموالِنا في استخراجهم، حتى لا يبقى لأَحَدِنا درهم. كذا قالَ مالكٌ وجميعُ العلماء.

فإِنَّا لله وإِنَّا إِليه راجعون، على ما حلَّ بالخلق، في تَرْكِهم إِخوانَهم في

أَسْرِ العَدُق، وبأيديهم خزائنُ الأموال، وفُضولُ الأحوال، والقدرَةُ والعددُ والقوةُ والجلد»(١).

\_ وخرَّجَ ابن عساكر: أنَّ عمرَ بنَ عبدِ العزيز كَتَبَ إِلَى المسلمينِ الأُسرى في القسطنطينية: «أما بعد: فإنَّكم تَعدُّون أَنفسَكم الأُسارى، ومعاذَ الله، بل أُنتم الحُبَساءُ في سبيلِ الله، واعْلَموا أنِّي لستُ أقسِم شَيئاً بين رعيَّتي إِلَّا خَصَصْتُ أهلكم بأكثرَ من ذلك وأطيبِه.

وإِنِّي قد بعثتُ إِليكم فُلانَ بن فلان بخمسةِ دنانير، ولولا أَنِّي خشيتُ أَن يحبسَها عنكم طاغيةُ الروم لزِدْتُكم عليها! وقد بعثتُ إِليكم فلانَ بنَ فلان يُفادي صغيرَكم وكبيرَكم، وذَكرَكم وأُنثاكم، وحُرَّكُم ومَملوككم، بما يُشأَلُ عنه، فأَبْشِروا ثم أَبْشِروا. والسلام».

ذَكَرَ الإِمامُ النوويُّ: أنه إِذا أَسَرَ الأعداءُ مسلماً أو مسلمَيْن، فالراجحُ أَنَّ المسألةَ كدخولِ العدُوِّ ديارَ الإِسلام، لأَنَّ حرمةَ المسلمِ أَعظَمُ من حرمةِ الدارِ، فيجبُ العملُ على استخلاصِ الأسيرِ أو الأسيرَيْن.

\_ ومن الأمثلةِ على ذلك: ما حَصَلَ من المنصورِ بنِ أَبِي عامر أَحَدِ أَعظمِ الملوكِ المسلمين في الأندلس، فقد خرجَ للجهادِ ضدَّ الفرنج، وحاربَهم في عدةِ معارك، وانتصرَ عليهم، واضطرَّ الفرنجُ إلى طَلَبِ الصلح منه.

وقد طلبَ المنصورُ منهم أَنْ يُزَوِّجوه ابنةَ ملكهم، وأَنْ يُعطوه أَموالاً طائِلة، وتحفاً كثيرة، فَفَعلوا.

وكانت البنتُ في غايةِ الجمال، ولمّا شيَّعَها قومُها طَلَبوا منها أَنْ تُحسنَ الوساطة لقومِها عنده.

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي: ٨/٥٥.

وكانت فتاةً حكيمة، فقالَتْ لهم: إِنَّ الجاهَ لا يُطلبُ بأَفخاذِ النِّساء، وإِنَّما يُطلب برِماح الرجال!.

ولما أَنهى المنصورُ حَرْبَه، وعادَ إلى عاصمته، تلقَّتُه امرأةٌ مسلمة، وقالَت له: أَنت والناسُ يفرحون، وأنا باكيةٌ حزينة!.

قال: لماذا؟.

قالت: ولدي أُسيرٌ عند الفرنج!.

فلم يذهب المنصورُ إلى قصره، وإنَّما سيَّرَ الجيوشَ فوراً، وأمرهم أَنْ يُقاتلوا الفرنج حتى يُخَلِّصوا ابنها من الأسر. وجاؤوا به حُرّاً طَليقاً.

فرحمَ اللهُ تلك الأُمَمَ الخاليةَ بتلك الهممِ العالية، وأَثابَهم على إعزازِ دينِ الإِسلام رضوانَه التَّامَّ في دار السلام.

- ومن الأمثلةِ على ذلك أيضاً: أنَّ عِلْجاً من علوجِ الرومِ لَطَمَ امرأةً مسلمةً أسيرةً من عمورية.

فصاحَت المرأة المسلمة: وامُعْتَصِماه! واستنجدَتْ بالخليفةِ العباسيِّ المعتصم!.

ولمَّا سمعَ المعتصمُ باستغاثتها جهَّزَ جيشاً كبيراً، وتوجَّهَ نحوَ عمورية، وحاربَ الروم، وأَنقذَ المرأةَ المسلمةَ من الأسر!.

وهكذا فليكُنْ إعزازُ الدِّين، ومثلُ هذا ينبغي أَنْ تكونَ أَثمةُ المسلمين. اللهمَّ لا تحرمه أَجْرَ هذه الهمَّة، وأَثِبُهُ على ما كانَ عليه بكشفُ تلك الغمَّة!.

- وكانَ في مدينةِ أنطاكيةَ عددٌ من أسرى المسلمين، وكانت تحتَ سيطرةِ الروم، فغَزاها المسلمون، وافْتَتَحوها، وأخضعوها لسلطانِ المسلمين، وأنْقَذوا مَنْ فيها من المسلمين!.

ـ وأَخَذَ الصليبيون خمسمئةِ أسيرٍ من المسلمين، وسجَنوهم في مدينةِ

الرَّها، فغَزا السلطانُ عمادُ الدين زنكي مدينة الرَّها، ونَصَرَه الله على الصليبيين فيها، وخلُّص المسلمينَ الأَسْرى من الأَسر.

\_ وذَكرَ العمادُ الكاتِب: أَنَّ السلطانَ صلاحَ الدين الأَيوبيُّ لمَّا انتصرَ على الصليبيين في معركة حطِّين خَلَّصَ أكثر من عشرينَ أَلْفَ أسيرِ من المسلمين، وأَسَرَ من الصليبيينَ مِئَةَ أَلْفُ أسير.

وهكذا كانَ حالُ سلاطين المسلمينَ المجاهدين، يُخَلِّصون المسلمينَ الأَسرى من أَسْرِ أَعدائِهم، ويُحاربونَ الأَعداءَ من أَجل ذلك، وكانوا يأخذونَ الأسرى من الأعداء، وكان بعضُ هؤلاءِ الأسرى الكافرين يَدخلونَ في الإِسلام، وعندما كانوا يُسلمونَ كانوا يَنالونَ حريَّتهم، ويُطْلَقُ سرَاحُهم.

وينطبقُ عليهم حَديثُ رسولِ الله ﷺ:

٢٥٧ ـ روى البخاريُّ: عن أبي هريرة ﴿ عَلَيْهُ ، قال: سمعْتُ رسولَ اللهِ عَلِيْهُ، قال: «عَجِبَ اللهُ من قَومِ يَدخلونَ الجنةَ في السَّلاسِل<sup>،(١)</sup>.

أي: إِنَّ هؤلاء الكفارَ جيءَ بهم أَسْرى، مُقَيَّدين في السَّلاسِل، فلما آمَنوا صارُوا من أَهْلِ الجَنَّةِ، وفُكَّتْ عنهم القيودُ والسَّلاسل.



<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الجهاد: ٤/ ٢٠.

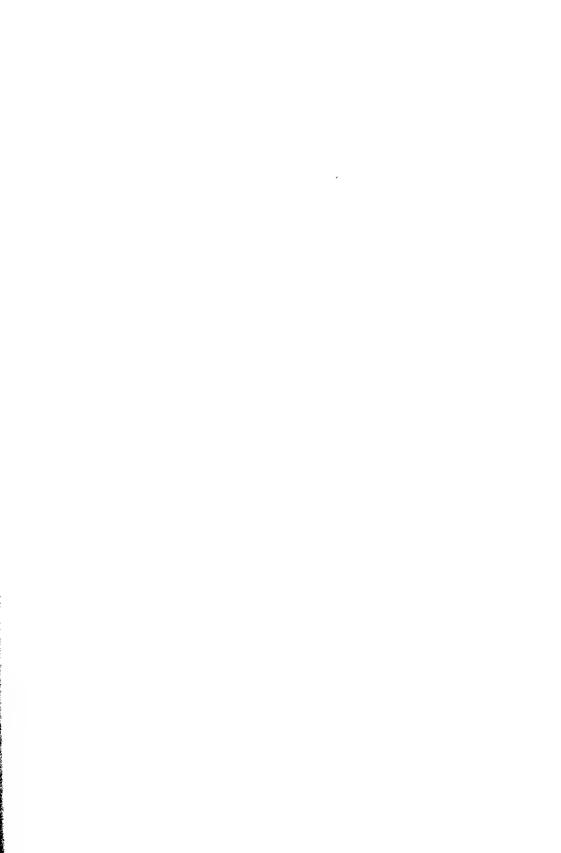



قالَ الإمامُ أَبُو عبدِ الله الحليميُّ كَثَلَةُ في كتابِ (شُعَبِ الإِيمان):

كَانَ لَلنبيِّ ﷺ قَبلَ فرضِ الجهاد منازلُ مع المشركين؛ فأُوَّلُ ذلك أَنَّ اللهَ أُوحى إِليه الوحيَ في قولِه تعالى: ﴿ أَفَرَأْ بِٱسْدِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ۞ [العلق].

ثم أمره اللهُ بالتبليغ، في قولِه تعالى: ﴿ بَنَأَتُهَا ٱلْمُذِّزُّ ١ فَرُ فَأَنْذِرُ ١٠ [المدثر].

ولما بَلَّغهم وكَذَّبوه أَمَرَه اللهُ بالصَّبْرِ عليهم، في قوله تعالى: ﴿وَأَصْبِرْ عَلَى مَا يَتُولُونَ وَأَهْجُرْهُمْ هَجُرًا جَيِيلًا ﷺ [المزمل].

وأُمَرَه اللهُ بالإِعراضِ عنهم، في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَغُوضُونَ فِيَّ ءَايَلِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ﴾ [الأنعام: ٦٨].

ولمَّا فَتَحَ اللهُ المدينةَ للإِسلام، وأَسلمَ الأَنصارُ، أَمَرَ اللهُ المؤمنين بالهجرةِ من مكَّةَ إِلى المدينة، فقال تعالى: ﴿وَمَن يُهَاجِرٌ فِي سَبِيلِ ٱللهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرْغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ﴾ [النساء: ١٠٠].

ولمَّا هاجَرَ الرسولُ ﷺ إلى المدينةِ أُذِنَ للمسلمينَ بالقتال، فقال تعالى: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُفَخَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ اللهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۞ [الحج].

وأَمَرَ اللهُ المسلمينَ بقِتالِ مَنْ قاتَلوهم، فقالَ تعالى: ﴿وَقَاتِلُواْ فِي سَكِيلِ اللَّهِ اَلَذِينَ يُقَاتِلُونَكُرُ وَلَا تَعَــٰـتَدُوٓاً إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ الْمُمُــٰتَذِينَ ﴿ اللَّهِ وَاللّ ثم أَمَرَ اللهُ المسلمينَ بقِتالِ الذين يَلُونَهم من الكفار، فِقال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَائِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِنَ ٱلْكُفَّادِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً ﴾ [التوبة: ١٢٣].

وأُوجِبَ اللهُ على المؤمنينَ القتالَ، فقالَ تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرُهُ لَكُمْ ۗ وَعَسَىٰٓ أَن تَـكُوهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۗ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُو شَرُّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْشُرُ لَا تَمُّ لَمُونَ ١ ﴿ الْبَقَرَةَ ].

وأُخبرَهم أَنَّ القِتالَ بيعةٌ معه سبحانَه، فقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِرَكَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَلَهُم بِأَتَ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَائِلُونَ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَلُلُونَ وَيُقَلُّلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِ ٱلنَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُـرْءَانَّ وَمَنَّ أَوْفَ بِعَهْدِهِ، مِن ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُم بِهِ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمَظِيمُ ﴿ اللَّهِ بِهِ ].

فلمَّا فرضَ اللهُ الجهادَ صارَ قَبولُه والْتزامُه وتنفيذُه من الإيمان، وكان الشرطُ فيه أَنَّ مَنْ قَتَلَ الكَفَّارَ في سبيلِ اللهِ فله الجنة، ومن قَتَلَه الكفارُ في سبيلِ اللهِ فله الجنة، ومَنْ وَفي بالشرطِ كانَ باذِلاً نفسَه لله، وهذه هي صورَة المبايعةِ.

وبذلك كان المجاهدونَ بائِعين، وكانَ اللهُ مشترياً، وكُلُّ منْ باعَ بثَمَنِ إِلَى أَجَل، فإِنَّه مُطالَبٌ أَنْ يُسَلِّمَ ذلك، وهكذا المجاهِدُ فإنه مطلوبٌ منه أَنْ يُسَلِّمَ المطلوبَ، وهو بَذْلُ نفسِه لله، لينالَ الجزاءَ، وهو الجَنَّة!.

ومن المعلوم أنَّ نَفاسَةَ السلعة تُعْرَفُ بثلاثَةِ أَشياء:

- بِعِظَم المُشْتَرِي: لأَنَّ عظيمَ القَدْرِ لا يَشْتَرِي الأَشياءَ الخَسيسَة.
- ـ وبجلالَةِ الدُّلَّال: لأَنَّ الدُّلَّالَ الكبيرَ لا يُسمسرُ على الأشياءِ الحقيرة.
  - وبِعِظَم الثَّمَن: لأَنَّ الشيءَ الحقيرَ لا يُدْفَعُ فيه الثمنُ الكَبير.

فانظرْ إِلَى نَفُوسِ الشهداءِ والمجاهدين كيفَ اشْتَراها اللهُ سبحانه بنفسِه، وجعلَ السمسارَ عليهَا أَشرفَ خلْقِه أجمعينَ محمداً ﷺ، وجعلَ الثمنَ الجنةَ عندَه سيحانه. وناهيك بهذا شَرَفاً لم يَنَلْهُ غيرُ المؤمنين المجاهدين، وفَضْلاً لم يَصِلْ إِليه نيرُهم.

وقالَ بعضُ العارفين: النفوسُ ثَلاثَة:

- ـ نفوسٌ لم يَقَعْ عليها البيعُ لحريَّتِها: وهي نفوسُ الأُنبياء عَلَيْهِ.
  - ـ ونفوسٌ لم يقعْ عليها البيعُ لخساسَتِها: وهي نفوسُ الكفَّار.
    - ـ ونفوسٌ وقعَ عليها البيعُ لكرامَتِها: وهي نفوسُ المؤمنين.

#### • نكتة:

المؤمنونَ عَبيدُ اللهِ، والعبدُ لا يَملكُ شيئاً يَبيعُه لسيدِه، وإِذا أَعتقَه سيدُه صَحَّ بيْعه.

وشِراءُ الله سبحانه من عبادِه المؤمنين إِشارةٌ إِلَى أنه سبحانه لم يَشْتَرِ إِلَّا مَنْ سَبَقَ قَضاؤُه بعِنْقِهم، فكُلُّ مَنْ وَفَقَه لتسليم نفسِه إِليه، بشهادةٍ أَو جهاد أو حِراسة، بشرطِ الإِخلاص في ذلك، عَلِمْنا أَنَّ البيعَ قد صدَرَ منه أَزَلاً، وأَنَّ اللهُ قد أَعتقه بفضْلِه من النَّار!.

#### tduás:

لمَّا أَخبرَ اللهُ أَنه اشترى من المؤمنين أَنفسَهم وأَموالَهم، فكأَنهم قالوا: يا ربّنا: وما الثمنُ في هذا البيع؟.

فقالَ تعالى: ﴿ بِأَكَ لَهُمُ ٱلْجَـٰنَةً﴾. وأخبرهم أنَّ ثمنَ البيعِ هو الجنة.

فَكَأَنْهِمَ قَالُوا : يَا رَبَّنَا وَكَيْفَ نُسَلِّمُ هَذَهُ السَّلَّعَةُ اللَّتِي وَقَعَ عَلَيْهَا البيع؟ .

فقالَ تعالى: ﴿ يُقَانِنُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَنْلُونَ وَيُقْنَلُونَ ۗ ﴾؛ أي: إذا فَعَلْتُم ذلك فقد سلَّمتم السَّلْعَة، ووفَّيتُم بما لزمكم في هذه الصفقة، وَوَجَبَتْ لكم الجنَّة.

فكأنهم قالوا: يا رَبَّنا مَضَتْ سُنتك بأَنْ تُشْهِدَ ملائكتَك على ما تُنعمُ به على عَبيدِك، فَمَنْ أَشهدْتَ في هذا البيع؟ وأين هي الوثيقة؟. فقالَ تعالى: ﴿وَعَدَّاعَلَيْهِ حَقَّا فِ التَّوْرَسَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْءَانِ ﴾؛ أي: إذا أردتم يا عبادي وثيقة واحدة، فهذه ثَلاثُ وثائق، في التوراةِ والإنجيلِ والقرآن!.

وإذا أَردتُم شاهداً أو شاهِدَيْن، فقد أَشْهَدْتُ على الصَّفقةِ ثَلاثَ أُمم، كلُّ أُمَّة عَدَدُها كَبير، وهم: اليهودُ والنصارى والمسلمون!.

فَكَأَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَبَّنَا! أَنتَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَتُثْبِت، وَلَا تُسْأَلُ عَمَّا تَفْعَل!.

فقالَ تعالى: ﴿وَمَنْ أَوْلَ بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهِ ﴾ ؟! أَيْ: لا أَحَدَ أُوفَى بعهدِه منِّي.

ومن البيع ما يَعْقُبُه الندَمُ إِذَا تبينَ لصاحِبهِ النقصُ أَو الخسارة، ومن البيع ما يعقُبُه الفرحُ والسرور، لِمَا يَظهرُ لصاحِبهِ فيه من الربحِ والفوزِ والغبطةِ وحُسْنِ الوفاء.

والصَّفقةُ مع اللهِ من أَربحِ الصَّفقات، ولذلك دَعا اللهُ المؤمنين إلى الاستبشارِ والفَرَح؛ فقال: ﴿ فَأَسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُم بِدِّ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ الْعَوْزُ الْتَوْبَةُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

ولهذا لمَّا مَرَّ الأعرابيُّ على النبيُّ ﷺ وهو يقرَأُ الآيةَ: ﴿إِنَّ اللّهَ أَشْتَرَىٰ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مُربح؛ واللهِ لا نُقيلُ ولا نستقيل. وخرجَ إلى الجهاد، وقاتَلَ حتى اسْتُشْهِد!.

# الْفَطْيِّكُ الْأَرْنُ في غزواتِ رسولِ اللَّه ﷺ

#### • الغزوَةُ:

هي التي غَزا بها رسولُ اللهِ ﷺ بنفسِه، وقاد المسلمين فيها في حربِ الكفار.

#### ه وقد اختلفَ العلماءُ في عَدَدِ غزواتِ الرسولِ ﷺ:

٢٥٨ ـ روى مسلم: عن جابِرِ بنِ عبدِ الله ، أنَّ رسولَ الله عنه عزا إحْدى وعشرينَ غَزْوَة (١).

وقالَ زيدُ بنُ أَرقم ﷺ: غَزا رسولُ اللهِ ﷺ تسعَ عشرةَ غَزْوَة.

وذكرَ ابنُ إِسحاق: أَنه ﷺ غَزا سَبْعاً وعشرينَ غَزْوَة.

#### • وهذه هي أشهرُ غَزُواتِه:

- الأولى: غزوةُ الأَبْواء:

وهي غزوَةُ وَدَّان، وكانتْ في صفر من السنةِ الأُولى للهجرة.

وقد رجعَ رسولُ اللهِ ﷺ ولم يَلْقَ حَرْباً (٢).

الثانية: غزوة بُواط:

وكانتْ في شهرِ ربيع الأول من السنة الثانية<sup>(٣)</sup>.ُ

رواه مسلم في الجهاد: ٣/١٤٤٨.

<sup>(</sup>۲) سيرة ابن هشام: ۲/ ۱۷۰ \_ ۱۷۱.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق: ٢/١٧٦.

#### - الثالثة: غزوة العُشيرة:

في جمادى الأُولى من السنةِ الثانية<sup>(١)</sup>.

#### - الرابعة: غزوةُ بدرُ الأُولى:

كانتُ بعدَ غزوةِ العشيرةِ بلَيالٍ قلائل، وفي جُمادي الأُولي من السنة الثانية، حيث خرجَ يطلبُ كُرْزَ بنَ جابرٍ لمَّا أَغارَ على سَرْحِ المدينة.

#### \_ الخامسة: غزوةُ بَدْرِ الكبرى:

غزوةُ بدرِ الكبرى هي البطشَةُ الكُبرى التي أَعَزَّ اللهُ بها الإسلام، وأهلكَ بها رؤوسَ الكفر، وكانت صبيحةَ السابع عَشَر من رمضانَ من السنةِ الثانية.

وكانَ عَدَدُ الصحابَة المشتركينَ في الغزوةِ ثَلاثَمئة وبضعَةَ عَشَرَ رجلاً.

٢٥٩ ـ روى البخاريُّ: عن البَراءِ بنِ عازب ﷺ، قال: حَدَّثني أَصْحابُ محمدٍ ﷺ ممَّن شَهدوا بَدْراً أَنهم كانوا عَدَدَ أصحابِ طالوت، الذين أجازوا معه النهر، ثلاثَمِئةٍ وبِضعةً عشرَ رجلاً (٢).

٣٦٠ ـ وروى مسلم: عن عمرَ بنِ الخطاب رَهِينَهُ، قال: لَمَّا كَانَ يومُ بَدْرِ نظرَ رسولُ الله ﷺ إلى المشركين وهم أَلْف، وأصحابُه ثَلاثمئةِ وتسعةَ عَشَرَ

وسارَ الرسولُ ﷺ بأصحابه، فأتاه الخبرُ عن قريشِ بخروجِهم لمنْع قافِلَتِهم.

فاستشارَ ﷺ النَّاسَ، وأخبرهم خَبَرَ خروج قريشٍ، فقامَ أَبو بكر الصِّدِّيقُ ر الخطابُ فقالَ وأحسن، ثم قامَ عمرُ بنُ الخَطّابُ عَلَيْهُ فقالَ وأحسن، ثم قامَ 

سيرة ابن هشام: ٢/ ١٧٦.

البخاري في المغاري: ٥/٥.

مسلم في الجهاد: ٣/ ١٣٨٣.

معك، والله لا نقولُ لك ما قالَتْ بَنو إسرائيلَ لموسى: اذْهَبْ أَنتَ وربُّك فقاتِلا إِنَّا هَاهِنَا قَاعِدُونَ، وَلَكُنَ نَقُولُ لَكَ: اذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً، إِنَّا معكما مُقاتِلون، فوالذي بعثَك بالحَقِّ لو سرتَ بنا إلى بَرْكِ الغِمادِ لجالَدْنا معك من دونِه حتى تَبْلُغَه. فقالَ له الرسولُ ﷺ خيراً، ودَعا له بخير.

ثم قال ﷺ: ﴿أَشْيَرُوا عَلَىَّ أَيْهَا النَّاسِ».

فقال له سعدُ بن معاذ: لكأنَّكَ تريدُنا يا رسولَ الله؟ .

قال ﷺ: ﴿أَجَلِ».

قالَ سَعْد: قد آمنًا بك، وصَدَّقناك، وشَهدْنا أَنَّ ما جئتَ به هو الحقُّ، وأُعطيناك على ذلك عُهودَنا ومواثيقَنا على السمع والطاعَة، فامضِ يا رسولَ اللهِ لما أردت، فنحنُ معك، والذي بَعَثَك بالحَقُّ لو استعرضْتَ بنا هذا البَحْرَ فخضْتَه لخُضْناه معك، ما تَخَلَّفَ منَّا رجلٌ واحد، وما نكرهُ أَنْ نلقى عَدُوَّنا غداً، إِنَّا لصُبُرٌ في الحَرْب، صُدُقٌ في اللِّقاء، لعلَّ اللهَ يُريكَ مِنَّا ما تَقَرُّ به عينُك، فسر بنا على بركة الله!.

فَسُرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقُولِ سَعْد، ثم قَالَ: «سِيرُوا وأَبْشِرُوا، فَإِنَّ اللهَ وَعَدني إِحدى الطائفتين، واللهِ لكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَى مَصارع القَوْم»<sup>(١)</sup>.

ثم ارتحلَ رسولُ اللهِ ﷺ حتَّى جاءَ أَدنى ماءٍ من بَدْرٍ، فنزلَ به.

فقالَ له الحُبابُ بنُ المُنْذِر: يا رَسولَ الله! أَرأيتَ هذا المنزلَ؛ أَنزلَكُه اللهُ فليسَ لنا أَنْ نتقَدَّمه ولا نتأخَّرَ عنه، أَمْ هو الرأيُ والحربُ والمكيدة؟.

قال ﷺ: «بل هو الرأي والحربُ والمكيدة».

قالَ الحُباب: يا رسولَ الله! إِنَّ هذا ليسَ بِمَنْزِل، فانهضْ بالنَّاسِ حتَّى

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام: ١٨٨/٢.

نَأْتِيَ أَدْنِى مَاءٍ مِن القومِ، فَنَنْزِلَه، ثم نُغَوِّرَ مَا وَرَاءَه مِن القُلُبِ وَالآبَار، ثمَّ نَبنيَ عليه حوضاً، فنملأه ماء، فنشرب ولا يَشربون!.

فقال ﷺ: «لقد أشرْتَ بالرَّأْيِ!».

فنهضَ رسولُ اللهِ ﷺ ومَنْ معه من النَّاس، فساروا حتَّى أَتى أَدنى ماءٍ من القوم، فَنَزَلوا عليه، ثم أَمَرَ بالقُلُبِ والآبارِ فَغُوِّرَتْ، وبنى حَوْضاً على القَليبِ اللهِي نَزَلَ عليه فَمُلِئَ ماء (١٠).

قَالَ ابنُ إِسحَاقَ: وخرجَ الأَسودُ بنُ عبدِ الأَسود المخزوميُّ ـ وكَانَ رَجُلاً شَرساً سَيِّئَ الخُلُق ـ فقال: أُعاهِدُ اللهَ لأَشربنَّ من حوضِهم، أو لأَهْدِمنَّه، أو لأَموتنَّ دونَه!.

فخرجَ إليه حمزةُ بنُ عبد المطلب ﴿ فَلَمَّا الْتَقَيا ضربَه حمزةُ فأطَنَّ قَدَمَه بنصفِ ساقه وقَطَعَها، فوقعَ على ظهرِهِ، تشخبُ رجلُه دماً، فَزحَفَ إلى الحوضِ ليشربَ منه، فقتَلَه حمزَةُ في الحوض، وهو أولُ قتيلِ من المشركين في بَدْر.

ثم خَرَجَ شيبةُ بنُ ربيعة، وأخوه عُتْبَةُ بنُ ربيعَة، وابنُه الوليدُ بنُ عُتْبَة، ودَعَوُا المسلمينَ إلى المُبارَزَة، فخرجَ إليهم ثلاثَةُ فِتْيَةٍ من الأَنْصار، فقالوا: مَنْ أَنتم؟.

قالوا: نحنُ من الأنصار.

قالوا: ما لنا بكم مِن حاجَة!.

ثم قالوا: يا محمد أُخْرِجْ إِلينا أَكفاءَنا من قومِنا.

فقالَ ﷺ: ﴿قُمْ يَا عَبِيدَةُ بِنِ الْحَارِثِ، وَقُمْ يَا حَمَزَةً، وَقُمْ يَا عَلَيُّ».

فبارَزَ عبيدَةُ عُتْبَة، وبارَزَ حمزَةُ شَيْبَة، وبارَزَ عليٌّ الوليد. فأمّا حمزةُ فإِنَّه

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام: ۱۹۲/۲.

لم يُمْهِلْ شيبَةَ أَنْ قَتَلَه، وأَمَّا عليٌّ فلم يمهل الوليدَ أَنْ قَتَلَه، واختلَفَ عبيدَةُ وعُتْبَةُ بينَهما ضَرْبَتان، كلاهما أَثبتَ صاحِبَه، فكرَّ حمزةُ وعليٌّ بأسيافِهما على عُتْبَةً فأَجْهِزا عليه، وحَمَلا صاحِبَهِما عبيدَةَ جريحاً إلى صَفِّ المسلمين<sup>(١)</sup>.

واستعدَّ الفريقانِ للقتالِ، وقامَ رسولُ اللهِ ﷺ يسوِّي الصَّفَّ، وفي يده قَدَحٌ يعدلُ به الصحابَة، فمرَّ على سَوادِ بن غَزِيَّة ﴿ لَهُ عَلَيْهُ وهُو بارزٌ في الصَّفِّ، فطعَنَ في بطْنِه بالقَدَح، وقال: «اسْتَوِ يا سَواد».

قال سوادُ: لقد أُوجِعْتَني يا رسولَ الله، فأَقِدْني!.

فكشفَ رسولُ اللهِ ﷺ عن بَطْنِه، وقال: «اسْتَقِدْ يا سَواد!» فقبَّلَ سوادٌ بَطْنَ رسولِ الله ﷺ.

فقال: «ما حَمَلَكَ على هذا يا سَوادُ؟».

قالَ سواد: يا رسولَ الله! حَضَرت المعركة، فأردتُ أَنْ يكونَ آخِرَ العهدِ بك أَنْ يمسّ جلَّدي جلْدَك!.

وبعدَما عدَّلَ رسولُ اللهِ ﷺ الصفوف رَجَعَ إِلَى العريش، فدخَلَه، ومعه أَبُو بَكُر ﴿ لِللَّهِ ٤ وَصَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنَاشِدُ رَبَّه مَا وَعَدَه مِنَ النَّصْرِ، ويقول: «اللهمَّ إِنْ تهلكُ هذه العصابة فلن تُعبدَ في الأرض».

فقالَ أَبو بكر: يا رسولَ الله! بعضَ مناشدتِك ربَّك، فإنَّ اللهَ منجزٌ لك ما وعَدَك.

فَأَغْفَى رَسُولُ الله ﷺ، ثم انْتَبَهَ مَسروراً، وقال: «أَبْشِرْ يَا أَبَا بِكُر، أَتَاكَ نَصْرُ الله. هذا جبريلُ آخذٌ بعنانِ فرسِه يقودُه، على ثَناياهُ الغُبارِ (٢٠).

وأَنزلَ اللهُ الملائكةَ مَدَداً للمسلمين في بَدْر، وعَلَّمَهم كيف يَقْتُلونَ

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام: ۲/ ۱۹۶ \_ ۱۹۰.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ٢/ ١٩٥ ـ ١٩٦.

المشركين؛ قال تعالى: ﴿إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى الْمَلَيْكَةِ أَنِي مَعَكُمْ فَشَيْتُوا الَّذِينَ مَامَنُواْ سَأَلْقِى فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرُّعْبَ فَاضْرِبُواْ فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَالضَّرِيُواْ مِنْهُمْ كُلِّ بَنَانِ ﴿ ﴾ [الأنفال].

وكان مجموعُ مَدَدِ الملائكة في بدْرِ خمسةَ آلافِ مَلَك، يقودُهم جبريلُ ﷺ. واشتركوا في حَرْبِ المشركين.

ومَعلومٌ أَنه يكفي مَلَكٌ واحِدٌ من الملائكةِ ليَهْزِمَ المشركين ويَقْضي عليهم، فلماذا بعثَ اللهُ خمسةَ آلافِ مَلَك؟.

إِنَّ الحكمةَ من ذلك هي بَيانُ كَرامَةِ الرسولِ ﷺ على ربِّه، وتسكينُ وتَطمينُ قلوبِ المؤمنين.

وليس هذا خاصًا بالصَّحابةِ في بَدْر، بل إِنَّ اللهَ يُمِدُّ المؤمنين في كلِّ زَمانٍ ومكان، عندما يَصْدُقونَ في جهادِ الأَعداءِ في سَبيلِ الله!.

قالَ الحسنُ البصريُّ: الخمسةُ آلافِ مَلَكَ الذين أَمَدَّ اللهُ بهم المؤمنين يومَ بدر، هم مَدَدٌ للمؤمنين إلى يوم القيامة!.

٢٦١ ـ وروى البخاريُّ: عن رفاعةَ بنِ رافع ﷺ، قال: جاءَ جبريلٌ إلى النبيِّ ﷺ، وقال له: ما تَعُدُّون أَهْلَ بدرِ فيكم؟.

قال ﷺ: "من أَفْضَلِ المسلمين".

قالَ جبريل: وكذلك مَنْ شَهِدَ بَدْراً من الملائكة!(١).

٢٦٢ - وروى مسلم: عن ابنِ عباس ، قال: بينما رجلٌ من المسلمين يومئذ يَشْتَدُّ في أثرِ رجلِ من المشركين أَمامَه، إذ سمعَ ضربة بالسوطِ فوقه، وصوتُ الفارس يقول: أُقْدُمْ حَيْزُوم!.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في المغازي: ٥/١٣.

فنظرَ إِلَى المشركِ أَمامَه، فخَرَّ مستَلْقِياً! فنظرَ إِليه، فإذا هو قد خُطِمَ أَنفُه وشُقَّ وجهُه.

فجاءَ الأَنصاريُّ، فحدَّثَ بذلك رسولَ الله ﷺ، فقال: «صَدَقْتَ. ذلك مَدُدُّ من السماء الرابعة الشرابعة الشراب

وأَخَذَ رسولُ اللهِ ﷺ حفنةً من الحَصْباء، فرمى بها في وُجوهِ قريش، وقال: «شاهَت الوجوه». وأَمَرَ أَصْحابَه بالهجوم على قريش.

وشدَّ الصحابةُ وحَمَلوا على قريش، وكتبَ اللهُ لهم النصر، فقَتَلوا سبعينَ وأَسَروا سبعينَ من المشركين<sup>(٢)</sup>.

قالَ معاذُ بن عمرو: سمعْتُ القومَ يقولون: أبو الحَكَمَ لا يُخْلَصُ إليه، فتوجُّهْتُ إليه، ولمَّا تمكَّنتُ منه حملْتُ عليه، فضربتُه ضربةً أَطنَّتْ قَدَمَه بنصْفِ ساقِه. فضربَني ابنُه عكرمةُ على عاتِقي، فقطعَ يدي، وبَقِيَتْ معلَّقةً بجِلدةٍ في جَنبي، وأَجْهَدَني القتال، حيث كنتُ أُقاتلُ عامَّةَ النهار، وأَنا أَسحبُها خلفي، فلمَّا آذَنْتي وضعْتُ قدمي عليها، ثم تمطَّيْتُ بها حتى طرحْتُها (٣).

وهكذا كتبَ اللهُ للمسلمينَ النصرَ في بَدْر، وامتنَّ عليهم بقوله: ﴿وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ آللَهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَةً فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠٠ [آل عمران].

ـ السادسة: غزوةُ بني سُلَيْم:

قَالَ ابنُ إِسحَاق: لمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِن بَدْرٍ إِلَى الْمَدْيَنَة، أَقَامَ بِهَا سبعَ لَيال، ثم خرجَ بأصحابه ليَغزو بني سُلَيم، وبَلَغَ ماءً لهم، وأقامَ عليه ئُلاثَ ليال، ولم يحصلْ قِتال<sup>(٤)</sup>.

رواه مسلم في الجهاد: ٣/ ١٣٨٤.

سيرة ابن هشام: ١٩٦/٢.

المرجع السابق: ٢٠١/٢.

المرجع السابق: ٣/٣.

#### - انسابعة: غزوةُ بني قَيْنُقَاع:

كانت يومَ السبتِ في النصفِ من شوَّال على رأسِ عشرينَ شَهراً من الهجرة.

وكانَ بنو قَيْنُقاع أَوَّلَ مَنْ غَدَرَ من اليهود، فحاصَرَهم رسولُ الله ﷺ، وتَحَصَّنوا هم بحصونِهم، ثم قذَف الله في قلوبِهم الرعب، فنزلوا على عهدِ رسولِ الله ﷺ، وتشفَّع فيهم زعيمُ المنافقين عبدُ الله بنُ أبي، فأجلاهُم رسولُ الله ﷺ، وجَعَلَ أراضيهم وأموالَهم للمسلمين (۱).

#### \_ الثامنة: غزوةُ السّويق:

خَرَجَ الرسولُ ﷺ من المدينَةِ في الخامسِ من ذي الحجة، في السنةِ الثانيةِ من الهجرة، قاصِداً أبا سفيان وصحبه من المشركين، فَلمَّا علمَ أبو سفيانَ به هرب، وألقى ما كان معه من السويق، ليتخفَّفَ من حمْلِه، فسُمِّيتُ غزوةُ السَّويق.

#### التاسعة: غزوة غطفان:

وتُسمَّى غزوةَ أَنْمار، وغزوةُ ذي أمر؛ وهي في أرض نَجْد، وكانت في ربيع الأولِ من السنةِ الثالثةِ للهجرة، وكان مع الرسولِ ﷺ أربعُمئةٍ وخمسون رَجُلاً. ورجعَ دون قتال، لأنَّه لم يَلْقَ عدوّاً (٣).

#### - العاشرة: غزوة بنى شليم الثانية:

توجَّهَ إِليها النبيُّ ﷺ في منطقةِ الفَرْعِ بالحِجاز، وأَقامَ بها شَهْرَي ربيع الآخر وجمادى الأُولى، ولم يَنْشُبْ فيها قَتَالُ، لأَنَّه لم يَلْقَ عدُوّاً (٤).

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد: ۲۸/۲\_۲۹.

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام: ٣/٤٠٣.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد: ٣٤/٢ ـ ٣٥.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق: ٢/ ٣٥.

#### ـ الحادية عشرة: غزوةُ أُحُد:

وكانت غزوةً أُحُد في شهرِ شوال من السنةِ الثالثة، وكان عَدَدُ المشركينَ ثلاثةَ آلاف، وعَدَدُ المسلمين سَبْعَمِئة.

ولمَّا الْتقى الجمعانِ في أُحُد كانَ يَحملُ لواءَ المشركين طَلْحَةُ بنُ أبي طَلْحَة، فطلبَ المبارزَة، فَبَرزَ له عليُّ بنُ أبي طالِب في فَقَتَلَه، فحملَ اللواءَ عثمانُ بنُ أبي طَلَحة، فحملَ عليه حمزَةُ فَقَتَلَه، ثم حملَ اللواءَ سعدُ بن أبي طلحة، فرماهُ سعدُ بنُ أبي وقاص في فَقَتَلَه، ثم حملَ اللواءَ مُسافِعُ بن طَلْحَة فرماهُ عاصِمُ بنُ ثابت فَقَتَلَه، ثم حملَ اللواءَ الحارثُ بنُ طَلْحَة، فرماه عاصِمُ بنُ ثابت فَقَتَلَه، ثم حملَ اللواءَ الحارثُ بنُ طَلْحَة، فرماه عاصِمُ بنُ ثابت فَقَتَلَه، ثم حملَ اللواءَ الجُلاسُ بنُ طَلَحْة، فقتلَه طلحةُ بنُ عبيد الله في بنُ ثابت فَقتَلَه علي بنُ أبي عبيد الله في بنُ ثابِ علي بنُ أبي طالب في اللواءَ المُواءِ المُعالِق الله في اللواءَ المُعالِق المُعالِق المُعالِق اللواءَ المُعالِق الله في الله في الله في اللواءَ المُعالِق المُعالِق الله في ال

وهكذا قُتلَ سبعةٌ من آلِ أبي طلحة يومَ أُحُدِ تِباعاً.

وبقيَ لواءُ المشركين صَريعاً حتى أَخَذَتْه عَمْرَةُ بنتُ علقمة الحارثية.

ولمَّا قُتِلَ أَصحابُ اللواء وَلَّى المشركونَ الأَذْبار، وانْهزموا لا يَلوونَ على شيء، وتَبِعَهم المسلمون، وَوَضَعُوا فيهم السلاح، وصارَ المسلمون يَجمعونَ الغناثم.

واختلف الرماةُ المسلمونَ على الجَبَل، وتَرَكَ معظمُهم الجَبَل، ونَزَلوا يَجمعونَ الغنائم، وكَرَّ خالدُ بنُ الوليد وعكرمةُ بنُ أَبي جهلٍ على الرماةِ الذين بقوا على الجَبَل وقَتَلوهم، وأَعْمَلوا السلاحَ بالمسلمين!.

ونادى إبليسُ: إنَّ محمداً على قد قُتِلَ. واختلطَ المسلمون، وصاروا

طبقات ابن سعد: ۲/ ٤٠ ـ ٤١.

يَقْتَتِلُونَ على غيرِ شِعار، وقَتَلَ المشركونَ مَنْ قَتَلُوا من المسلمين، ودارت الدائرةُ على المسلمين.

وثبتَ رسولُ اللهِ ﷺ في المَيْدان، وثبتَ معه عَدَدٌ من أصحابِه، وأكرمَ اللهُ عَدَدًا من المسلمينَ بالشَّهادة، وأُصيبَ عددٌ من المسلمين بالجراح.

وكانَ يومُ أُحُدِ يومَ بَلاءِ وتَمحيصِ للمسلمين.

- الثانية عشرة: غزوةُ حمراء الأُسَد:

وكانت يومَ الأَحدِ في السادس عَشَرَ من شوال من السنةِ الثالثة، بعدَ غزوةِ أُحُد مباشرة. وحمراءُ الأَسد قريبةٌ من المدينة.

وقد اسْتَنْفَرَ رسولُ اللهِ ﷺ مَنْ كانَ معه في أُحُد، ولحقَ بأبي سفيان زعيمِ قريش، ليُريه أَنَّ بالمسلمينَ قوة، وأَنَّ ما أصابهم في أُحُد لم يُضْعِفْهم.

ولما علمَ أبو سفيان بخروجِ الرسولِ ﷺ إلى حمراءِ الأَسَد، تابعَ سَيْرَه متوجِّهاً إلى مكة (١٠).

\_ الثالثة عشرة: غزوة بني النَّضير:

كانت في شهرِ ربيعِ الأَول من السنةِ الرابعة، بعدَ خمسةِ أشهر من أُحُد.

وخرجَ إليهم رسولُ اللهِ ﷺ لأنَّهم نَقَضُوا العهدَ معه، وحاصَرَهم مدة، وقَذَفَ اللهُ في قلوبهم الرعب، ونَزَلوا على حكم رسولِ الله ﷺ، وشفعَ فيهم ابنُ أبي زعيمُ المنافقين، وخَرَجوا لا يَحملونَ إِلَّا ما حملَتْ دوابُّهم من المتاع، إِلَّا المالَ والسلاح، وذَهَبوا إلى خَيْبَرَ وغيرها، وجعلَ اللهُ أَرضَهم وديارهم فيئاً للمسلمين (٢).

ونزلَ في يهودِ بني النَّضيرِ سورةُ الحشر.

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام: ٣/ ٤٤ \_ ٤٥ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ١٠٩/٣.

#### \_ الرابعة عشرة: غزوة ذات الرَّقاع:

كانت غزوةُ ذاتِ الرقاع في جمادى الأُولى من السنةِ الرابعة، وسُمِّيتْ ذات الرقاع لأنَّه تقطعَتْ أحذيةُ المسلمين، ودميت أرجلُهم، فكانوا يلفُّون عليها الرِّقاعَ والخِرَق.

وكانَ الرسولُ ﷺ قد توجُّه في هذه الغزوةِ إلى أرض نجد، يُريدُ حربَ بني مُحارب وبني ثُعلبة وبني غَطفان.

ولقيَ الرسولُ ﷺ بها جَمْعاً من غطفان، وخافَ الناسُ بعضهم بعضاً، ولم يَنْشُب فيها قتال، وصلَّى الرسولُ ﷺ فيها صلاةَ الخوفِ لأَوَّل مرة (١).

#### \_ الخامسة عشرة: غزوةُ بَدْرِ الصُّغرى:

كانتْ غزوةُ بَدْرِ الصغرى في شَعبانَ من السنةِ الرابعة، وتوجَّهَ الرسولُ عَلَيْتُ إِلَى بَدْرِ لِميعاد أبي سفيان، وكانَ معه أَنْفُ وخمسُمئةٍ من أصحابِه.

وخرجَ أبو سفيانَ بقريشِ لقِتالِ الرسولِ ﷺ في بدر، ثم بَدا له أَنْ يَعودَ إلى مكة، وأنْ لا يُقاتِلَ المسلمين، وعادَ الرسولُ ﷺ بأصحابِه إلى المدينة (٢).

#### \_ السادسة عشرة: غزوةُ دومة الجندل:

وكانَتْ في ربيع الأول من السنةِ الخامِسَة.

ودومَةُ الجَنْدَلِ طَرَفٌ من أطرافِ الشام، في البريةِ بين الشام والعراقِ ونَجْد، وهي مَدينَةٌ عليها حِصْنٌ منيع.

وقد بَلَغَ رسولَ اللهِ ﷺ أَنَّ الكفارَ يَجْمَعونَ الجُموعَ بدومَةِ الجَنْدَل، لِيَغزوا المسلمينَ في المدينَة!.

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام: ٣/١١٩.

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق: ۳/۱۲۳.

فخرجَ رسولُ الله عَلَى إليهم في ألفٍ من المسلمين، وكان يَسيرُ في اللَّيل ويكمنُ في النَّهار، وعلمَ المشركونَ بخروجِ رسولِ اللهِ عَلَيْ إليهم، فخافوا وتفرقوا.

ونزلَ رسولُ الله ﷺ بدومةِ الجَنْدَل، ولم يلقَ بها أحداً، وهَجَمَ على ماشيتِهم ورُعاتهم، وأصابَ مَنْ أصابَ، وهَرَبَ مَنْ هَرَب، وأقام بها أياماً، وبعثَ السرايا للمنطقة، فلم يَجِدوا بها أحداً(١).

\_ السابعة عشرة: غزوةُ الخندق:

غزوةُ الخندق هي غزوةُ الأحزاب.

وكانتْ في شوالَ من السنةِ الخامسة، وقد خرجَ أبو سفيانَ في قريش، وخرجَ عيينةُ بنُ حِصْن في بَني فُزارة، والحارثُ بنُ عوف في بني مُرَّة، وخرجتْ غَطفان وأشجع، وتجمَّعَ من أحزابِ المشركين عشرةُ آلاف.

وسمع رسولُ اللهِ ﷺ بخروجِهم، واستشارَ المسلمين، فأشارَ عليه سلمانُ الفارسيُ ﷺ بحفْرِ الخندقِ حولَ المدينة، فحفرَه المسلمونَ في بِضْعَ عَشْرَةَ ليلة، وكان المسلمونَ ثلاثَةَ آلاف.

ولمَّا وصلَ المشركونَ المدينةَ فوجِئوا بالخندق: فنزلَتْ قريشٌ بمجمعِ الأَسيال، ونزلَتْ غَطفانُ إلى جانبِ أُحُد، وخرجَ الرسولُ ﷺ بالمسلمين إلى الخَنْدق، وكانت ظهورُهم إلى جَبَل سَلْع، ووجوهُهم إلى أَحزابِ المشركين.

وأقاموا بضْعاً وعشرينَ ليلة، وبارَزَ عليُّ بنُ أبي طالِب ﴿ عَلَيْ عمرَو بنَ عبدِ وُدُّ فقَتَلَه، وكانَ بين الفريقَيْنِ رَمْيٌ بالنبال.

وفي فترةِ الحصارِ أَسْلَمَ نُعَيْمُ بنُ مسعودٍ الأَشجعيُّ، ولم يعلمْ أَحَدٌ بإسلامه، وعرضَ خدماتِه على رسولِ الله ﷺ.

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد: ۲/۲۲ ـ ۲۳.

فقالَ له رسولُ الله ﷺ: ﴿إِنَّمَا أَنتَ فينا رجُلٌ واحد، فخَذُلْ عَنَّا ما استطعت، فإِنَّ الحربَ خُدعة!).

فخرجَ نُعَيْمُ بنُ مسعود حتَّى أتى يهودَ بني قُريظَة، وكان نَديماً لهم في الجاهلية، وكانت قريظةُ قد نقضَتْ عَهْدَها مع رسولِ اللهِ ﷺ، وتحالَفَتْ مع أحزابِ المشركين!.

وكَلَّمَ نُعَيْمُ بنُ مسعودٍ زعماءَ بني قريظة، وبيَّنَ لهم خَطَّأُهم في نقضِهم العهدَ مع النبيِّ ﷺ، وأخبرَهم أنَّ أحزابَ المشركين سيعودونَ إلى بلادِهم، وسينفردُ بهم الرسولُ ﷺ ويقتُلُهم، وأشارَ عليهم أنْ لا يُقاتِلوا مع أحزابِ المشركين إِلَّا بعدَ أَنْ يأْخُذوا منهم رَهائِنَ من رجالِهم، ليضمَنوا عدمَ انسحابِهم. فأُخذوا برأيه.

وخرجَ نُعَيْمُ بنُ مسعود من عندِ يهودِ بني قُريظَة، وتوجَّهَ إِلَى أَبِي سفيان وزعماءِ الأحزاب، وأُظهرَ لهم نُصْحَه، وأخبرَهم أَنَّ بني قريظةَ نَدِموا على نقْضِهم العهدَ مع الرسولِ ﷺ، وأنَّهم قد اتفقُوا معه على أَنْ يَأْخُذُوا مجموعةً من زعماءِ الأحزابِ ليقتُلُهم ويضربَ رِقابَهم، وقالَ لهم: إِنْ طَلَبَ بنو قُريظَةَ منكم رهائِنَ فلا تُعْطوهم، لأنَّهم سيُسَلِّمونَهم للمسلمينَ ليقتلُوهم.

وفي ليلةِ السبتِ أرسلَ أبو سفيانَ إلى يهودِ بني قُريظَة، يطلبُ منهم أَنْ يَهْجُموا من جهتِهم على المسلمين صباحَ السبت، والأحزابُ سيهجُمون من جهتِهم!.

فطلبَ اليهودُ منهم رَهائن، كما نصحَهم نُعَيْمُ بنُ مَسعود، وأدركَ قادةُ الأحزابِ أنهم يريدونَ الرهائنَ ليقَدِّموهم للرسولِ ﷺ لضربِ أعناقِهم.

فقالَ كلُّ فريقٍ منهم: صَدَقَكم نُعَيْمُ بنُ مسعود. وافترقَتْ كلمةُ المشركينَ واليهود، وأوقعَ اللهُ بينهم، واخْتَلفوا وتَشاتَموا!. وبعثَ اللهُ على معسكرِ الأحزابِ ربحاً عاصفةً في لَيالٍ باردةٍ شديدةِ البرد، وجعلتِ الريحُ تقلبُ آنيتهم، وتكفّأُ قُدورَهم، وتقلَعُ خيامَهم.

ولمَّا علمَ رسولُ اللهِ ﷺ باختلافِ كلمةِ الأحزابِ بَعَثَ حُذَيْفَةَ بنَ اليمان رَا لِيَاتِيهِ بِخَبَرِهُم، وأَمَرَه أَنْ لا يُحدِثَ هناك شيئًا.

وسارَ حُذَيْفَةً ﴿ فَي تلك الليلةِ العاصفة الباردةِ المظلمة، وجلسَ وسطَ المشركين، وكانَ أبو سفيان مجتَمِعاً معهم.

وأُخبرَهم أبو سفيان بقرارِه في الانسحاب، وقالَ لهم: يا معشرَ قُريش! إِنكُم مَا أَصِبْحُتُم بِدَارِ مُقَامٍ، ولقد هلكَ الكراعُ والخُفُّ، ولَقينا من هذه الريح ما تَرون، ولا يَستمسكُ لنا بِناءً، ولا تَثْبت لنا قِدْرٌ، ولا تقومُ لنا نار، فارْتَحِلُوا فإنى مُرتحل!.

ووثبَ على جمَلِه فركبَه، وفعلَ القومُ مثلَه، وانسحَبوا عائِدين، وسمعَتْ غَطفانُ بما فعلتْ قريش، فانسحبتْ مثلَها(١).

وأراحَ اللهُ المسلمين من شَرِّ أُولئك الأحزاب، وأنزلَ قولَه تعالى: ﴿وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْرًا وَكُفَى اللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْفِتَالَ وَكَاكَ اللَّهُ فَوِيًّا عَزِيزًا ١٠٥ [الأحزاب].

### - الثامنة عشرة: غزوةُ بني قُريظة:

وكانتْ فورَ انسحابِ أحزابِ المشركينَ عن المدينة، فالأحزابُ انْصَرَفوا في الليل، وفي الصباح عادَ المسلمونَ إلى بيوتِهم.

وعندَ الظهرِ أَتِي جبريلُ النبيِّ ﷺ، وقالَ له: أُوَضَعْتَ السُّلاح؟ فإنَّ الملائكةَ لم تَضَع السلاحَ بعد! وإِنَّ اللهَ يأمركَ بالسيرِ إلى بني قريظة، وإنِّي عامدٌ إليهم لأزلزل بهم!.

<sup>(</sup>۱) انظر: سيرة ابن هشام: ٣/ ١٣٧ \_ ١٤٠.

فنادى مُنادي رسولِ الله ﷺ: «مَنْ كَانَ يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ فلا يُصَلِّينَ العصرَ إِلَّا في بني قُريظَة!».

وتوجَّهَ المسلمونَ إلى بني قريظَة وهم ثلاثةُ آلاف، لسبع بَقينَ من ذي القعدة في السنةِ الخامسةِ من الهجرة.

وحاصَرَ رسولُ اللهِ ﷺ بني قريظة خَمساً وعشرينَ ليلة، حتى جهدَهم الحصار، وقَذَفَ اللهُ في قلوبِهم الرغب، ونزلوا على حكم سعدِ بنِ معاذ ﷺ.

وحكمَ سعدُ بنُ معاذ بأنْ يُقتَلَ رجالُهم، وتُسبى نِساؤُهم وأولادُهم، لأنَّهم نَقضوا العهدَ مع الرسولِ ﷺ.

فقالَ النبيُّ ﷺ: «لقد حَكَمْتَ بحُكْم اللهِ من فوقِ سبع سماوات».

وأخذَ المسلمونَ رجالَ يهودِ بني قُريظة، وكانوا بين الثمانمِئةِ والتسعمئةِ رجل، وخندَقَ الرسولُ ﷺ خَنْدَقاً في سوقِ المدينة، وأَمَرَ بسَوْقِهم وضَرْبِ رؤوسِهم تِباعاً.

وكان فيهم كَعْبُ بنُ أَسد زعيمُ بني قُريظة، وفيهم حُيَيُّ بنُ أَخْطَب زَعيمُ اليهودِ كلِّهم.

ولما جيءَ بِحُيَيِّ بِنِ أَخطَبَ لضرْبِ عنقِه، كانت يَداه مجموعتَيْنِ إِلَى عُنُقِه بحبل، فقالَ للنبيِّ ﷺ: أما واللهِ ما لُمْتُ نفسي في عداوتك، ولكن من يَخْذُلُه اللهُ يُخْذَلْ. ثم ضُربَتْ عُنُقُه (١).

وهكذا تَمَّ القضاءُ على يهودِ بني قُريظَة، وورثَ المؤمنونَ أَرضَهم وديارَهم وأموالَهم.

\_ التاسعة عشرة: غزوةُ بني لِحيان:

كانتْ غزوةُ بني لِحيان في ربيعِ الأول سنةَ ستٌّ من الهجرة.

سیرة ابن هشام: ۳/ ۱٤۱ – ۱٤۷.

وبنو لحيان هم الذين غَدَروا بأصحابِ رسولِ الله ﷺ، خُبَيْب بن عَدِيًّ وَمَنْ معه ﷺ، وقَتَلوهم على ماءِ الرَّجيع، فخرجَ الرسولُ ﷺ إليهم لياخذَ بثأرِ أَصْحابه الذينَ قَتَلوهم.

ولمَّا سمعوا بخروجِه إليهم هَرَبوا، ولم ينشُب قتال(١).

#### \_ العشرون: غزوة ذي قَرَد:

ذو قَرَد: ماءٌ بين المدينة وخَيْبَر، على مسافَة ليلتَيْنِ من المدينة، وكان رسولُ الله عَلَيْ قد عادَ للمدينة بعدَ غزوة بني لحيان، فلم يُقِمْ بها إِلَّا أياماً قلائل، حتى أغارَ عيينةُ بنُ حصنِ الفزاريُّ في خيلٍ من غَطفانَ على لِقاح رسولِ الله ﷺ.

وقد ذهبَ ابنُ إسحاق إلى أنَّها كانت في منتصفِ سنةِ ستَّ من الهجرة (٢).

بينما ذهبَ البخاريُّ ومسلمٌ وغيرُهما إلى أَنَّها كانت في أوائلِ سنة سبع من الهجرة، بعد صلحِ الحديبية، وقبلَ غزوةِ خيبر، وهذا ما أخبرَ به سَلَمَةُ بنُ الأَكْوَعِ ﷺ بطلُ تلك الغزوة، وهذا ما رجَّحَهُ الحافِظُ ابنُ كثيرٍ في تاريخه. وهذا هو الأرجح (٣).

٣٦٣ ـ روى مسلمٌ: عن سَلَمَةً بنِ الأَكوع ﷺ حديثَ غزوة ذي قَرَد، فقال: «قَدِمُنا الحديبيةَ مع رسولِ الله ﷺ، ونحنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مئة...».

فذكرَ الحديثَ إلى أَنْ قال: «... ثمَّ قَدِمْنا المدينة، فبعثَ رسولُ الله ﷺ بظهرِه [الرواحل التي تحملُ متاعَه] مع غُلامِه رَباح، وأَنا معه. وخرجْتُ معه بَفَرسِ طلحة، أُنَدِّيه مع الظَّهْرِ [يرعى ثم يشربُ من الماء].

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام: ٣/ ١٧٤ \_ ١٧٥.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ٣/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية، لابن كثير: ١٥٠/٤.

فلَمَّا أَصبحْنا إِذَا عبدُ الرحمن الفزاريُّ قد أَغارَ على ظهرِ رسولِ الله ﷺ، فاستاقَه أجمع، وَقَتَلَ راعيه.

فَقُلْتُ: يَا رَبَاحِ! خُذْ هَذَا الْفَرَسَ، فَأَبْلِغُه طَلَحَةً بِنَ عَبِيدِ الله، وأَخْبِرْ رسولَ اللهِ ﷺ أَنَّ المشركينَ قد أُغاروا على سَرْحِه!.

ثمَّ قُمْتُ على أَكَمَةٍ، فاستقبلتُ المدينةَ، فنادَيْتُ ثلاثاً: يا صَبَاحَاه! ثم خرجتُ في آثارِ القومِ أرميهم بالنَّبْل، وأرتجزُ قائِلاً: أنا ابنُ الأكوعِ، اليومُ يومُ الرُّضَّع.

فلحقتُ رَجُلاً منهم فرَميْتُه بالسَّهْم، حتَّى خَلَصَ نصلُ السَّهْم إلى كتفِه، وقلتُ: خُذْها وأَنا ابنُ الأَكوع، اليومُ يومُ الرُّضَّع!.

فواللهِ مَا زَلْتُ أَرْمِيهِم وأَعقرُ بهم، فإذا رجعَ إِليَّ فارسٌ منهم أُتيتُ شجرةً فجلسْتُ في أَصْلِها ثم رميتُه.

ومَرُّوا في مَضيقٍ بينَ جبلَيْن، فعلَوْتُ الجَبَل، وجعلْتُ أَرميهم بالحجارة، وصاروا يتخلُّصون من إِبِل رسولِ الله ﷺ، ويُخَلِّفونها وراءَهم، وما زِلْتُ أتبعُهم وأرميهم بالحِجارَة، حتَّى استخلصْتُ منهم إيِلَ رسولِ الله ﷺ، وخلَّفْتُها كلُّها وراءَ ظهري!.

وما زِلْتُ أَتبعُهم أرميهم بالحِجارَة، حتى أَلْقوا أَكثرَ من ثَلاثينَ بُرْدَة، وثَلاثين رُمحاً، يَتَخَفَّفون من حَمْلِهم! وكانوا لا يَطرحونَ شيئاً إِلا جعلتُ عليه عَلامَةً من الحجارة، ليَعْرِفَها رسولُ اللهِ ﷺ وأصحابُه.

وأتوا مَضيقاً بين جبلَيْن، وأنا فوقَهم على الجبل، وأتاهم ابنُ بَدْرِ الفزاريُّ، وجَلَسُوا يتغدُّون، وجلسْتُ على رأْسِ جبلِ فوقَهم، ونظرَ إليَّ الفزاريُّ فرآني، فقال لهم: ما هذا الذي أرى؟.

قالوا: لقد لَقينا منه الشِّدَّة، واللهِ ما فارَقَنا منذ الغَلَس، وما زالَ يَرمينا، حتى انتزعَ منَّا كلَّ شيءٍ في أيدينا!.

قال: فليَقُم إليه أربعةٌ منكم!.

فصعدَ إِليَّ أربعةٌ منهم في الجَبَل، ولمَّا اقْتَربوا بحيثُ يسمعونَ كلامي قلتُ لهم: هل تَعرفونني؟.

قالوا: لا، مَن أنت؟.

قلتُ: أَنَا سَلَمَةُ بنُ الأَكوع، والذي كَرَّمَ وجهَ محمدٍ ﷺ! إنني ما أَطلبُ منكم رَجُلاً إِلَّا أَدركتُه، ولا يَطلبني أَحَدٌ منكم ويَستطيعُ أَنْ يُدركني!.

قَالَ أَحَدُهم: إِنِّي أَظُنُّ ذلك! ورَجَعوا!.

فما برحْتُ مَكاني حتَّى رأيتُ فوارسَ رسول الله ﷺ يَتَخَلَّلُون الشَّجَرَ؛ وكان أَوَّلُهُم الأَخْرَم الأَسدِي، وعلى إِثْرِهِ أَبو قتادَهُ الأَنصاريُّ، وعلى إِثْرِهِ المقدادُ بن الأَسودِ الكندي، وولَّوا مدبرين.

فَأَخَذْتُ بعنانِ فَرَسِ الأَخْرَمِ الأَسدي، وقلْتُ: يَا أَخْرَمُ احْذَرْهُمُ الْأَلْمُ اللهِ ﷺ وأصحابُه. لا يَقْتَطِعُوكَ، وانتظرْ حتى يلحقَ بك رسولُ اللهِ ﷺ وأصحابُه.

فقالَ لي: يا سلمة! إِنْ كنتَ تؤمنُ باللهِ واليومِ الآخر، وتعلَمُ أَنَّ الجنةَ حَقُّ والنَّارَ حقُّ، فلا تَحُلْ بيني وبين الشهادَة! فتركْتُه!.

فالتقى هو وعبدُ الرحمن الفزاريُّ زَعيمُ القوم، فعقرَ بعبدِ الرحمن فرسَه، وَطَعَنَه عبدُ الرحمن فَرسَه. وَطَعَنَه عبدُ الرحمن فَقَتَلَه، ولَقِيَ الأَخْرَمُ وَجْهَ اللهِ شهيداً، وأَخَذَ الفزاريُّ فرسَه.

ولحقَ أبو قتادة الأنصاريُّ فارسُ رسولِ الله ﷺ بعبدِ الرحمنِ الفزاري، فَطَعَنه وقَتَلَه!.

وهَرَبَ القومُ، وتبِعْتُهم أَعْدو على رِجْلَيَّ، وابتعَدْنا عن رسولِ اللهِ ﷺ، وما رأيتُ ورائي من أصحابِ رسولِ الله ﷺ ولا غُبارِهم شيئاً!.

وقُبيلَ غُروبِ الشمسِ عَدَلوا إلى شِعْب، فيه ماءٌ يُقالُ له: ذو قَرَد،

وأرادوا أَنْ يَشْرَبوا منه وهم عِطاش، ولكنِّي لحقْتُ بهم، فنَظَروا إِليَّ أَعْدو وراءَهم، فخافُوا وهَرَبوا، وجلَيتُهم عنه، وما ذاقوا منه قَطْرَة!.

وخَرَجُوا يَشْتَدُّون وَيركضُونَ حتَّى دَخَلُوا ثَنِيَّة، وعَدَوْتُ خَلْفَهم، ولحقْتُ رجُلاً منهم، وضربْتُه بسهم فأصابَ كَتِفَه، وقلتُ: خُذْها وأَنا ابنُ الأَكْوَع، اليومُ يومُ الرُّضَّع! قال: واثكُل أُمي.. أَكْوَعُ بُكْرَة! الذي ما زالَ يُلاحِقُنا منذُ الصَّباح؟.

قلتُ: نعم يا عَدُوَّ نفسِك؛ أَكْوَعُ بُكْرَة!.

وخَلَّفُوا وراءَهم فَرَسَيْن، واستمرُّوا هاربين.

فأخذتُ الفرسَيْن، وجئتُ بهما أَسوقُهما لرسولِ الله ﷺ، فتوضَّأتُ، وشربْتُ شيئاً من اللَّبن.

وأتيتُ رسولَ الله عِينَ وهو على الماءِ الذي جَلَيْتُ القومَ عنه، وإذا رسولُ اللهِ ﷺ قد أَخَذَ تلك الإِبِلَ، وأَخَذَ كُلَّ رمْحٍ وكُلَّ بُرْدَة، وكُلَّ شيءٍ استنقَذْتُه من المشركين.

وإذا بلالٌ ﴿ عَلَيْهِ قَدْ نَحَرَ نَاقَةً مِنَ الْإِبِلِ الَّتِي اسْتَنْقَذُّتُهَا مِنَ الْقَوْمِ، وهو يَشْوي لرسولِ اللهِ ﷺ من كَبِدِها وسَنامِها!.

قلتُ: يا رسولَ الله! خَلِّني أَنتخب من القوم مئةَ رَجل، فأَتْبَعُ القومَ المشركين، فلا يَبقى منهم أَحَدٌ إِلَّا قتلتُه!.

فضحِكَ رسولَ اللهِ ﷺ، حتَّى بَدَتْ نواجِذُه في ضوءِ النار، وقال: «يا سَلَمَةُ، أَتُراكَ كنتَ فاعِلاً؟».

قلتُ: نَعَم، والذي أَكرمكَ يا رسولَ الله!.

قال: «إِنَّهُمُ الآنَ يُقْرَوْنَ وِيَأْكُلُونَ فِي أَرضِ غَطَفَانَ!».

فجاءَنا رَجلٌ من غطفان، فقالَ: نَحَرَ لهم فُلانٌ جَزوراً، فلمَّا سَلَخوا جِلْدَها، رأوا غُباراً، فقالوا: أتاكم المسلمون. . فخَرَجوا هاربين! .

فَلمَّا أَصبحْنا قالَ رسولُ اللهِ عَلى: «كانَ خيرُ فُرْسانِنا اليومَ أبو قتادة، وخيرٌ رجالَتنا سَلَمَةً».

ثم أعطاني رسولُ الله على سَهْمَيْن: سَهْمَ الفارسِ وسَهْمَ الراجل، جمعَهما لي جَميعاً، ثم أَرْدَفَنَي رسولُ الله على ناقتِه العَضْباء، راجعين إلى المدينة!.

وبينما نحنُ نَسيرُ وَقَفَ رجلٌ من الأَنصار، وكان لا يَسْبِقُه أَحَد، فقال: أَلا من مُسابِق إِلى المدينة؟ مَنْ يُسابقُني إِلى المدينة؟.

وأعاد ذَلك مِراراً، فقلتُ له: أما تُكُرمُ كريماً؟ ولا تَهابُ شَريفاً؟.

قالَ: لا، إِلَّا أَنْ يكونَ رسولَ الله ﷺ.

قلتُ: يا رسولَ الله! بأبي أنت وأمي، ذَرْني أُسابق الرجُل!.

فقالَ رسولُ الله ﷺ: ﴿إِنْ شِئْتَ!».

فقلتُ للرجل: قد أُتيتُك. . وثَنَيْتُ رجْلَيَّ، فطَفَرْت، فعدَوْتُ، فربَطْتُ عليه شَرَفاً أَو شَرَفيْن، أَسْتَبقي نَفَسي. ثم عَدَوْتُ في إِثْرِه، فربطتُ عليه شَرَفاً أُو شَرَفين. ثم عَدَوْتُ حتى لَحقَّتُه، فصَكَكْتُه بينَ كتفَيْه، فسبَقْتُه، وقلتُ له: قد سبقتُك والله! . . فسبقُتُه إلى المدينة »(١) .

#### - الحادية والعشرون: غزوةُ بنى المصطلق:

اختلفَ العلماءُ في وقْتِها؛ فمنهم مَنْ قال: كانتْ في السنةِ الرابعة، ومنهم مَنْ قال: كانتْ في شعبانَ من السنةِ الخامسة قبلَ غزوةِ الخندق،

رواه مسلم في الجهاد: ۱٤٣٣/٣.

ومنهم مَنْ قال: كانتْ في شعبانَ من السنةِ السادسة. والقولُ الأُخيرُ قالَ به ابنُ إسحاق.

وسُمِّيَتْ غزوةَ بني المصطّلِق لأَنَّ النبيَّ ﷺ حاربَ قبيلةَ بني المصطّلِق، وكانوا يسكنونَ على الساحل، بين المدينةِ والبَحْر.

وتُسَمَّى غزوةَ المُرَيْسيع، وهو اسْمُ ماءٍ في منطقةِ قُدَيْد على السّاحِل، كانوا يسكنونَ حولُه.

وكانَ قائِدُهم الحارث بنَ أَبِي ضِرار، وكان قد بَلَغَ رسولَ الله ﷺ أُنَّهم يجمعونَ الجموعَ لحرْبِه في المدينة، فتوجَّهَ لهم ﷺ ومعه مجموعةٌ من أُصحابه، وتراموا بالنَّبلِ ساعة، ثم حَمَلَ عليهم المسلمونَ فهزَموهم، وقَتَلوا مَنْ قَتَلُوا منهم، وأُسَرُوا مَنْ أُسرُوا، وغَنِمُوا الكثيرَ من الأنعام: الإِبلِ والغنم.

وتزوَّجَ رسولُ الله ﷺ جُوَيْرِيَةَ بنتَ الحارثِ، بنتَ ملكِهم الحارثِ بنِ أبي ضِرار<sup>(۱)</sup>.

#### \_ الثانية والعشرون: غزوةُ الحديبية:

وكانتْ في ذي القعدةِ من السنةِ السادسة، وكان رسولُ اللهِ ﷺ قد خرجَ في أَلْفٍ وأربعميَّةِ يريدُ زيارة البيتِ الحرام، وأداءَ العمرة، وساقَ معه الهدْيَ سبعينَ بَدَنَة.

ولمَّا سمعت قريش بتوجُّهِه للعمرة، خرجوا لمنعِه من دخولِ مكة، وعسكَر الرسولُ ﷺ بالحديبية، وأرسلَ ﷺ عثمانَ بن عفان ﷺ إلى أهلِ مكة، يُخبرهُم بمهمتِه وقصدِه، وأُشيعَ أَنَّ عثمانَ قدَ قُتل.

ودَعا الرسولُ ﷺ الصَّحابةَ إلى البيعةِ تحتَ الشجرة، فكانتْ بيعةُ الرضوان، حيثُ بايَعوا الرسولَ ﷺ على الموت، أو على أَنْ لا يَقِرُّوا.

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام: ٣/ ١٨٢.

وبعدَ مُفاوضاتٍ بينَ رسولِ الله ﷺ وبين قريش، تمَّ الاتفاقُ على الصلْح، ووقَّع معه سهيلُ بنُ عمرو صلحَ الحديبية (١).

#### - الثالثة والعشرون: غزوة خَيْبَر:

بعدما عادَ رسولُ اللهِ ﷺ من الحديبية، أَقامَ في المدينةِ ذا الحجةِ وبعضَ المُحَرَّم.

وفي المحرَّمِ من السنةِ السابعة توجَّهَ الرسولُ ﷺ إلى خَيْبَر، وهي مدينةُ لها عِدَّةُ حصون، كان يُقيمُ فيها اليهود.

وكانَ عامِرُ بنُ الأكوع ﷺ شاعراً رَجَّازاً، فصارَ يرتجزُ أثناءَ سيرِ المسلمينَ إلى خيبر، ولما سمعَه الرسولُ ﷺ قالَ له: «غَفَرَ اللهُ لك».

وما استغفرَ الرسولُ ﷺ لأَحَدٍ إِلَّا رزقَه اللهُ الشهادةَ، ولذلك لما سمعَه عمرُ يستغفرُ لعامِر قالَ: يا رسولَ الله! لولا متَّعْتَنا بعامِر بن الأكوع!.

ولمَّا وصلَ المسلمونَ خَيْبَر، خرجَ ملكُ اليهودِ مَرْحَبٌ يطلبُ المبارزة، فخرجَ له عامِرُ بنُ الأكوع، فضربَ كلَّ منهما الآخر، ووقعَ سيفُ مَرْحَبٍ في تُرسِ عامرِ، وأرادَ عامرٌ أَنْ يتقيَ الضربةَ، فرجَعَ سيفُه عليه فقطعَ أكحله، وكانَ فيه وفاتُه!.

قالَ ابنُ أَخيهِ سلمةُ بنُ عمرو بن الأَكوع ﷺ: سمعتُ نَفَراً من الصحابة يقولون: بَطَلَ عَمَلُ عامر، حيثُ قَتَلَ نفسَه!.

فَأَتَيْتُ رسولَ اللهِ ﷺ وأَنا أَبكي! فقلتُ: يا رسولَ الله! هل بَطَلَ عملُ عامِر؟.

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَالَ ذلك؟».

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام: ۱۹٦/۳.

قلت: ناسٌ من أصحابك!.

قال ﷺ: «كَذَبَ مَنْ قال ذلك، بل له أَجْرُهُ مرتَيْن!».

وخرجَ ملكُ اليهودِ مَرْحَبٌ يطلبُ المبارزة، ويقول: هل من مُبارز؟.

فقال ﷺ: «مَنْ لهذا؟».

فقالَ محمدُ بن مسلمة: أنا له يا رسولَ الله! أنا والله الموتورُ الثائر، لقد قَتَلَ اليهودُ أُخي محموداً بالأمس.

فقالَ عِينَ اللهُمُّ أَعِنْهُ عليه ".

فلمَّا التقى محمدُ بنُ مسلمةَ مع ملكِ اليهودِ مَرْحبِ دخلَتْ بينهما شجَرةٌ، فصارَ كلُّ واحدٍ يلوذُ من صاحبه بها، وكلُّما لاذَ بها قَطَعَ بسيفِه بعضاً من أَفنانِها وأغصانِها، حتَّى قطعا أغصانَها، ثم حملَ مَرْحَبٌ على محمدِ بن مسلمة فضربَهُ بالسيف، فاتَّقى ابنُ مسلمةَ الضربةَ بالدَّرقة، ووقعَ السيفُ بها، ولم يتمكَّن مَرْحَبٌ من إِخراجِه منها، وضربَه ابنُ مسلمة فصرعَه.

وضربَ محمدُ بن مسلمةَ مَرْحَباً على رجليْه فقطَعَهما، وتركَه، فطلبَ منه مَرْ حَبُّ أَنْ يُجْهِزَ عليه.

فقالَ له ابنُ مسلمة: لا لن أُجْهِزَ عليك! ذق الموتَ كما ذاقه أخي محمودُ بنُ مسلمة على أيديكم!.

ومَرَّ به بعد ذلك عليُّ بنُ أبي طالب وهو صريع، فأجهزَ عليه وأزهقَ روحَه.

فالذي قَتَلَ ملكَ اليهودِ مَرْحَباً هو محمدُ بنُ مَسلمة رَهُهُ، والذي أجهزَ عليه هو عليُّ بنُ أبي طالب ﴿ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّ

وبعدمًا قُتِلَ مَرْحبٌ خرجَ أُخوه ياسرٌ يطلبُ المبارزة، فخرجَ له الزبيرُ بن العوام ﷺ.

فقالتْ صفيةُ بنتُ عبدِ المطلب \_ أُمُّ الزبير \_ ﷺ: الآن يَقْتُلُ ابني.

# المشاق المشاوع الأشواق إلى مصارع المشاق المشاق المشاق

فقالَ لها رسولُ الله ﷺ: «بل ابنك يقتلُهُ إِنْ شاءَ الله».

فالْتَقيا وتَبارزا، وقَتَلَ الزبيرُ ياسراً.

٢٦٤ ـ وقد روى البخاريُّ: عن أنسِ بنِ مالك ﷺ، قالَ: صلّى رسولُ الله ﷺ الصبحَ قَريباً من خَيْبَرُ ، ثم قالَ: «اللهُ أكبر، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نزلْنا بساحةِ قومِ فساءَ صَباحُ المُنْذَرين (١).

وفتحَ الرسولُ ﷺ حصونَ خَيْبَرَ، فقَتَلَ المُقاتِلين، وسَبى الذرية، وأَخَذَ الغنائم(٢).

#### الرابعة والعشرون: عمرة القضاء:

ولم يذكُرْها بعضُهم مع غزواتِ الرسول ﷺ.

فلمَّا رَجَع الرسولُ ﷺ من خَيْبَرَ إِلَى المدينة، أقامَ فيها ستةَ أشهر، وهو يبعثُ سراياه.

ثم خرجَ ﷺ في ذي القعدة من السنةِ السابعة، لأداءِ عمرةِ القضاء، كما اتَّفقَ مع قريشِ في صُلْح الحديبية.

وسُمِّيَتْ عمرةَ القَضاء، لأَنَّها بدلُ العمرةِ التي صَدُّوه عنها في العامِ الماضي.

وأدَّى رسولُ اللهِ عَلَيْهِ مع أصحابِه العمرَة، وأقامَ في مكةَ ثلاثَ ليالِ، حسبَ الاتفاقِ مع قريش، وفي صباحِ اليومِ الرابعِ نادى مُناديه بالرحيل، فرحلوا عائدين إلى المدينة (٣).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في المغازي: ٥/ ٧٣.

<sup>(</sup>۲) سيرة ابن هشام: ٣/ ٢١٥ \_ ٢١٦.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق: ٣/٤.

#### .. الخامسة والعشرون: غزوة فتح مكة:

وكانَتْ في رمضان من السنةِ الثامنة، لأنَّ قريشاً نقضَتْ صُلْحَ الحديبيةِ معَ الرسول ﷺ.

وسارَ الرسولُ ﷺ، ومعه اثنا عشرَ أَلْفاً من أصحابِه، ودَخَلوا مكة، ونصرَهم الله، وأصبحتْ مكةُ دارَ إسلام (١).

#### \_ السادسة والعشرون: غزوة خُنيَنِ:

وهي غزوةُ هوازن، وكانت بعدَ فتْح مكّة مباشرة، في شوالَ من السنةِ الثامنة، حيث سمعَتْ هوازنُ بخَبَرِ فَتْح مَكَةً.

جمعَ زعيمُ هوازن مالكُ بنُ عوفٍ النَّصْري الجموعَ من ثَقيف وهوازن ونَضْرِ وجُثَم وسَعْد بن بكر، وخرجَ الرسولُ ﷺ لقتالِهم.

ولمَّا كَانَ المسلمونَ في وادي حُنَيْن فاجَأُهم هوازنُ بالكَّمائن، ففَرَّ المسلمون ولم يَثبتُ مع رسولِ اللهِ ﷺ إِلَّا عددٌ قليلٌ من أصحابه.

وأمَرَ رسولُ اللهِ عَلَى عمَّه العباسَ أن ينادي: يا معشرَ الأنصار، يا أصحابَ الشجرةِ [شجرة الرِّضوان].

فعادَ أصحابُ الشجرةِ الصادقون، وحارَبوا هوازن، وما هي إلَّا فترةٌ قَصيرةٌ حتى هَزَموا هوازن، وأخذوا الأشرى، وكَتَّفوهم أمامَ رسولِ الله ﷺ.

وانتهت المعركةُ بِنَصْرِ اللهِ للمؤمنين وهزيمةِ هوازنَ وثَقيف.

وأَخَذَ المسلمونَ الكثيرَ من الغنائم، فكانَتْ من الإبل أربعة وعشرين أَلْفًا، ومن الغَنَم أربعين أَلْفَ شاة، ومن الفضةِ أربعةَ آلافِ أُوقية (٢).

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام: ٤/٥.

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق: ٤/٦٠ ـ ٦٢.

#### السابعة والعشرون: غزوة الطائف:

وكانتْ في شوالَ من السنةِ الثامنة.

فبعدَما انهزمَتْ ثَقيفٌ يومَ حُنَيْنٍ توجَّهوا إِلى الطائفِ، ودخَلوها وأَغْلَقوا أَبوابَها.

وتوجَّهُ الرسولُ ﷺ إلى الطائف، وضَرَبَ معسكَرَهُ قريباً منها، وحاصَرَها حِصاراً شَديداً.

ورَمَتْ ثقيفٌ المسلمينَ بالنَّبْلِ رمياً شديداً، حتَّى كأنَّه رجْلُ جَراد، وأُصيبَ أُناسٌ من المسلمين بالجِراح، وقُتِلَ منهم اثْنا عَشَرَ رَجُلاً.

وحاصَرَهم رسولُ اللهِ ﷺ أَياماً عديدة، اختلفَ فيها المؤرِّخون، قيل: كانت خمسة عشر يوماً، وقيل: كانت ثمانية عشر يوماً، وقيل: كانت بضعاً وعشرين ليلة، وقيل: كانت أربعين يوماً.

وأَمَرَ رسولُ اللهِ ﷺ بقطْعِ أعنابِ ثَقيف، فوقعَ النَّاسُ فيها يَقطعونَها، فسأَلَتْهُ ثقيفٌ أَنْ يتركَها لله، فتركَها ﷺ لله والرَّحِم.

ونادى مُنادي رسولِ الله على إلى ثَقيف: أَيَّما عبدٍ نَزَلَ إِلينا من الحِصْنِ فَهو حُرُّ، فَنَزَلَ إِليها من الحِصْنِ فهو حُرُّ، فَنَزَلَ إِلى المسلمينَ بضعةَ عَشَرَ رجلاً منهم أبو بَكْرَةَ ـ نُفَيْعُ بنُ الحارِث ـ فأعتقهم رسولُ الله ﷺ.

ولمَّا استعصى فَتْحُ الطائفِ استشارَ الرسولُ ﷺ نَوْفَلَ بنَ مُعاوية الدَّيْلي ﴿ وَقَالَ لَهُ: «مَا تَرى؟».

فقالَ نوفل: ثَقيفٌ ثَعْلَبٌ في جُحْرٍ، إِنْ أَقمتَ عليه أَخَذْتُه، وإِنْ تركْتَه لم يضُرَّك!.

فأَمَرَ رسولُ اللهِ ﷺ عمرَ بنَ الخطاب ﴿ اللهُ عَلَيْهُ ، فأَذَّنَ في الناس بالرحيل! (١٠).

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد: ١٥٨/٢ \_ ١٥٩.

#### \_ الثامنة والعشرون: غزوة تبوك:

كانتْ غزوةُ تبوك في رجب من السنةِ التاسعة، وهي آخرُ غَزوةٍ غَزاها رسولُ الله ﷺ.

وقد توجَّهَ الرسولُ ﷺ لغَزْوِ الروم، لأَنَّه بلَغَه أَنَّ الرومَ يُعِدُّون العُدَّةَ لغزوِ المدينَةِ.

وكانَ خروجُهم إلى تبوك في زمن عُسْرَةٍ من الناس، وجَدْبِ في البلاد. وحَضَّ رسول الله ﷺ الأغنياءَ وأصحابَ اليَسار على تَجهيزِ المسلمينَ والإِنفاقِ عليهم، فَفَعلوا، وكانَ من أَعْظَمِهم نفقةً عثمانُ بنُ عفان ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وتخلُّفَ المنافقونَ عن رسولِ الله ﷺ، ففضَحَهم اللهُ في سورةِ التوبة.

وخرجَ الرسولُ ﷺ ومعه ثلاثونَ أَلْفاً من المجاهدين، وجاءَ البَكَّاؤونَ للرسولِ ﷺ يطلبونَ منه أَنْ يحملَهم، لأَنَّهم كانوا فُقَراءَ لا يَجدونَ ما يَخرجونَ عليه للجهاد، وكانوا راغبينَ في الجهادِ حَريصين عليه، فأخبرهم الرسولُ ﷺ أَنه لا يجدُ ما يحملُهم عليه، فتولُّوا وأُعينُهم تَفيضُ من الدمع، حَزَناً لأَنهم لم يجدوا ما ينفقون.

وكان قيصرُ الرومِ هرقلُ في مدينةِ حِمْص بسورية، وقد جمعَ جَيشاً كبيراً من الروم وأُعوانِهم منَ القبائلِ العربية كغسانَ ولَخَم وجُذَام لغزوِ المدينة.

فلمًّا سمع الروم بخروج الرسول ﷺ إلى تبوك توقَّفوا عن الغزو.

وأقامَ الرسولُ ﷺ في تَبوك بضْعَ عشرةَ ليلة، ولم ينشُبْ فيها قِتال، وبعثَ عَدَداً من السرايا، وجاءَه وُفودٌ من تلك المناطقِ ثم عادَ إِلَى المدينة (١٠).

هذه هي الغزواتُ التي غَزاها رسولُ اللهِ ﷺ بنفسِه، والتي قادَ فيها

سيرة أبن هشام: ٢٠٠/٤ \_ ١٢٦.

# الممال تهذيب كتاب: مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق

الصحابةَ المجاهدين؛ ومنها ما كانَ فيه قِتالٌ للكفار، ومنها ما لم يَكُنْ فيه قِتالٌ للكفار،

ومجموعُ هذه الغزوات هو ثمانٍ وعشرونَ غزوة، خلالَ مدَّةَ إِقامتِه في المدينة، التي استمرَّتْ عَشْرَ سنوات؛ أي أنه كان لكلِّ سنةٍ منها ثَلاثُ غزواتٍ تَقريباً، وهذه نسبةٌ عالِية!.



## الفصِّيلُ النَّاتِي



# في السّرايا الّتي بعثَها رسولُ اللّه ﷺ

اختلفَ العلماءُ في عَدَدِ سَرايا وبعوثِ رسولِ الله ﷺ، واتفقوا على أَنَّ أعظمَ سراياهُ غزوةُ مؤتة.

وفيما يلى أَهَمُّ سراياهُ وبُعوثِه ﷺ:

أولاً: غزوةً مؤتة:

كانت غزوة مؤتة في جمادى الأولى من السنة الثامنة، حيث بعث رسوِلُ اللهِ ﷺ زيدَ بنَ حارَثة في ثلاثةِ آلافٍ من المسلمين إلى أرضِ البَلْقاء من أطراف الشام.

وقالَ لهم: إِنْ أُصِيبَ زِيدٌ فجعفرُ بنُ أَبِي طالب على الناس، فإِن أُصِيبَ جعفرٌ فعبدُ الله بن رواحَة على النَّاس.

سارَ المسلمونَ إلى الشام حتى نَزَلوا مدينةَ «مَعان، من أرض الشام، وهناك علموا أنَّ هرقلَ قد نَزَلَ في مآبَ من أرضِ البلقاء، ومعه مئةُ أَلْفٍ من الروم، ومثةُ أَلفٍ أُخرى من العربِ المتعاونين معهم!.

وفكَّرَ المسلمونَ في الأمر، واقترحَ بعضُهم أنْ يَكْتُبُوا للنبيِّ ﷺ، فإما أنْ يمدُّهم بالرجال، وإِمَّا أَنْ يأمرهم بأيِّ أَمْرٍ.

فَشَجَّعَ عَبِدُ اللهِ بنُ رواحَةَ صِّيَّتِهُ المسلمين، وقالَ لهم: يا قوم! إِنَّ التي تَكرهونَ لهي التي خرجْتُم تَطْلُبون، الشهادة! وإننا لا نُقاتِلُ القومَ بعدَّدِ ولا قُوَّةٍ ولا كَثْرة، وَمَا نُقَاتِلُهِم إِلَّا بهذا الدين الذي أَكْرِمَنَا اللهُ به، فانْطَلِقوا فإنما هي إحدى الحسنيين: إمّا نصر، وإمّا شهادَة!.

فتشجُّعَ المسلمونَ لخوضِ المعركة، وقالوا: صَدَقَ ابنُ رواحَة.

والْتقى المسلمونَ والرومُ في مُؤْتَة، واستعدَّ المسلمونَ للمعركة، وَوَقَفَ ثَلاثَةُ آلافِ مسلم أَمامَ مثتي أَلْفٍ من الأعداء.

قالَ أَبو هريرة ﴿ مَانَ قد شهدَ معركَةَ مؤتة \_: لمَّا دَنا منَّا المشركون، رَأَيْنا ما لا قِبَلَ لأَحَدِ به، ومعَهم ما معهم من السلاحِ والمتاع، فَبَرَقَ بَصري.

فقالَ لي ثابتُ بنُ أَقْرِم ﷺ: يا أَبا هريرة! كأنك ترى جموعاً كَثيرة؟. قلتُ: نعم.

قال: إنك لم تشهد مَعنا بدراً، إنا لم نُنْصَر بالكثرة!.

ونَشبت المعركةُ عنيفةً بين المسلمين والمشركين، وقاتَلَ زيدُ بنُ حارثة عليه برايةِ رسولِ الله ﷺ، حتَّى قُتل. فتناولَ الرايةَ جعفرُ بنُ أَبي طالب ظليه فقاتَل، ولما حمي الوطيسُ واشتدَّ القتال عَقَرَ جَعفرٌ فرساً له شَقْراء، ثم تقدَّمَ وقاتَل راجِلاً حتى قُتِل، وكانَ جعفرٌ أولَ من عَقرَ فرسَه في الإسلام.

وكانَ جعفرٌ قد حَمَلَ اللواءَ بيمينِه فقُطعت، ثم حملَ اللواءَ بشِمالِه فقُطعت، ثم احتَضَنه بعضُديه حتى قُتِل.

فحملَ اللواءَ عبدُ الله بنُ رواحَة، وتقدَّم وهو على فَرَسِه، ولاحَظَ من نفسِه تردُّداً، فصارَ يستنزلُها ويشجِّعها، وأنشدَ قائلاً:

لتَنْزلِنَّ أَوْ لَتُكُرَهِنَهُ ما لي أَراكِ تَكْرَهِينَ الجَنَّةُ هَلْ أَنْتِ إِلَّا نُطْفَةٌ في شَنَّةُ هذا حِمَامُ المَوْتِ قد صَليتِ إِنْ تَفْعَلي فِعلَهُما هُديتِ

أَقْسَمْتُ بِا نَفْسُ لَتَنْزِلِنَّهُ إِنْ أَجْلَبَ النّاسُ وشَدّوا الرَّنَّةُ قد طالَ ما كُنْتِ مُطْمَئِنَّةُ يا نَفْسُ إِنْ لا تُقْتَلي تَموتي وما تَمَنَّيْتِ فَقَدْ أُعطيتِ

وَإِنْ تَسَأَخُسِرْتِ فَسِقَسِد شَسِقَسِيسِتِ

ثم دخلَ ابنُ رواحَةَ المعركة. فأتاه ابنُ عَمِّ له بِعرْقِ لَحْم، وقال له: شُدًّ بهذا صُلْبَك، فإنك قد لقيتَ يومَك هذا! فأُخذَه، فانتهشَ منه نَهْشَة، ثم قالَ لنفسه: أَنتِ ما زلتِ في الدنيا! ثم رماهُ. وتَقَدَّمَ وقاتل، حتى قُتل!.

وبذلك استشهدَ القادةُ الثلاثةُ الذين عيَّنَهم رسولُ الله عَيِّينَ : زيدُ بن حارثة، وجعفرُ بن أبي طالب، وعبدُ الله بن رواحة، ﷺ.

فأَخَذَ الرايةَ ثابتُ بنُ أَقْرَم الأنصاريُّ فَهُ، وقالَ: أيُّها المسلمون! اصْطَلِحوا على رجلِ منكم!.

قالوا: أَنتَ لها!.

قال: ما أنا بفاعِل، فاصْطَلِحوا على غَيْري.

فاصطلحَ الناسُ على خالدِ بنِ الوليد ﷺ، فدافَعَ القومَ وحاشى بهم، ثم انحازَ خالدٌ بالقوم وانحيزَ عنه، وانسحبَ بالمسلمين من الميدانِ انسحاباً مَقْصوداً، وانصرفَ الروم<sup>(١)</sup>.

٢٦٥ ـ روى البخاريُّ: عن أُنسِ بنِ مالك ﷺ: أَنَّ رسولَ الله ﷺ نعى زَيداً وجَعفراً وابنَ رواحَة قبلَ أَنْ يأْتيه خَبَر، فقالَ: «أَخَذَ الرايةَ زَيْدٌ فأُصيب، ثم أَخَذها جعفرٌ فأُصيب، ثم أَخَذَها ابنُ رواحَة فأُصيب. ثم أَخَذَ الرايةَ سيفٌ من سيوفِ الله، حتى فَتَحَ اللهُ عليهم»(٢).

وقالَ ابنُ إسحاق: لما استُشْهدَ الشهداءُ الثلاثةُ أُخبرَ رسولُ الله ﷺ عن استشهادِهم فقال: «أَخَذَ الرايةَ زيدُ بنُ حارثة، فقاتَلَ بها حتى قُتل شَهيداً، ثم أَخَذَها جعفر، فقاتَلَ بها حتى قُتِلَ شَهيداً».

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام: ١٤/٤.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في المغازي: ٥/ ٨٧.

ثم صَمَتَ رسولُ الله ﷺ حتى تغيَّرَتْ وجوهُ الأَنصار، وظنُّوا أَنه كان في عبدِ الله بن رواحة بعضُ ما يكرهون.

ثم قالَ ﷺ: «ثم أَخَذَها عبدُ اللهِ بْن رواحَة فقاتلَ بها حتى قُتِلَ شَهيداً».

ثم قال: «ولقد رُفِعوا إِلَىَّ من الجَنَّة، فَرَأَيْتُ في سَريرِ عبدِ اللهِ بن رواحَة ازْوِراراً عن سريرَيْ صاحبَيْه! فقلت: عَمَّ هذا؟.

فقيلَ لي: مَضَيا، وتَرَدَّدَ عبدُ الله بن رواحة بعضَ التَّرَدُّدِ، ثم مَضى ١٠٠٠.

٢٦٦ ـ وروى البخاريُّ: عن عبدِ اللهِ بن عمرَ ﷺ، قال: كنتُ فيهم في تلك الغزوة، فالْتَمَسْنا جعفرَ بنَ أبي طالب، فوجَدْناه في القتلى، ووجَدْنا بما أُقبلَ من جسدِه بضعاً وتسعين، بين ضربةٍ ورميةٍ وطَعْنَة (٢).

وقد ثبتَ: أَنَّ اللهَ أَعطى جعفراً جناحَيْن يَطِيرُ بهما في الجَنَّة، عِوَضاً عن يديه اللتَّيْن ذَهَبتا في سبيلِه.

وكانَ عبدُ الله بنُ عمر إِذا حَيًّا ابنَ جعفر ﷺ يقولُ له: السلامُ عليك يا ابنَ ذي الجناحَيْن.

وقد اختلفَ العلماءُ في غزوةِ مؤتة، هل كانت نَصْراً أم هزيمة؟ هل انتصرَ المسلمونَ فيها على الروم أم انهزموا أمامَهم؟:

١ - فذهبَ بعضُهم إلى أنَّها كانت هزيمة: انهزمَ فيها المسلمونَ أمامَ الروم، لأنهم كانوا ثلاثةَ آلافٍ أمامَ أكثر من مثتى أَنْف.

واعْتَمَدُوا على حديثٍ لعبدِ الله بن عمر رضي قال: بَعَثَنا رسولُ اللهِ ﷺ في سريةٍ، فلما لَقينا العَدُوَّ انهزَمْنا، فقلِمْنا المدينةَ في نَفَرِ لَيلاً، فاختفَيْنَا، ثم قلنا: لو خَرَجْنا إِلَى رسولِ الله ﷺ واعتذَرْنا إليه. فخرجْنا إليه، فلمَّا لقيناهُ

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام: ١٤/٤ ـ ١٥.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في المغازي: ٥/ ٨٧.

قلنا: نحنُ الفَرَّارون يا رسولَ الله! قال: «لا بل أنتم المكّارون». أي الكرّارون!(١)، ولكنَّ الحديثَ ضَعيف.

٢ ـ وذكر آخَرون: أنَّها لم تكن نَصْراً ولا هَزيمة؛ ومن هؤلاء: ابنُ إسحاق؛ حيثُ قالَ: لما أَخَذَ الرايةَ خالدُ بنُ الوليد رضي انحازَ المسلمونَ عن الروم، وانحازَ الرومُ عن المسلمين (٢).

٣ ـ وذهبَ المحققونَ من العلماء إلى أَنَّ معركةَ مؤتةَ كانَتْ نَصْراً، نصرَ اللهُ بها المسلمين على الروم.

وقالَ بهذا الواقديُّ والبيهقيُّ وابنُ كثير وغيرهم. وهذا هو الراجح!.

قالَ الواقديُّ: لما استلمَ خالدُ بنُ الوليد اللواء غيَّرَ في الجيش، فجعلَ ساقةَ الجيش مُقَدَّمَة، ومُقَدَّمَةَ الجيشِ ساقَة، وميمَنَةَ الجيشِ ميسَرة، وميسرةَ الجيش ميمنة.

وفوجئ الرومُ بهذا التَّغيير، وقالوا: جاءَ المسلمين المَدَدُ. فَرُعِبوا منهم وانْكَشَفُوا وانْهَزَمُوا. فلحقَهم المسلمون وقَتَلُوا منهم مقتلَة (٣٠).

والدليلُ على أنَّ معركةَ مؤتةَ كانت نَصْراً للمسلمين:

ـ حديثُ رسولِ الله ﷺ، الذي رواه البخاريُّ: «. . . ثم أَخَذَ الرابةَ سيفٌ من سيوفِ اللهِ حتى فتحَ اللهُ عليهم».

فاعتبرَ رسولُ الله ﷺ المعركةَ فتحاً ونَصْراً من الله.

ـ ما رواهُ البخاريُّ: عن عبدِ اللهِ بنِ عمر ﴿ اللهِ اللهِ بنَ أَبِي طالب فوجَدْناه في القَتْلى، ووجَدْنا بما أَقبلَ من جَسَدِه بضْعاً وتسعينَ ضربة».

<sup>(</sup>١) مسند أحمد: ٢/ ١١١؛ وسنن أبي داود: ٣/ ١٠٦؛ وسنن الترمذي: ٤/ ٢١٥.

سيرة ابن هشام: ٧٤/٤. **(Y)** 

<sup>(</sup>٣) مغازي الواقدي: ٧٦٤/٢.

ولو انهَزموا لما استطاعوا تَفَقُّدَ القتْلي والنظرَ فيهم، وعَدَّ الضرباتِ والطعناتِ التي وُجِّهَتْ لهم.

إِنَّ هذا الحديثَ يَدُلُّ على أنه لما انكشفَ المشركونَ وانهزموا في مؤتة، رجعَ المسلمونَ إِلَى قَتْلاهم، ينظرون من فقد منهم، وكانَ عبدُ اللهِ بنُ عمر ممَّن وقفَ ينظرُ إِلَى جَسَدِ جعفر بن أبي طالب، ويَعُدُّ ما فيه من الضربات!.

٢٦٧ ـ روى البخاريُّ: عن قيس بن أبي حازم، قالَ: سمعتُ خالدَ بنَ يدي إلَّا صفيحةً يمانية (١).

فلو انهزمَ المسلمونَ في المعركة لما تمكَّن خالدٌ من تكسيرِ تسعةِ أساف!.

٢٦٨ ـ ما رواه أبو داود: عن عوفِ بنِ مالك الأشجعيّ ﴿ مَالُكُ الْأَسْجِعِيُّ ﴿ مَالُكُ خرجْتُ مع زيدِ بن حارثة في غزوةِ مؤتة، فرافَقَني مَدَدِيٌّ [الذي يأتي مَدَداً للجيش **في** الحرب] من أهل اليمن ليس معه غيرُ سَيْفِه.

ومضينا فلَقينا جموعَ الروم، وفيهم رجلٌ على فَرَسِ له أَشْقَر، عليه سَرْجٌ مُذَهِّب وسِلاحٌ مُذَهِّب. فجعلَ الروميُّ يَفْري بالمُسلمين [شديد الحربِ عليهم والنكايةِ فيهم] فقعدَ له المَدَدِيُّ خلفَ صَخرة، فمرَّ به الروميُّ، فعرقَبَ فرسَه فَخرَّ، وعلاهُ المدديُّ فقَتَلُه، وحازَ فرسَه وسِلاحَه.

فلما فتحَ الله عَلَى للمسلمين، بَعَث إِليه خالدُ بن الوليد، فأخَذَ السَّلَب.

قالَ عوف: فأتيتُ خالداً، فقلتُ له: أما علمتَ أنَّ رسولَ اللهِ عَيْلِ قضى بالسَّلَب للقاتِل؟.

قال: بلى، ولكني استكثَّرْتُه.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في المغازي: ٥/ ٨٧.

قلتُ: لتردُّنَّه عليه، أو لأُعَرِّفَنَّكها عندَ رسولِ الله ﷺ!.

فأبر خالدٌ أنْ بردّه عليه.

قالَ عوف: فاجتمعنا عندَ رسولِ الله على الله عليه قصة المددي، وما فعلَ خالد.

فقالَ رسولُ الله ﷺ: «يا خالد! ما حَمَلَكَ على ما صَنعت؟».

قال: لقد استكثرتُه يا رسولَ الله!.

فقال ﷺ: قيا خالد! رُدَّ عليه ما أَخَذْتَ منه، (١٠).

وهذا يدلُّ على أنَّ مؤتة كانتْ نَصْراً للمسلمين، لأنَّهم جمعوا الأسلابَ والغَنائم، ولأن عوف بنَ مالك يُصَرِّحُ بأَنَّ اللهَ نصرَ المسلمين فيها.

#### ثانياً: أُمَّا باقي سرايا رسولِ الله ﷺ فهي:

٢ ـ سريةُ عُبيدةَ بن الحارِث عَلَيْهُ في ستِّين من المهاجرينَ إلى رابغ.

٣ ـ سريةُ سَعْدِ بن أبي وَقَاص ﴿ عَلَيْهُ عَبَلَ غَزُوةِ الأَبُواء.

٤ ـ سريةُ عبدِ اللهِ بنِ جَحْش صَالَحَهُ بعدَ بدرِ الأُولى.

٥ ـ سريةُ عَمْرِو بن عَدِيٍّ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٦ ـ سريةُ سالِم بن عُمَيْر ﷺ.

٧ ـ سريةُ كَعْب بن الأشرف.

٨ ـ سرية زيد بن حارثة في إلى القردة قبل عزوة أحد.

٩ \_ سريةُ أبي سَلَمَةَ بن عبدِ الأسد بعدَ حمراءِ الأسد.

١٠ ـ سريةُ عبدِ اللهِ بنَ أُنيس ﴿ اللهِ بَنَ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الجهاد: ٣/ ١٣٧٤.

- ١١ ـ سريةُ محمدِ بن مسلمة رضي بعدَ الخندقِ إلى القرظاءِ من هوازن.
  - ١٢ ـ سريةُ عبدِ اللهِ بن عتيك ﴿ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللّ
    - ١٣ ـ سريةُ سعيدِ بن زيد رفي الله العُرنيين.
  - ١٤ ـ سريةُ عكاشَةَ بن مِحْصَن ضَاليه إلى الغَمْر، ماء لبني أَسَد.
  - ١٥ \_ سريةُ محمدِ بن مسلمة عَلَيْهُ إلى ذي القَصَّةِ قُرْبَ المدينة.
    - ١٦ ـ سريةُ أبي عبيدةَ بن الجراح على إلى ذي القَصَّةِ أيضاً.
      - ١٧ ـ سريةُ زيدِ بن حارثة عليه إلى بني سُلَيْم بالجُموم.
      - ١٨ ـ سريةُ زيدِ بن حارثة ﷺ إلى العيص قربَ المدينة.
  - ١٩ ـ سريةُ زيدِ بن حارثة ﷺ إلى الطَّرَف قربَ المدينة أيضاً.
  - ٢٠ ـ سريةُ زيدِ بن حارثة ﷺ إلى حِسْمي وراءَ وادي القرى.
    - ٢١ ـ سريةُ زيد بن حارثةَ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ وَادِي القُرى.
    - ٢٢ ـ سريةُ عبدِ الرحمن بن عوف ﴿ إِلَى دَوْمَةِ الجندل.
      - ٢٣ ـ سريةُ زيدِ بن حارثة ﴿ إِلَى مَدْيَن .
    - ٢٤ ـ سريةُ على بن أبي طالب عليه إلى سعدِ بن بَكْر بفَدَك.
      - ٢٥ ـ سريةُ زيدِ بنِ حارثة ﴿ إِلَى أُمِّ قِرْفَةَ بوادي القُرى.
  - ٢٦ ـ سريةُ عبدِ الله بن رواحة ﷺ إلى أَشْبَرَ بن رزام اليهودي.
    - ٢٧ ـ سريةُ عمرِو بن أمية الضَّمْري ﴿ اللَّهُ مَا
    - ٢٨ ـ سريةُ عُمَرَ بن الخطاب على الله عَلَيْهِ إلى تُرَبَّة قربَ مكة.
    - ٢٩ ـ سريةُ أبى بكر الصِّدِّيق ﷺ إلى بني كِلاب بنجد.
      - ٣٠ ـ سريةُ بَشير بن سعد الأنصاري عليه إلى فَدَك.

٣١ ـ سرية عالب بن عبدِ الله الليثيِّ عَلَيْهِ إلى المَيْفَعَة.

٣٢ ـ سريةُ بَشير بن سعدِ الأنصاريِّ ﷺ إلى يَمْنَ وجُبار.

٣٣ ـ سريةُ ابن أبي العوجاء ﷺ إلى بني سُليم.

٣٤ ـ سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى بني الملوح بالكديد.

٣٥ ـ سريةُ غالبِ بنِ عبدِ الله الليثي أيضاً إلى أصحابِ بشيرِ بن سعد بفَدَك.

٣٦ ـ سريةُ شجاع بن وهبِ الأَسديِّ ﴿ اللهِ بني غالِب.

٣٧ ـ سريةُ كعب بن عُميرِ الغفاريِّ إلى ذاتِ أَطلاح وراءَ وادي القرى.

٣٨ ـ سريةُ عمرو بن العاص ﷺ إلى ذاتِ السَّلاسل.

٣٩ ـ سريةُ أبي عبيدةَ بنِ الجراح ﷺ إلى سيف البحر، وهي سَريةُ الخَبْط.

• ٤ ـ سريةُ أبي قتادَة الأنصاريِّ ﷺ إلى أرضٍ مُحارب بنجد.

٤١ ـ سرية أبي قتادة الأنصاري فلله إلى إضم قربَ المدينة.

٤٢ ـ سريةُ أبي حَدْرَد الأسلميِّ رَفِي الله الغابةِ قربَ المدينة.

٤٣ ـ سريةُ خالد بن الوليد ﷺ إلى العُزَّى بنَخْلَة لهدمِها.

٤٤ ـ سريةُ أبى عامر الأشعري ﷺ إلى أوطاس في ديارِ هوازن.

٤٥ ـ سرية عمرو بن العاص ﷺ إلى سُواع، لهذم الصَّنَم بنَخْلَة.

٤٦ ـ سريةُ سعدِ بنِ زيد في الله مناة لهدم الصنم.

٤٧ ـ سريةُ خالِد بن الوليد ﴿ إِلَى بني جُذَيْمَة من كنانة.

٤٨ ـ سريةُ الطُّفيلِ بن عمرِو الدَّوْسيِّ ﴿ إِلَى صَنَم ذي الكَفَّين لهذَّمِه.

٤٩ ـ سريةُ عيينةَ بن حصن الفزاريِّ رَهِ الله بني تميم.

• ٥ ـ سريةُ قطبةَ بن عامر ﷺ إلى خَثْعَم.

- ٥١ ـ سريةُ الضَّحَّاك بن سفيانَ الكلابيِّ رَهِ الله بني كِلاب.
  - ٥٢ ـ سريةُ علقمة بن مُجَزِّز ﷺ إلى الحبشة.
- ٥٣ ـ سرية عليّ بنِ أبي طالب عليه الله عليه المُلس في طبئ لهدمه.
  - ٥٤ ـ سريةُ عكاشةَ بنِ محصن را الله الحباب في أرض عُذَرة.
    - ٥٥ ـ سريةُ خالدِ بن الوليد ﷺ إلى أُكيدرِ دومة الجندل.
    - فهذه خمسٌ وخمسونَ سريةٌ بعثها رسولُ الله ﷺ في حياته.



# الفَطْيِلُ الثَّالِيَّت



# في الإشارَةِ إلى بعضِ غزواتِ وفتوحاتِ المسلمين

كان الكلامُ فيما مضى عن غزواتِ رسولِ اللهِ ﷺ التي قادَها بنفْسِه، وعن سراياه التي بعثَ بها، وأمَّرَ عليها أميراً من أصحابِه.

وليس الجهادُ خاصًا بالنبيِّ ﷺ، ولا بأَصْحابِه الكِرام، وإنما هو واجبٌ أُوجبَه اللهُ على المسلمين في كُلِّ زمَانٍ ومكان.

لا يَجوزُ لأَحَد أَنْ يتعلَّلَ ويبررَ قعودَه عن الجهادِ بأَنَّ النبيِّ ﷺ جاهَد لأَنَّ الله أيَّده بالنصرِ وأُمَدُّه بالملائكة، وكلُّفَه بتبليغ الدعوة وجهادِ الكافرين! فالجهادُ خاصٌ به!.

لا يَجوزُ لأَحَد أَنْ يُبرِّر قُعودَه عن الجهادِ بأَنَّ الصحابةَ جاهَدوا لأنَّهم كانوا مؤيَّدين بالسِّرِّ النَّبويِّ، والنظرِ المحمديِّ! فالجهادُ خاصٌّ بهم!.

إِنَّ الجهادَ هو روحُ الإِسلام، ولقد قامَ مسلمونَ صادِقونَ بواجِبِهم في الجهادِ بعدَ عصر رسولِ الله ﷺ وأصحابِه، وخاضوا معاركَ شديدة ضدًّ الكفار، وقاتَلُوا فيها قِتالَ الأَبطال، ورَزَقَهم اللهُ فيها النصرَ والظفر.

ونقدُّمُ فيما يلي نماذجَ وأَمثلةً لمعَاركَ فاصلة، ونأخذُها من كتاب (تاريخ الإسلام) للمؤرِّخ الحافظِ الحجةِ شمسِ الدين أبي عبد الله محمدِ بنِ أحمد بن عثمانً بن الذهبي.

● وقد بدأَ الجهادُ بعدَ وفاةِ رسولِ الله ﷺ واستخلافِ أبي بكرِ الصِّدّيق رَفِيْتُهُ مِباشَرَة.

حيثُ ارتَدَّ كثيرٌ من العربِ عن الإِسلام، فنهضَ أبو بكرٍ لقتالِهم، وأمَّرَ

خالدَ بنَ الوليدِ على جيشِ المسلمين لقتالِ المرتدين:

فقاتَلَ خالدٌ وَهُوَ طليحةً بنَ خُويلد الأسديَّ ومَنْ معه من المرتَدّين، ونَصَرَ اللهُ المسلمين، وهَزَمَ المرتدين، وأسلمَ طُلَيْحَةُ بنُ خُويْلِد.

وتَوَجَّهَ خَاللًا في السنةِ الثانية عشرة إلى قتالِ مسيلمة الكذاب، الذي ادَّعى النبوة في اليَمامة، ووقَعَتْ معركة عنيفة في اليَمامة، استُشهد فيها عدد كبيرٌ من الصحابةِ والمسلمين، وقُتِلَ عددٌ كبيرٌ من جيشِ مسيلمة، وانتهَتْ بنصرِ المسلمين، وهزيمةِ الكافرين، وقَتْلِ مسيلمة الكذاب.

- وفي السنةِ الثالثة عشرة بعثَ أبو بكر في الجيوشَ لفَتْحِ بلادِ الشام، فأَمَر عمرَو بنَ العاص في أن يتوجَّه إلى فلسطين، وأَمَرَ أَبا عبيدةَ بنَ الجراح ويَزيدَ بنَ أبي سفيان وشرحبيلَ بن حَسْنَة في بالتوجُّهِ إلى الشام.
- ومن المعارك التي وقعت في السنة الثالثة عشرة: معركة أَجْنَادين ضدً
   الروم، بين الرملة وبَيْتِ جبرين، في فلسطين.
  - ومنها: معركةُ مَرْجِ الصُّفُّر ضدَّ الروم، بين دمشقَ والجولان.
    - ومنها: معركةُ طبقة فحل ضدَّ الروم بين الأُردن وفلسطين.
  - وتوفيَ أبو بكر واستُخْلِفَ عمرُ بن الخطاب ر السنةِ الثالثة عشرة.
- وفي السنةِ الرابعة عشرة كان فَتْحُ دمشق؛ حيثُ سارَ أبو عبيدةَ إلى دمشق، وكانَ خالدُ بنُ الوليد على مقدمة الناس، واجتمعَت الرومُ على رجُلٍ يُقالُ له: باهان، وكان عمرُ قد عَزَلَ خالداً، واستعملَ أبا عبيدة.
- والْتقى المسلمونَ والروم حولَ دمشق، واقْتَتلوا قِتالاً شديداً، وهزمَ اللهُ الرومَ، ودَخلوا دمشق وأغْلَقوا أبوابَ حُصونِها.

وحاصرَ المسلمونَ دمشقَ أياماً ولياليَ عديدة، وضَرَبوها بالمنجنيق، وقد

أَعَدَّ صاحبُ دمشق الرومانيُّ باهانَ طعاماً وليمة، لأنه جاءه مولود، واشتغلَ الرومانُ بالطعام والشراب!.

وأَعَدُّ خالدُ بنُ الوليد حِبالاً كهيئةِ السَّلالم، وتقدُّم هو والقعقاعُ بنُ عمرو ومذعورٌ بن عدي، وتُبَّتوا الحِبالَ على السورِ وارتقى المجاهدونَ على الحِبال، وصَعَدوا إلى السُّور، وكبَّروا الله، وفوجئ الرومُ بما يجري، وفَتَحَ خَالدٌ الأَبوابَ وقَتَلَ الحُرَّاس، ودخلَ المسلمونَ من جهةِ خالدِ بنِ الوليد مدينةَ دمشق عُنوة وقتالاً، بينما دَخلوها من جهةِ أَبي عبيدة صُلحاً، والْتقت فرقةُ خالدٍ مع فرقةِ أبي عبيدة، وهكذا فُتحتْ دمشق، نِصْفُها عُنوة ونِصْفُها صُلحاً.

• وفي السنةِ الخامسة عشرة وقعَتْ معركةُ اليرموك، وهي وقعةٌ عظيمةٌ مشهورة؛ كان الرومُ ثلاثمئةِ ألف، وكان المسلمونَ ثَلاثين ألفاً، وأميرُهم أبو عبيدةَ بن الجراح، وقد رَبَطَ الرومُ جنودَهم بالسلاسل لئلًّا يَفرُّوا، ولمَّا هَزَمَ اللهُ الرومَ كانت السلاسِلُ سَبَباً في هَلاكِهم، فلمَّا كانَ الواحِدُ يفرُّ، كانَ يسحبُ معه الجنودَ المربوطين معه في السلسلة، وكانَ خَلْفَ سهلِ اليرموكِ وادٍ سحيق، فتساقَطَ عشَراتُ الأُلوف من جنودِ الروم في ذلك الوادي، ولقوا حَتْفُهم فيه .

وكانَ أبو سفيانَ بنُ حرب صلى المالة واعظَ المسلمينَ في اليرموك، وكان تحتّ رايةِ ابنِه يزيد، وكانَ يقول: يا معشرَ المسلمين يومٌ من أيام الله، فأبْلُوا فيه بلاءً حَسَناً، وكانَ أبو سفيانَ يدعو الله قائلاً: يا نصرَ اللهِ اقْتَرِبُ!.

• وفي السنةِ الخامسة عشرة كانتْ معركةُ القادسية في العِراق، وكان عددُ المسلمين ثمانيةَ آلاف، وأميرُهم سَعْدُ بنُ أبي وَقَاص عَلْهُ، وكان عددُ الفرس ستين ألفاً، وأميرهم رُسْتُم.

ونَصَرَ اللهُ المسلمينَ في القادسيةِ نَصْراً عظيماً، وهَزَمَ الفرسَ هزيمةً شديدة، وتُتِلَ رستم والآلافُ من الفُرْسِ معه. وغَنِمَ المسلمونَ من الفرسِ غنائِمَ كثيرة، وكانت معركةُ القادسية مفتاحاً لفَتْح بلادِ فارس.

• وفي السنةِ السادسة عشرة وَقَعَتْ معركةُ جَلولاء ضِدَّ الفرس، بجانبِ نهرِ جلولاء الذي يَصُبُّ في نهر دجلة، وهزم اللهُ الفرس، وقُتِلَ منهم حوالي مئةُ أَلف، وغَنِمَ المسلمونَ منهم غَنَائِم كثيرة.

وفي ثلاثة أعوام - من العام الثالث عشر حتى السادس عشر الهجري - استولى المسلمونَ على كرسيِّ مملكة كِسْرى، وعلى كرسيِّ مملكة قَيْصَر، وغَنموا غَنائِمَ لم يُسْمَعْ بمثلِها من الذهبِ والجوهر، والحريرِ والدقيق، والمدائنِ والقصور، فسبحانَ اللهِ الفتاح العليم، العليِّ العظيم.

وفي السنة السادسة عشرة سار عمر بن الخطاب رهي إلى الشام،
 وافتتَح بيت المقدس صلحاً.

وفي السنةِ العشرين فُتِحَتْ مصرُ عنوةً وقتالاً.

وفي السنة العشرين كان فَتْحُ «تُسْتَر» بعد أنْ حاصرَها المسلمونَ بقيادة أبي موسى الأشعري أكثر من سَنة، وكان القائدُ الفارسيُّ الهرمزان متحصِّناً فيها.

ولما طالَ حصارُ المسلمينَ للمدينة جاءَ أَحَدُ الفرسِ إلى أبي موسى الأشعريِّ، فقالَ له: إِن أَمَّنْتني على أَهْلي ومالي دَلَلْتُك على المدخلِ السِّرِّيِّ للمدينة. فأمَّنَه!.

قالَ: أَرسلْ معي إِنساناً سابِحاً ذا عَقْلٍ لأَدُلُّه. فأرسلَ معه مَجْزَأةَ بنَ ثورٍ السَّدوسيُّ.

أُدْخِلَ مَجْزَأَةُ بنُ ثور من عينِ ماءٍ خفيةٍ تحتَ السور، وكان ينبطحُ على بطنِه أحياناً ويحبو، وهو يسبحُ على وجهِ الماء، حتَّى دخلَ المدينة وعرف طرقها، وأراهُ الفارسيُّ الهرمزانَ مَلِكَ تُسْتَر، فهمَّ بقتْلِه، ولكنه عَدَلَ عن ذلك حتَّى لا يفتضحَ أَمْرُه.

عادَ مَجْزَأَةً إِلَى أَبِي موسى، وأَخَذَ معه خمسةً وثلاثينَ مجاهداً، ودخلوا مع عينِ الماءِ تحت السور، وسَبَحوا على وجُه الماءِ كأنَّهم البطّ، ودخلوا المدينة، واقْتَتَلُوا مع الفرس، وقُتِلَ مَجْزأةُ بنُ ثور ولقي اللهَ شهيداً، ولم يتمكَّن المسلمونَ من صلاةِ الفجر بسببِ نشوبِ القتال، فقَضوا الفجر عند منتصف النهار!.

وَنَزِلَ الهرمزانُ على حكمٍ عُمَرَ بنِ الخطاب رها وأَسْلَمَ وذهبَ إِلَى المدينة.

- وفي السنةِ الحاديةِ والعشرين فَتَحَ عمرُو بن العاص الإسكندرية، حيث هَزَمَ الرومَ والقبطَ قبلَها، وتوجُّهَ إلى الإسكندريةِ وافتتحَها عنوةً من مَلِكِها المقوقس، وأقامَ بها حاميةً من المسلمين، وعادَ إلى الفُسْطاط، فوجَّهَ قسطنطينُ بن هرقلَ جيشاً بحريّاً من الرّوم، واحتلَّ الإِسكندرية، وقَتَلَ مَنْ فيها من المسلمين، وزَحَف إليها عمرُو بن العاص في خمسةَ عشرَ أَلفاً، وأَعادَ فتحها مرةً ثانية.
- وفي السنةِ الحاديةِ والعشرين وقعَتْ معركةُ نهاوَنْد ضِدَّ الفرس، وكانت معركة عنيفة شديدة، ربط الفرسُ أنفسَهم بالسلاسِل لئلا يَفِرّوا! واقتتلَ المسلمون مع الفرس اقْتِتالاً شديداً، وجَرَت الدماءُ على أرض المعركةِ بغَزارة، وزَلَقَت فرسُ النعمانِ بنِ مقرن رها المسلمين في المعركة، ورُمِيَ بسهمِ فَلقِيَ اللهَ شهيداً .

واستلم القيادة حذيفة بنُ اليَمان عَلَيْهُ، وكتِبَ اللهُ للمسلمينَ النصر، وَهَزِمَ اللهُ الفرسَ هزيمةً شديدة، قُتِلَ منهم أَكْثَرُ من مِئَةٍ أَلْف.

- وفي السنةِ السابعةِ والعشرين غَزا معاويةٌ بنُ أبي سفيان جزيرةَ قبرص، ومعَه عبادةُ بنُ الصامت، ودخَلَها صلحاً.
- وفي السنةِ السابعةِ والعشرينَ غَزا عبدُ اللهِ بنِ سعدِ بن أبي السرح

إِفريقية، وَفَتَحَها، وحاربَ الكفارَ فيها، وقتلَ عبدُ اللهِ بن الزبير ملكَهم جرجير، وهزمَ اللهُ الكفَّار، ونَصَرَ المسلمين، وغَنِموا غنائمَ كثيرة.

- وفي السنة السابعة والعشرين افتتح عبد الله بن عامر مدينة إصطخر في الشمال الشرقي عنوة، وقتل مَنْ قَتَلَ من الكفارِ فيها، ووقعت معركة عنيفة مع الفرس، انتهت بهزيمة الفرس وانتصارِ المسلمين.
- وفي السنةِ السابعةِ والثلاثين افتتح عبدُ الله بنُ خازم السَّلمي بادغيس
   وهَراة ومَرْوُ الروذ في تركستان، وهَزَمَ الكفار فيها.
- وفي السنة السابعة والثلاثين غَزا الحارثُ بنُ مرة الفِهْريُّ أَرضَ الهند،
   وجاوزَ مَكْران وجبالَ القيقان في منطقة بلوخستان.
  - وفي السنةِ الرابعةِ والأربعين غزا المهلَّبُ بنُ أبي صفرة الهند.
- وفي السنةِ الثالثةِ والستين غزا عقبةُ بنُ نافع الفهري إفريقية، وقاتَلَ مَلِكَ البربرِ كَسيلة، واستُشهدَ عقبةُ مع بعضِ أصحابه، وثأر له خليفتُه زهيرُ بن قيس البلويُّ، وقَتَلَ كَسيلة، وانتصرَ على البربر.
  - وفي السنةِ الرابعةِ والثمانين افتتحَ موسى بنُ نُصير بلادَ الأندلس.
  - وفي السنةِ السابعة والثمانين غَزا قتيبةُ بنُ مسلم بخارى وافتتحها.
- وفي السنة الثامنة والثمانين غزا مسلمة بن عبد الملك بلاد الروم،
   وانتصر في عدة معارك فيها.
  - وغزا قُتيبةً بنُ مسلم بلادَ الترك، وهَزَمَ التركَ والصّغْد.
  - وفي السنةِ التسعينَ افتتحَ قُتيبةُ بنُ مسلم بلادَ الطالقان.
- وفي السنة الثالثة والتسعين سار قتيبة بن مسلم إلى سَمَرْقَنْد، وخاض معارك عنيفة مع الترك والصَّغْد، وهزمهم وفتح سَمَرْقَنْد وما حولها.

- وفي السنةِ الخامسةِ والتسعين أتمَّ موسى بنُ نصير فتوحاتِه في الأندلس، وأَخذَ منها غنائمَ عديدةً كثيرة وفيرة.
- وفي السنة الثامنةِ والتسعين غزا يَزيدُ بنُ المهلب بن أبي صفرة بلادَ طَبَرستان، وهزمَ أَهْلَهَا، وغَنِمَ منها غنائمَ كثيرة.

وفي السنةِ الثامنةِ والتسعين جهَّزَ سليمانُ بنُ عبد الملك جيشاً كثيفاً من المسلمين لفتْح القسطنطينية، وكانوا تحتَ إمْرَةِ مَسْلَمَةً بن عبدِ الملك، وحاصَرَ المسلمُونَ القسطنطينية ثلاثينَ شَهْراً، وأصابَهم في هذا الكثيرُ من الجهد والتعب والجوع والمشَقَّة.

ولم يتمكَّنوا من فَتْحِها. ولما وليَ عُمَرُ بنُ عبدِ العزيز الخلافَةَ دَعا الجيشَ إلى العودة عن أسوارِ القسطنطينية.

- واستمرَّ الجهادُ والفتوحاتُ في زمنِ العباسيين على مختلفِ الجبهات: على الجبهةِ الشرقية نحو الهندِ والصين، والجبهةِ الشمالية نحو الروم، والجبهةِ الغربية نحو الأُندلس في أوروبة.
- ولما غَزا الصليبيونَ بلادَ الشام حارَبَهم المسلمونَ في معارك عديدة، وكان من قادَةِ الجهادِ السلطانُ نورُ الدينِ زنْكي، الذي حَرَّرَ الكثيرَ من البلاد من الصليبيين، والسلطانُ المجاهدُ صلاحُ الدينِ الأَيُّوبيُّ الذي حاربَ الصليبيين في عدةِ معارك، منها معركةُ حِطّين المشهورة، التي نتجَ عنها تَحريرُ بيت المقدس.
- ولما غزا التتارُ بلادَ المسلمين، وَوَصَلوا إلى بلادِ الشام؛ حاربَهم المسلمونَ وانْتَصَروا عليهم في عدةِ معارك، أَشهرُها معركةُ عين جالوت.

وبابُ الجهادِ مَفْتوح، ورَحى الإِسلامِ دائرة، وقِتالُ الكفارِ لا يتوقَّف.

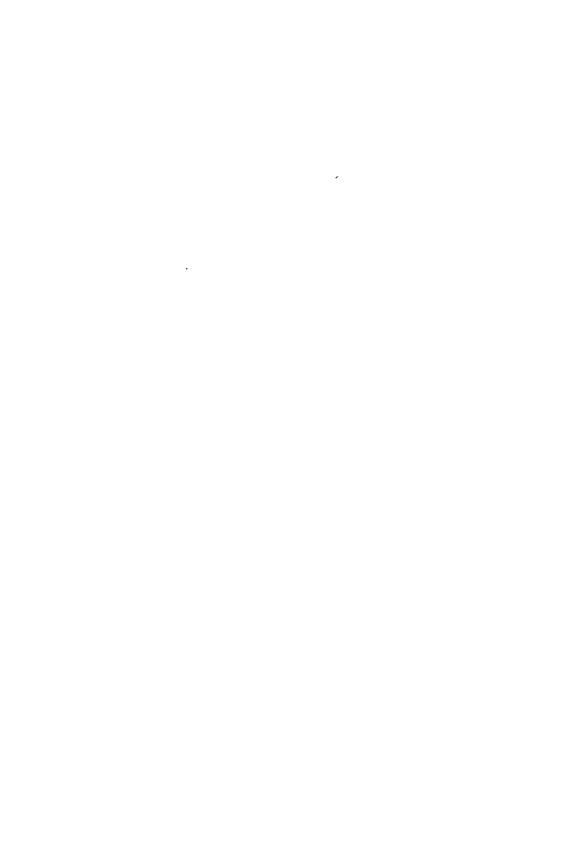



# كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يحبُّ المؤمنَ القويَّ:

٢٦٩ ـ روى مسلم: عن أبي هريرة ظليه، قال: قال رسولُ الله على: «المومنُ القويُّ خيرٌ وأَحَبُّ إلى اللهِ من المؤمنِ الضعيف، وفي كُلِّ خَيْر، المومنُ القويُّ خيرٌ واستَعِنْ باللهِ ولا تَعْجَز (١٠).

٢٧٠ ـ روى البخاريُّ ومسلمٌ: عن أنسِ بنِ مالك ﷺ: أَنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ: أَنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يقولُ: «اللَّهمَّ إِنِّي أَعوذُ بك من الهَمِّ والحَزَن، وأَعوذُ بك من العَجْزِ والحَبْنِ والهَرَمِ والبُخْل، وأَعوذُ بك من عَذابِ القبر»(٢).

وني روايةٍ أُخرى للبخاريِّ: «اللَّهمَّ إِنِّي أَعوذُ بك من الهَمِّ والحَزَن، والعَجْزِ والكَسَل، والبُخْلِ والجُبْن، وضَلَعَ النَّيْنِ، وغلبةَ الرجال».

وضَلَعُ الدَّيْنِ: هو شدَّتُه وثِقَلُ حَمْلِه.

وما أحسنَ جمعَ النبيِّ عَلَيْ في تَعَوَّذِه بين الهَمِّ والحَزَن: لأَنَّ الهمَّ عبارةٌ عن خوفِ ما يُتوقَّعُ من الحالات، والحُزْنُ في الغالِب عبارةٌ عن الأَسَفِ على ما فات.

وجمعه في تَعَوُّذِه بينَ العجزِ والكَّسل: لأَنَّ العجزَ ضعفُ النفسِ عن

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في القدر: ٢٠٥٢/٤.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في الذكر والدعاء: ٢٠٧٩/٤؛ والبخاري في الدعوات: ٧/ ١٥٩.

شهودِ قدرتِها على ما يُراد، والكسلُ هو ضعفُ البَدَن عن أداءِ ما وَجَبَ على العباد.

وجمعه في تَعَوُّذِه بين الجبنِ والبُخل: لأن البخلَ عبارةٌ عن عَدَمِ الجودِ بالمال، والجبن عبارةٌ عن عدم السماحةِ بالنفسِ في القِتال.

وجمعه في تَعَوُّذِه بين ضَلَعِ الدَّيْن وغَلَبَةِ الرجال: لأَنَّ ضَلَعَ الدَّيْنَ هو غَلَبَتُه على الباطنِ بشدةِ الاهتمام، وغَلَبَةُ الرجالِ عبارةً عن استيلائِهم على الظاهرِ بقهْرِ الاحتكام!.

وليس الجمعُ بين هذه الأُمور عَجيباً على من أُوتيَ جوامِعَ الكَلِم ﷺ.

٧٧١ ـ وروى البخاريُّ ومسلمٌ: عن مُصعبِ بنِ سعدِ بنِ أبي وقاص اللهُ عن رسولِ الله عَلَيْ: أنه كان عن رسولِ الله عَلَيْ: أنه كان يأمُرُنا بخَمْس، ويَذْكرُهنَّ عن رسولِ الله عَلَيْ: أنه كان يأمُرُ بهن: «اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بك من البُخل، وأعوذُ بك من الجُبْن، وأعوذُ بك أَنْ أُرَدَّ إلى أَرْذَلِ العمر، وأعودُ بك من فتنةِ الدنيا \_ يعني فتنة الدجال \_، وأعودُ بك من عذابِ القبر»(١)

٢٧٢ ـ وروى مسلم: عن زَيْدِ بنِ أَرْقَم ﷺ، قال: لا أقولُ لكم إِلَّا كما كانَ رسولُ الله ﷺ يقول: «اللَّهمَّ إِنِّي أَعوذُ بك من العَجْزِ والكسل، والجُبنِ والبخلِ والهرم، وعذابِ القبر»(٢).



<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الدعوات: ٧/١٥٨؛ ومسلم في الذكر والدعاء: ٢٠٨٨/٤.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في الذكر والدعاء: ٢٠٨٨/٤.



# الفَطْيِلُ الْأَزْلَ الْمُجْدِنِ مِن النَّفُوسِ فَي كَيفْيةِ إِزالةِ الجبنِ مِن النَّفُوس

اعلَمْ أَنَّ الجبنَ ضدُّ الشجاعة.

والشجاعةُ: هي ثَباتُ القَلْبِ على عَزْمِه، فيما يتوجَّهُ إِليه، ممَّا يرادُ منه، والقلبُ هو الأَصْلُ في اكتسابِ كُلِّ كَمال، والفوزِ بكلِّ مقامِ عالي، ولا يمكنُ ثُبَاتُ القلبِ إِلَّا مع سلامةِ العقلِ والمزاج، لاعتدالِ الطبع.

فإِنْ ضعفَ القلبُ لقصورِ وتفريطِ في القوة، كان ذلك الضعفُ سبباً في الجُبْن، وإِنْ أَفرطَ القلبُ في القوةِ وخَرَجَ عن الاعتدال، كان ذلك الإِفراطُ سَبباً في التهوُّرا.

والجبنُ والتهوُّرُ كلاهما مَنْموم، والمطلوبُ هو اعتدالُ القلبِ بين التفريطِ والإِفراط، وذلك الاعتدالُ هو سببُ الشَّجاعَة.

ويَجبُ على الجَبانِ أَنْ يُعالجَ الجبن، وذلك بإزالةِ عِلْتِه وسَسَبِه.

وعلةُ الجبنِ قد تكونُ جَهلاً، ويَزولُ الجهلُ بالتجربة.

وقد تكونُ علَّةُ الجبنِ ضَعْفاً، والضعفُ يَزولُ بارتكابِ الفعلِ الذي يَخافُ منه الجبانُ، مرةً بعدَ أُخرى، حتى يَصيرَ ذلك له عادةً وطبعاً!.

إِننا نجدُ المبتدئَ في المناظرةِ والإِمامةِ والخِطابةِ والوعظ، والوقوفِ بين يَدَي الملوك، قد تَجبُنُ نفسُه، ويَخورُ طبعه، ويَتلجلجُ لِسانُه، وما ذلك إلَّا لضعْفِ قلبه، بسببِ مواجَهَتِه ما لم يتعوَّدُه. . فإنْ تكرَّرَ ذلك منه عدَّة مرات، فارَقه الضعفُ، وصارَ يُقْدِمُ على الفعلِ دونَ تَخَوُّفٍ ولا خَشْيَة.

إِنَّ الأَخلاقَ الطبيعيةَ قابلَةٌ للتَّغييرِ والتَّبديل، وحسبكَ دليلاً على هذا صَبِيُّ

الحَوّا، الذي يُعَوَّدُ على إِمساكِ الحيةِ العظيمةِ المُخيفة، التي يهربُ منها البطلُ الشجاع! وسببُ ذلك هو تَعَوُّدُ الصبيِّ على إِمساكها، بحيثُ أَلِفَ ذلك وزال نفوره منه، وذهب خوفه، بينما قد يخاف من الضفدع لعدم تعوُّده ذلك!.

والحيواناتُ المتوحُّشةُ كالوحوشِ والسباع قد ينجحُ الإِنسانُ في استئناسِها وإزالةِ توحُّشِها، فتألُّفُه ويألَّفُها، وذلك بعدَ التدريبِ والتطبيع.

وقد تقعُ الأُلفةُ بين الحيواناتِ المتعادية، كالذئبِ والخَروف، والهِرِّ والفأر، والكلب والهِرّ، وذلك بعدَ طولِ الأُلْفَةِ بينها.

وإِذا كانت الحيواناتُ قد تَتَخَلَّى عن طِباعِها بالتدريب والتعليم، فإِنَّ الإِنسان أُولَى بقبولِ التعليم، والتفاعلِ مع التعوُّدِ والممارسة، والتحوُّلِ عن الأخلاقِ والطباعِ السيئة، ومنها الجبنُ والبخل.

واعلمْ أَنَّ قُوةَ النفس، والعزمَ الجازمَ على الغلبةِ والظَّفرِ سببٌ للظُّفَر. وقد سُئِلَ عليُّ بنُ أَبِي طالب ﴿ عَلَيْهُ : كَيْفَ كَنْتَ تَصْرُعُ الأَبْطَالُ؟ .

قال: كنتُ أَلْقى الرجُلَ، فأُقَدِّرُ أَنِّي أَقْتُلُه، ويُقَدِّرُ هو أيضاً أنِّي أَقْتُلُهُ فأكونُ أَنا ونفسُه عَوْناً عليه.

ومِن وصايا بعضِهم في الحرب: أَشْعِروا قلوبَكم في الحربِ الجرأة، فإنها سببٌ للظفرِ والنصر.

ومن كلام القدماء: مَنْ تَهَيَّبَ عدُوَّه فقد جهَّزَ إِلَى نَفْسِه جيشاً.

وإِذا أَخَذْنا هذا بعينِ الاعتبار، وَجَدْنا مَنْ قُتِلَ لانهزامِه، أَكثرَ ممَّن أُصيبَ بسببِ إِقدامِه، والإِقدامُ بقوةِ الاهتمام، والتجرُّدُ من تقديراتِ الأوهام، سَببٌ لنيلِ كلِّ مَوام.

قال الشاعر:

مَنْ راقَبَ الناسَ ماتَ هـمّاً وفاز باللَّذَّةِ البَحِـسورُ

والهزيمةُ سَفْرَةٌ من سَفَراتِ الموت، وهي مطمعَةٌ للعدوِّ، ومخذلَةٌ للمنهزم، ولا تُدفَعُ كلُّ رَهْبِةِ إِلَّا بالشَّجاعة.

حتى لو أَرادَ الإِنسانُ أَنْ يَتصدَّق ببعض مالِه، وكانِ إِيمانُه ضَعيفاً، فإِنه يَخورُ طَبْعُه، ويَضعفُ قلبُه، ويَعِدُه الشيطانُ الفقرَ، وتَدْعوه نفسُه إلى البخل بتوقُّع احتياجِه إليه، كما قال تعالى: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمُ الْفَعْرَ وَيَأْمُرُكُمُ الْفَعْرَ وَيَأْمُرُكُم

إنَّ مَنْ تَصَدَّقَ بِالصَّدَقَةَ فأَخْفاها كان شَديداً، وليس المرادُ شِدَّةَ بدنِه، وإِنما المرادُ قوةُ قلبِه، المتمثلَةُ في امتثالِ الأوامِرِ واجتناب النواهي.

والإِنسانُ لا يتمكَّنُ من نَيْلِ مَكْرَمَة، ولا دفع كريهَةٍ إِلَّا بقوةِ القلب التي تَقودُ إِلَى الشجاعة.

قالَ الإِمامُ أَبو بكر الطرطوشي في كتابِه (سِراجُ الملوك): بقوةِ القلبِ يتحقَّقُ امتثالُ الأوامِرِ والانتهاءُ عن النواهي، وبقوةِ القلبِ يتمُّ اكتسابُ الفَضائل، وبقوةِ القلبِ يتمُّ الانتهاءُ عن اتباعِ الهوى، والتخلِّي عن الرذائل، وبقوةِ القلبِ يَصبرُ الجَليسُ على أَذى جليسِه وجَفاءِ صاحبِه، وبقوةِ القلبِ تُكْتَمُ الأسرار، ويَتِمُّ دفعُ العار، وبقوةِ القلبِ تُقْتَحَمُ الأُمورُ الصِّعاب، وبقوةِ القلبِ يتمُّ الصبرُ على أخلاقِ القلبِ يتمُّ الصبرُ على أخلاقِ الرجال، وبقوةِ القلبِ يتمُّ الصبرُ على أخلاقِ الرجال، وبقوةِ القلبِ يتمُّ الصبرُ على أخلاقِ الرجال، وبقوةِ القلبِ المخار، وبقوةِ القلبِ يتمُّ الصبرُ على أخلاقِ الرجال، وبقوةِ القلبِ يسمَّ الضغائِنِ والأحقاد.

قَالَ أَبُو الدرداء وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَنَضَحَكُ فِي وُجُوهِ قُوم، وإِنَّ قُلُوبَنا لِتَلْعَنُهُم!.

وقالَ عليُّ بنُ أَبِي طالب ﴿ إِنَّا لَنْصَافِحُ أَكُفًّا نَرِى قَطْعَها .

وقالَ الطرطوشيُّ: اعلَمْ أَنَّ الشجاعةَ على ثلاثةِ أُوجه:

الأولُ: رجُلٌ يقفُ بين الصَّفَيْن يَتَحَدَّى ويُنادي ويطلبُ المبارزَة، ويقولُ: هل من مُبارِز؟.

الثاني: رجُلٌ يكونُ رابطَ الجأش، ساكنَ القلب، حاضرَ اللُّبّ، عندَ نُشوبِ القتال واختلاطِ الجيشَيْن، وخوفِ الآخرين، فهو لم تُخامِرُهُ الدَّهشة، ولم تُخالطُه الحيرة، ويَتصرفُ تَصَرُّفَ المالِكِ لأَمره، القائم على نفسِه.

الثالث: رَجُلِّ إِذَا انهزمَ أَصحابُه كان وسْطَهم، يضربُ في وجوهِ القوم، ويحولُ بينَهم وبينَ عدوِّهم، ويُقوِّي قلوب أَصحابِه، ويُرجِّي ضعيفَهم، ويمدُّهم بالكلامِ الجميل، ويشجِّعُ نفوسَهم. . فمَنْ وَقَعَ منهم أقامه، ومَنْ وَقَفَ حَمَلَه، ومَنْ سقطَ عن فرسِه كشف عنه. حتَّى ييسَ العدوُّ منه.

وهذا الثالثُ أحمدُهم شجاعَة، وأفضلُ الشجعان.

وقديماً قيلَ: المُقاتِلُ خَلْفَ الفارِّين، كالمستغفِرِ وراءَ الغافلين.

وقيلُ: مِن كَرَم الكَريم الذُّبُّ عن الحَريم.

وقيلَ: لكلِّ أَحَدٍ يومان لا بُدَّ منهما: أَحَدُهما لا يعجلُ عليه، والآخَرُ لا يغفلُ عنه، فما للجَبانِ وللفِرار!.

واعلمْ أَنَّ غايةَ الشجاعةِ عندِ الشجاعِ هي أَنْ يهبَهُ اللهُ ملكةَ خاصَّة، يقدِرُ بها على قهرِ أَعْدى أَعدائِه، وهو نفسُه التي بين جنبيه.

فَمَنْ مَلَكَ نفسَه، وصرفَها حيثُ أُوجبُ الشرعُ، من إِقدامٍ وإِحجام، واجتنابٍ وارتكاب، وإِقبالٍ وإِدبار، فهذا هو الشُّجاع.

وليس الشجاعُ مَنْ كانَ مُصِرًا على ضعفِه وحالِه، مرتكباً لهواه وضلالِه، لَجوجاً فيما أَرادَ ورام، صَبوراً على التعبِ والنصبِ والآلام، فإنَّ هذه من أخلاقِ الجاهليةِ الأولى.

وهذا ما بيَّنه رسولُ اللهِ ﷺ:

٢٧٣ ـ روى البخاريُّ ومسلمٌ: عن أبي هريرة ﷺ عن رسولِ الله ﷺ
 قال: «ليس الشَّديدُ بالصَّرْعَة، إنما الشديدُ الذي يَمْلِكُ نفسَه عندَ الغَضَب» (١).

وقالَ عمرُ بنُ الخطاب ﴿ الله عَلَمْ المرءِ تَقواه، ودينُه حَسَبُه، ومروءَتُه خُلُقُه، والجرأةُ والجبنُ غَرائز، يضعُها اللهُ حيثَ يشاء، فالجبانَ يفِرُّ عن أُمَّه وأبيه، والجريءُ يقاتلُ عمَّنْ لا يُبالي أَنْ لا يَؤوبَ إلى رَحْلِه، والقتلُ حتفٌ من الحُتوف، والشهيدُ مَن احتسبَ نفسَه.

وقالَ الشاعرُ حولَ هذا المعنى:

يَفِرُّ جَبِانُ القَوْمِ عَنْ أُمِّ نَفْسِهِ وَيَحْمِي شُجاعُ القَوْمِ مَنْ لا يُناسِبُ

واعلَمْ أَنَّ الإِقدامَ لا يُقدِّمُ أَجَلاً، وأَنَّ الجبنَ لا يُطيلُ عُمُراً، ولا يُبْلِغُ أَمَلاً، وهو سببٌ لفواتِ ما يُرام، وإِعانةٌ للأعداءِ والأخصام، ومزَّلةٌ للأقدامِ في مداحِضِ الحِمَام.

ولهذا قالَ العرب: الشجاعَةُ وقايَة، والجبنُ مَقْتَلَة، وهو شَرُّ خِصالِ الرجُل.

۲۷۶ ـ روى أبو داود وابن حبَّان: عن أبي هريرة ﷺ، عن رسولِ اللهِ ﷺ قال: «شَرُّ ما في الرجُلِ: شُخَّ هالِع، وَجبنٌ خالِع» (۲).

ومعنى: جُبْنٌ خالِع: جُبْنٌ يخلعُ قلبَ الجَبان، لشدةِ تمكُّنهِ منه، واستيلائِه عليه وتحكُّمِه فيه.

والجبنُ يرجعُ في الحقيقةِ إلى شكِّ في القَدَرِ، وسوءِ ظنُّ بالله .

قَالَ أَحَدُ الْحُكَماء في وصيَّتِه: عليكُم بأَهلِ السَّخاءِ والشَّجاعَة، فإنهم أهلُ حُسْنِ الظَّنِّ بالله!.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الأدب: ٧/١٩؛ ومسلم في البر والصلة: ٢٠١٤/٤.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في الجهاد: ٣/٢٦؛ وموارد الظمآن، ص ٢٠٧، والحديث صحيح.

وهذا لاشكَّ فيه، فَمَنْ أَيقَنَ أَنَّ الأَجَلَ لا يَزيدُ ولا يَنقص، لم يَجبنْ ولم يَخَفْ ولم يفرَّ من الميدان.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْنَفْدِمُونَ ﴾ [النحل: ٦١]. وهذا ما أوضحه رسولُ الله ﷺ:

٧٧٥ ـ روى الترمذيُّ: عن ابنِ عباسٍ أَن اللهُ عَلْفَ النبيُّ اللهُ يَحْفَظُك ، احفَظِ اللهُ يَحْفَظُك ، احفَظِ اللهُ يَحْفَظُك ، احفَظِ اللهُ يَحْفَظُك ، احفَظِ اللهُ تَجدْهُ تُجاهَك ، إِذَا سَأْلَتَ فَاسَأْلِ الله ، وإِذَا استعنْتَ فَاسَتَعِن بالله ، واعلمْ أَنَّ الأُمَّةَ لو اجتمعتْ على أَنْ ينفعوكَ بشيء ، لم ينفعوكَ إلَّا بشيءٍ قد كتبهُ اللهُ لك ، وإن اجتمعوا على أَنْ يضرّوكَ بشيءٍ لم يَضُرّوكَ إلَّا بشيءٍ قد كتبه الله عليك ، رُفعت الأقلامُ ، وجَفَّت الصُّحُف (1).



<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في صفة القيامة: ٤/٦٦٧، والحديث صحيح.

# الفَضِيْلُ النَّانِيْ في شجاعةِ رسولِ اللَّه ﷺ

كَانَ أَشْجِعَ النَّاسِ، وأقواهم قَلْبًا، وأَثْبَتَهم جَنانًا؛ سيدُنا ونبيُّنا محمدٌ ﷺ.

وقد حَضَرَ ﷺ المواقف الصعبة المشهورة، وَفرَّ الأَبطالُ عنه غيرَ مَرَّة، وبقيَ هو مكانَه ثابِتاً لم يَتراجَع، ومُقْبلاً لا يُدبرُ ولا يَتزحزح. لم يَفِرَّ قَط، وحاشاهُ من ذلك ثم حاشاه ﷺ.

٢٧٦ ـ روى البخاريُّ ومسلمٌ: عن أنسِ بنِ مالك ﷺ، قال: كان رسولُ الله ﷺ أحسنَ الناس، وكانَ أجودَ الناس، وكانَ أشجعَ الناس! ولقد فَزعَ أهلُ المدينَةِ ذاتَ ليلة، فانطلقَ ناسٌ قِبَلَ الصوت، فتلقَّاهم رسولُ اللهِ عِنقِه، وقد سَبَقَهم إلى الصوت، وهو على فَرَس لأبي طلحةَ عُرْي، وفي عنقِه السيف، وهو يقولُ: «لم تُراعوا» (١٠).

وفي لفظ آخَرَ عندَ البخاريِّ: قالَ أَنسٌ ﴿ فَنَعَ الناسُ ، فركبَ رسولُ اللهِ ﷺ: فَزَعَ الناسُ، فركبَ رسولُ اللهِ ﷺ فَرَساً لأَبي طلحةَ قَطْفاً [وهو ما كانَ متقاربَ الخَطْوِ في سرعةٍ] ثم خرجَ يركضُ وحْدَه، فركبَ الناسُ يركضونَ خَلْفَه.

فقالَ: «لم تُراعوا». وقال عن الفَرَس: «إنه لبَحر».

۲۷۷ ـ وروى مسلم: عن عليً بن أبي طالب في قال: كنَّا إذا اشتَدّ البَاسُ، واحْمَرَّتِ الحَدَقُ، اتَّقينا برسولِ الله ﷺ، فما يكونُ أَحَدٌ أقربَ إلى العدوِّ منه!.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الجهاد: ٣/٢٢٨؛ ومسلم في الفضائل: ١٨٠٣/٤.

ولقد رأيتُني يومَ بَدْرِ، ونحنُ نَلوذُ بالنبيِّ ﷺ، وهو أقربُنا إلى العدوِّ، وكان من أَشَدُّ الناسِ يومئذ بَأْساً (۱).

۲۷۸ ـ روى البخاريُّ ومسلمٌ: عن أبي إسحاق السبيعيِّ، قال: سأل رجلٌ البراءَ بنَ عازِب ﷺ: أفَوْرتُم عن رسولِ الله ﷺ؟.

قالَ البراءُ: لكنَّ رسولَ اللهِ ﷺ لم يَفِرُّ؛ وكانتْ هوازنُ يومئذِ رُماة، وإِنّا لمَّا حملْنا عليهم انْكَفّوا، فأَقْبَلْنا على الغَنائِم، فاستَقْبَلونا بالسِّهام.

ولقدْ رأَيْتُ رسولَ اللهِ ﷺ على بغلَتِه البيضاء، وأبو سفيانَ بنُ الحارثِ آخِذٌ بلجامِها، وهو يقول: «أَنَا النبيُّ لا كَذِب، أَنَا ابنُ عبدِ المُطَّلِب!»(٢).

٣٧٩ - روى مسلم: عن العَباسِ هَاهُ: أَنَّه قال عن شجاعة رسولِ اللهِ عَلَيْ يومَ حُنَيْن: فَلَمَّا الْتقى المسلمونَ والكَفَّارُ، وَلَّى المسلمونَ مُدْبِرِين، فطَفِقَ رسولُ اللهِ عَلَيْ يَركضُ بغْلَتَه نحوَ الكفار، وأَنا آخذٌ بلجامِها أَكُفُها، إِرادةَ أَنْ لا تُسْرِع، وأبو سفيانُ بن الحارث آخِذٌ بركابِه، ثم قالَ: "يا عَباس! نادِ أَصْحابَ السُّمُرَة".

وثَبَتَ ﷺ يومَ أُحُد. وركبَ أُبَي بنُ خَلَفٍ فرسَه، وتوجَّهَ للنبيِّ ﷺ ليْفُتُلُه، واعترضَه رِجالٌ من المسلمين، فأمرهم رسولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُخَلُّوا عنه.

وتناولَ رسولُ اللهِ ﷺ الحَرْبَةَ، وطعنَ أُبِي بنَ خَلَفٍ في عنقِه طعنةً أَسْقَطَه بها عن ظهر فَرَسِه.

فرجعَ أُبِي بنُ خَلَفٍ إِلَى قُريش، وهو خائِفٌ مذعور، وهو يقول: قَتَلَني محمد.

رواه مسلم في الجهاد: ٣/ ١٤٠١.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في المغازي: ٥/٩٩؛ ومسلم في الجهاد: ٣/١٤١.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في الجهاد: ٣/ ١٣٩٨.

فقال له قومه: لا بَأْسَ بك، ولا نَرى فيك شيئاً.

قال: لقدْ قالَ لي: أَنا أقتلُك! وهو صادِق! واللهِ لو بَصَقَ عَلَيَّ لقَتَلَني!.

وماتَ أبي بن خَلَفٍ في الطريقِ أثناءَ عودةِ قريش من أُحُدٍ إِلَى مَكَّة.

وشجاعَةُ الرسولِ ﷺ أَشهرُ من أَنْ تُذْكرَ، ومَنْ أَرادَ الوقوفَ على تفاصيل شجاعَتِه فلْينظرُ في سيرتِه ومَغازيه.

وحسْبُكَ من شجاعتِه ﷺ ثَباتُ قَلْبِه، وسكونُ جَأْشِه، وطَلاقَةُ لِسانِه، ليلةَ الإِسراء، في ذلك الموقفِ الجليلِ بين يَدي الرَّبِّ العظيم.



# الفَصْيِلُ الثَّالِينَ



# في أَسُهرِ الشُّجعانِ من هذه الأمة

الشَّجعانُ في أُمَّةِ محمدٍ عَلَيْ لا يُحْصَوْنَ عِدَّة، ولا يُحاطُ بهم كَثْرَة! ومِنْ أَشجعِهم الصَّحابةُ الكرامُ رضوانُ الله عليهم، الذين مَدَحَهم اللهُ في القرآن بقولِه تعالى: ﴿ تُحَمَّدُ رَّسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ، أَشِدًا أَعْلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَاهُ بَيْنَهُمْ ﴾ [الفتح: ٢٩].

ومن أشهرِ الشجعانِ في هذه الأُمَّة:

# ١ \_ أُبو بكرِ الصِّدِّيق ﷺ:

خليفةُ رسولِ اللهِ ﷺ، وأفضلُ الخَلْقِ بعدَه.

وقد شهدَ له عَلِيُّ بنُ أبي طالب رهي أنه من أشجع الناس:

قالَ عليُّ بنُ أبي طالب يوماً وهو أميرٌ للمؤمنين: مَنْ أشجعُ الناس؟.

قالوا: أنت يا أميرَ المؤمنين.

قَالَ: أَمَا إِنِّي مَا بَارَزْتُ أَحَداً إِلَّا انتصفتُ منه! ولكنَّ أَشْجِعَ الناسِ أَبُو بكر.

لمَّا كَانَ يَوْمُ بَدر، جَعَلْنا لرسولِ اللهِ ﷺ عَريشاً، وقلنا: مَنْ يكونُ مع النبيِّ ﷺ، لئلا يَصِلَ إليه أَحَدُ من المشركين؟.

فوالله ما دَنا منه أَحَدٌ إِلَّا أَبُو بكر، شاهِرَ السيفِ على رأسِ رسولِ اللهِ ﷺ حِراسةً له.

واجتمعَ المشركون في مكةَ على رسولِ الله ﷺ؛ هذا يَجُرُّه، وهذا يُتَلْتِلُه، وهم يقولون: أنت جعلتَ الآلِهَةَ إِللها واحداً؟!.

فواللهِ ما دَنا مِنَّا أَحَدٌ إِليه إِلَّا أَبو بكر، حيثُ أَقبلَ يَضربُ هذا ويَجَأُ هذا، ويُتلتلُ هذا، وهو يقول: ويلَكم! أَتقتلونَ رَجُلاً أَنْ يقولَ: ربيَ الله؟!.

ثم قالَ عَلِيٍّ: نشَدْتُكم باللهِ أَمؤمنُ آلِ فرعونَ خيرٌ أَم أَبو بكر؟ فسكتَ القوم.

فقالَ: أَلا تُجيبون؟ واللهِ لَساعَةٌ من أَبي بَكْرِ خيرٌ من مِلْءِ الأَرض من مؤمنِ آلِ فرعون! مُؤمِنُ آلِ فرعونَ رجلٌ كَتَمَ إِيمانَه، وأَبو بكر رَجُلٌ أَعْلَنَ إِيمانَه!.

إِنَّ أَبِا بِكُرِ الصِّدِّيقَ وَهُمْ هُو أَشْجِعُ النَّاسِ بِعَدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وقد كَانَ أَثْبَتَ المسلمينَ قَلْبًا، وأقواهم جَنانًا.

وحَسْبُكَ من ذلك ثَبَاتُ قَلْبِهِ يومَ بدر، وهو يقولُ للنبيِّ ﷺ: يا رسولَ الله! كَفَاكُ مِنَاشَدَتُك ربك، فإنه منجزٌ لك ما وَعَدَك!.

وثَبَاتُ قلبه يومَ أُحُد، ويومَ الخَنْدَق، ويومَ الحديبية، ويومَ حنين.

ولو لم يكُنْ من شجاعَتِه إِلَّا ثَبَاتُ قَلْبِه وَتَثْبِيْتُه المسلمينَ عندَ الخَطْبِ الأَعْظَمِ وَالأَمْرِ الأَفْخَم، وهو موتُ رسولِ اللهِ ﷺ، حيثُ زاغَتْ قُلوبُ كثيرِ من الناس، وزُلزلوا بموتِه زِلزالاً شديداً، وأُقعدَ آخَرون، وشَكَّ آخَرون؛ لكفانا ذلك دَليلاً على عظيمِ شَجاعتِه، وقوةِ قَلْبِه، إِذْ كانَ قلْبُه \_ في تلك النازلِة العظمى التي اهتزَّتْ لَها الدُّنيا بأُجمعِها \_ لو وُزِنَ بقلوبِ الأُمَّة لرجَحَها.

وكانَ عزمُه على قتالِ المرتدّين بعدَ استخلافِه لو فُرِّقَ على قلوبِ الجُبناءِ من أَهلِ الأَرض لشجَّعَهم، فقاتَلَ المرتدّين، وأَعادَهم إلى الدين. فتلكَ لَعَمْرُ اللهِ هي الشجاعَةُ التي تضاءَلَتْ لها فُرسانُ الأُمِم، والهمةُ التي تَنازَلَتْ لها أَعالى الهمم.

#### 

ومن شجاعَةِ عمرَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الشَّيطَانَ كَانَ يَبْتَعَدُّ عَنَ طَرِيقِهِ ! :

٢٨٠ ـ روى البخاريُّ ومسلمٌ: عن سعدِ بنِ أبي وَقَّاص رَبُّهُ: أَنَّ

رسولَ اللهِ عَلَى قالَ لعمر: «يا بنَ الخَطّاب! والذي نفسى بيدِه ما لَقِيَكَ الشيطانُ سالِكاً فَجّاً إِلَّا سَلَكَ فَجّاً غِيرَ فَجَّك ، (١٠).

ولمَّا أَسلمَ عمرُ أَعَزَّ الله به الإسلامَ والمسلمين:

قالَ عبدُ الله بنُ مسعود عليه: ما كُنَّا نقدِرُ أَنْ نُصَلِّي عندَ الكعبة، حتَّى أَسلمَ عمر، فلمَّا أَسلمَ قاتَلَ قريشاً، حتَّى صلَّى عند الكعبة وصَلَّينا معه.

وروى البخاريُّ: عن ابنِ مسعودٍ ﴿ قُولُهُ: مَا زِلْنَا أَعِزَّةً مَنْذُ أَسْلَمَ عُمَرٍ. والأَمثلةُ على شجاعةِ عُمَر ﴿ فَاللَّهُ كَثيرة .

#### ٣ ـ سيدُنا أُميرُ المؤمنين عليُّ بنُ أَبِي طالب رَهُ:

هو الليثُ المِحْصارُ، والغيثُ المِدْرار، ومفرِّقُ كتائبِ المشركين، والآتي من أنواع الشجاعَةِ بما أُوجبَ تحيُّرَ المعجَبين.

ولم يَتخلُّفُ عليٌّ عن مشهدٍ من المشاهِدِ معَ رسولِ الله ﷺ، إِلَّا يومَ تَبوك:

٢٨١ - روى مسلمٌ: أَنَّ رسولَ اللهِ على استخلفَ عليّاً يومَ تَبوك على المدينَة، وقالَ له: «أنت مِنِّي بمنزلةِ هارونَ من موسى، إِلَّا أنه لا نبيَّ بَعْدي»<sup>(٢)</sup>.

٢٨٢ - روى البخاريُّ: عن سهلِ بن سَعْد، ومسلمٌ: عن سَلَمَة بنِ الأُكوع: أَنَّ النبيَّ ﷺ قالَ يومَ خيبر: «لأُعْطِيَنَّ الرايةَ رَجُلاً يُحِبُّ اللهَ ورسولَه، ويحبُّهُ اللهُ ورسولُه، ليسَ بفَرَّار، ويفتحُ اللهُ على يَدَيه».

ثم دَعا بِعَلِيّ ـ وهو أَرْمَد ـ فتَفَلَ في عَينهِ فبرأً، وأعطاهُ الرايةَ، ففتحَ اللهُ

قَالَ أَبُو رَافِع ــ مُولَى رَسُولِ الله ﷺ ـ عن شجاعةِ عَلِيٌّ يُومَ خيبر: خَرَجْنا

رواه البخاري في مناقب الصحابة: ٤/١٩٩٠ ومسلم في فضائل الصحابة: ٤/ ١٨٦٤. (1)

رواه مسلم في فضائل الصحابة: ٤/ ١٨٧٠.  $(\Upsilon)$ 

رواه البخاري في الجهاد: ٤/٥؛ ومسلم في فضائل الصحابة: ٤/ ١٨٧٢. (٣)

مع عليِّ حينَ بعثَه رسولُ الله ﷺ برايَتِه، فلمَّا دنَا من الحِصْنِ، خرجَ إليه مَنْ فيهِ من اليَهود، فقاتَلَهم عَلِي، فضربَهُ رجُلٌ من يهود، فطرحَ تُرْسَه من يده.

فتناوَلَ عَلِيٌّ بابَ الحِصْن، فتَرَّسَ به عن نفْسِه، ولم يَزَلُ يُقاتِلُ وهو في يده، حتى فتحَ اللهُ عليه، ثم أَلْقاه من يَدِه!.

ولقد رأيتُني في نفرٍ سبعةٍ نُحاولُ أَنْ نقلبَ ذلك الباب، الذي تترَّس به عَلِيِّ!.

وروى مصعبُ الزبيريُّ: أَنَّ عَلِيًّا كَانَ حَذِراً في الحرب، شديدَ الروغان من خَصْمِه، وإِذَا حَمَلَ عليه يحفظُ جوانِبَه جميعاً، وإِذَا رجعَ من حملَتِه عليه يكون أَشدَّ تحفُّظاً منه، ولا يَكادُ أَحَدٌ يتمكَّنُ منه!.

وكان درعه صدراً لا ظهر لها!.

فقيل له: ألا تخاف أن تُؤتى من قبل ظهرك؟.

فقال: إن أمكنتُ عدوِّي من ظهري، فلا أبقى الله عدوِّي إن هو أبقى عَلَىَّ!.

#### ٤ \_ طلحةُ بنُ عبيد الله رهيه:

هو أَحَدُ العشرةِ المُبَشَّرينَ بالجَنَّة، وهو من شُجعانِ هذه الأُمَّة وأَبطالِها، وأعيانِ فُرسانها ورجالِها.

ومن الأمثلةِ على شجاعَتِه الفائقة: يومَ أُحُد، حيثُ حمى النبيَّ ﷺ، وأُصيبَ بأكثرَ من سبعينَ ضَرْبَة.

قَالَتْ عَانَشَة ﷺ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ ﷺ إِذَا ذَكَرَ يُومَ أُحُد قَالَ: ذَاكَ يُومٌ كَانَ كُلُّه لَطَلْحَة؛ كَنْتُ أُوَّلَ مَنْ رَجَعَ، فَرَأْيتُ رَجِلاً يُقاتِلُ مَع رَسُولِ الله ﷺ.

فقلتُ: كُنْ طلحةَ بنَ عبيدِ الله! فإذا أَنا بطلحةَ وفيه بضعٌ وسبعونَ بين طعنةٍ ورميةٍ وضَرْبَة، وإِذا يدُه قد قُطِعَتْ.. فأَصْلَحْنا من شأنه. وكانَ إِذَا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَنَظَرَ إِلَى الْمَشْرِكِينَ يُومَ أُحُد، يقولُ له طلحَة: يا نبيَّ الله! بأبي أنت وأُمي، لا تُشْرِف، لئلا يصيبَك سهمٌ من سهامِ القوم، نَحْرِي دونَ نَحْرِكَ يا رسولَ الله!.

وقالَ قيسُ بنُ أبي حازِم: رأيتُ يَدَ طلحَةَ شَلّاء، وقى بها الرسولَ ﷺ يومَ أُحُد!.

## ه - الزُّبيرُ بنُ العوَّام را اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

هو الليثُ الهُمام، والبطَلُ المِقدام، أَحَدُ العشرةِ المبشَّرين بالجَنَّة.

وهو أُوِّلُ مَنْ سَلَّ سَيْفًا في الإِسلام.

كانَ ذلك في أوَّلِ أَيامِ الإِسلامِ في مكة، وقد أُشيعُ أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قد اختُطف، فسمعَ الزبيرُ بذلك، فحملَ سيفَه، وخرجَ يبحث عنه، وقابَل النبيَّ في أَعْلى مكة.

فقالَ له رسولُ الله ﷺ: «ما لك يا زُبَيْرُ؟».

قالَ: أُخبرتُ أَنك أُخذتَ واختُطفتَ، فخرجْتُ لأَقاتِلَهم!.

فَدَعًا له رسولُ الله ﷺ.

وكانَ الزُّبير شُجاعاً مِقْداماً في المعارك:

۲۸۳ ـ روى البخاريُّ: عن الزبيرِ ﴿ الله عنه عَالَ: لقيتُ يومَ بَدْرٍ عُبَيْدَةَ بنَ
 سعيدِ بنِ العاص، وهو مدجَّجٌ لا يُرى منه إِلَّا عيناه، وكانَ يُكنى أَبا ذات الكرش. فقال: أَنا أبو ذاتِ الكرش!.

قالَ الزبير: فحملْتُ عليه بالعنزة، فطعَنْتهُ في عينه، فماتَ(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في المغازي: ١٤/٥.

٢٨٤ ـ وروى البخاريُّ: عن عُرْوَةَ بنِ الزبير ﷺ: أَنَّ الزبيرَ اشتركَ في معركةِ اليرموك، فقالَ له أصحابُ النبيِّ ﷺ: أَلا تَشُدُّ فنشُدُّ معك!.

فحملَ الزبيرُ عليهم، فضرَبوه ضربتَيْنِ على عاتِقِه، بينهما ضربةٌ ضُرِبَها يومَ بَدُر!.

قالَ عروة: فكنتُ أُدخلُ أَصابعي في تلك الضربات، أَلْعَبُ بها وأَنا صَغر (١).

وقالَ عروةُ عن أبيه: كانَ الزبيرُ طويلاً، إِذا رَكِبَ تَخُطُّ رِجْلاه الأرض، وكان كثيرَ الشعر، وربما أَخَذْتُ بشعْرِ كَتِفَيْه وأَنا غُلام!.

وَقَتلَه المجرمُ عمرُو بنُ جرموز في وقعةِ الجَمَل، وجاءَ بسيفِه إِلى عليٌ بن أبي طالب. فلما رأى عَلِيُّ سيفَه قال: إِنَّ هذا السيفَ طالَما فرَّجَ الكربَ عن رسول الله ﷺ.

وأَنْكَرَ على ابن جُرموزٍ قَتْلُه للزبير!.

# ٦ \_ سعدُ بنُ أبي وَقَاص ﷺ:

هو أَحَدُ العشرةِ المبشَّرين بالجَنَّة، وهو فارسُ الإِسلام، وأُوَّلُ مَنْ رمى بسَهُم في سبيلِ الله.

كان سَعْدٌ أَشَدَّ النَّاس بَأْساً يومَ أُحُد، حتى لقد جمعَ له رسولُ اللهِ ﷺ أَبَوَيْه.

قَالَ عَلَيُّ بِنُ أَبِي طَالَبِ عَلَيْهُ: مَا سَمَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَمَعَ أَبُوَيه إِلَّا لِسَعْد، فإِنِّي سمعتُه يقول لِسَعْدِ يومَ أُحُد: «ارْم سعدٌ فِداكَ أَبِي وأُمي».

وقد دَعا له رسولُ اللهِ ﷺ، فقال: «اللَّهمَّ سَدُّدْ رَمْيَتَه، وأَجِبْ دعوتَه» فكانَ كذلك!.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة: ٢١١/٤.

وكانَ أُحَدَ الفرسانِ الشجعانِ الذين يحرسونَ الرسولَ ﷺ في مغازيه .

وقد أُمَّرَهُ خليفةُ رسولِ اللهِ ﷺ على قتال فارس، فكان بطلَ معركةِ القادسية، ودخَلَ المدائنَ عاصمةَ الفرس، وفتحَ معظمَ بلادِ فارس، وهو الذي أنشأ مدينتي البصرة والكوفة.

وقالَ الزُّهريُّ: لما احْتَضَرَ سَعْدٌ وحضرَتْه الوفاة، دعَا بجُبَّةِ صوفٍ خَلِقَة، وقال: كَفِّنوني فيها، فإنِّي لقيتُ المشركينَ فيها يومَ بَدْر، وإِنما خَبَّأْتُها لهذا اليوم!.

# ٧ \_ أُبو عبيدة بن الجراح راء الله:

اسْمُه عامِرُ بنُ عبدِ الله بنِ الجراح، وهو أَحَدُ العشرةِ المبشَّرين بالجنة، وهو أَمينُ هذه الأُمة.

شهدَ المشاهِدَ معَ رسولِ الله ﷺ.

ويومَ أُحُدٍ نَزَعَ الحَلَقَتَيْنِ اللَّتَيْنِ دَخَلَتا في وَجْهِ رسولِ الله ﷺ من المِغْفَرِ الذي كان يلبَسُه، فسقَطَتْ ثَنِيَّتاه الأماميَّتان، فَحَسَّنَتا فَمَه.

قيل: مَا رُؤِيَ فَمُّ قُطُّ أَحْسَنَ مِن فَم أَبِي عُبَيْدَة.

وكانَ يُقال: داهِيَتا قريش هما: أَبو بكر وأَبو عبيدة.

ولَّاهُ عمرُ رَهِيْ اللهُ عَلَى الشام، وكان قائدَ المسلمين في معركةِ اليرموك.

وتوفيَ ﴿ عَلَيْهُ فِي طَاعُونِ عَمُواسٌ فِي الشَّامِ.

# ٨ \_ حمزةً بنُ عبدِ المطلب ﷺ:

وهو أَسَدُ اللهِ وأَسدُ رسولِه، ذو الشجاعة المذكورة، والبسالة المعروفة المشهورة.

أَبلى في معركةِ بَدْرِ بَلاءً حسناً، وقَتَلَ الكثيرَ من المشركين فيها.

ولما وَقَعَ أُميَّةُ بنُ خلفٍ في الأَسْرِ يومَ بدر، قالَ لعبدِ الرحمنِ بن عوف ﴿ يَهُمُ الرَّجُلُّ مَنكُمُ المُعَلَّمُ بِرِيشَةِ نَعَامُ فِي صَدْرِه؟ .

قال: ذاك حمزة بنُ عبد المطلب.

قال أمية: ذاك الذي فعلَ بنا الأفاعيل!.

وأَبلى في معركةِ أُحُدِ بلاءً حسناً، وقاتَلَ المشركينَ بشجاعة.

وكانت هندُ بنتُ عتبةَ زوجةُ أَبي سفيان قد اتفقَتْ مع وَحْشِيِّ العبدِ في مكةَ أَنْ يَقتلَ حمزةَ بحَرْبته في أُحُد، فإِنْ فعلَ فهو حُرًّا.

شاهَدَ وَحْشِيٌّ حمزةَ يصولُ ويجولُ في أُحُد يُقاتلُ المشركين، فضربه بِحَرْبَتِه، فَقَتَلَه، ثم بَقَرَ بَطْنَه، وقدَّمَ كبدَه لهند بنت عتبة، فلاكَتْها ثم لفظَتْها.

ولمَّا رأى رسولُ اللهِ ﷺ حمزةَ قتيلاً وقد مُثِّل به حَزِنَ وبكى، وتأثَّرَ بذلك تأثُّراً كبيراً.

## ٩ ـ جعفرٌ بنُ أَبِي طالب ﷺ؛

وكانَ أكبرَ من أخيه عليّ بعشرِ سنوات، وقد استُشهد يومَ مؤتة.

واستلمَ الرايةَ يومَ مؤتة بعدَ استشهادِ زيدِ بنِ حارثة ﷺ، وقاتَلَ الروم، وقد أَخَذَ الرايةَ بيمينه فقُطِعَتْ، ثم أَخَذَها بشمالِه فقُطِعَتْ، فاحتضَنَ الرايةَ، وقُتِلَ وهو مُقْبِلٌ غيرُ مُدْبر.

ووجدوا فيما أُقبلَ من جَسَدِه بضعاً وتسعينَ بين ضربةٍ ورميةٍ وطعنة.

#### ١٠ \_ معاذُ بنُ عمرو بن الجموح راه:

كانَ بَطَلاً شُجاعاً جَلْداً.

وهو الذي قَتَلَ أَبا جهل يومَ بَدْر؛ قال: جعلتُ أبا جهلِ يومَ بدْرٍ من شَأْني، فلمَّا أَمْكَنَني حملْتُ عليه، فضربْتُه، فقطعْتُ قدمَه بنصفِ ساقِه. فضرَبَني ابنُه عكرمةُ على عاتِقي، فقطع يدي، وبقيتْ معلَّقَةٌ بجلدةٍ بجَنْبي، وأَجهضَتْني عن القتال، وقاتَلْتُ عامَّة يومي، وإِنِّي لأسحَبُها خَلْفي! فلمَّا آذتني وَضَعْتُ قدمي عليها، ثم تمطَّأتُ عليها حتَّى طرختُها!.

#### ١١ ـ البَراءُ بن مالك عليه:

هو أخو أنسِ بنِ مالك ﴿ إِلَيْهُ .

وهو أَحَدُ الأَبطالِ الأَفراد، الذين يُضربُ بهم المَثَلُ في الفروسية والشِّدَّة.

وقد قَتَلَ مئةً من الكفار بسيفِه مبارَزَةً وَحْدَه، سوى مَن اشتركَ مع غيره في قَتْلِهم.

وفي معركةِ اليمامةِ حاصَرَ المسلمونَ جيشَ مسيلمةَ داخِلَ الحديقة، ولها سورٌ منيع، ولم يتمكَّن المسلمونَ من اقتحام السور.

فطلبَ البَراءُ بنُ مالكِ ﷺ من المسلمينَ أَنْ يَرْفَعُوهُ برماحهم، وأَنْ يُلقوهُ عليهم، فأَلْقوه عليهم! واشتبكَ مع المدافعين خَلْفَ السُّور، وفتحَ للمسلمينَ الباب، فدخلَ عليه المسلمون وقد قَتَلَ مجموعة منهم، وَوَجَدوا فيه بضعاً وثمانين جُرحاً ما بينَ رَمْيَةٍ وطعنة. فعالجوه حتى بَرِئَ.

واشتركَ البراءُ في فتوحاتِ بلادِ فارس.

وفي معركةِ تُسْتَر العنيفةِ الشَّديدة، أَبلى فيها البراءُ بلاءً عظيماً. وكان البَراءُ مجابَ الدعوة، فطلبَ المسلمونَ منه أَنْ يدعوَ اللهَ لهم بالنصر.

فدَعا الله قائلاً: اللَّهمَّ اكتبْ للمسلمين النصر، وارْزُقْني الشهادَة في سبيلك. فنصرَ اللهُ المسلمين، ولَقِيَ البراءُ وَجْهَ اللهِ شهيداً.

### ١٢ ـ سِماكُ بن خَرَشَة ﷺ:

هو أبو دجانة، الشجاعُ المشهور.

وله موقفٌ عظيمٌ يومَ أُحُد؛ فقد أمسكَ النبيُّ ﷺ السيفَ يومَ أُحُد، وقال: «مَنْ بِأَخُذُ هذا السيفَ بحقه؟».

فقامَ إِليه رجالٌ ليَأْخُذُوه، فأمسكه عنهم.

فقالَ أَبُو دُجانة: وما حقُّه يا رسول الله؟.

فقالَ ﷺ: «أَنْ يُضْرَبَ به في وَجْهِ العدوِّ حتى يَنْحَني!».

قال: أَنا آخُذُه يا رسولَ الله.

فأعطاهُ رسولُ اللهِ ﷺ إِياه، وكانَ رَجُلاً شجاعاً، يَختالُ عندَ الحرب.

قالَ الزبيرُ بنُ العَوّام ﴿ وَجَدْتُ فِي نَفْسِي شَيئًا، لأَنَّ الرسولَ ﴿ مَنَعْنِي السيفَ، وأُعطاه أَبا دُجانَة.

فَقَلْتُ: وَاللَّهِ لأَنظُرَنَّ مَا يَصَنعُ أَبُو دُجَانِة؟.

فاتبعْتُه، فأَخَذَ عصابةً له حَمراء، فعَصَبَ بها رأسه.

ولما رآه الأنصارُ قالوا: أُخرجَ أَبو دُجانَة عصابةَ الموت!.

وهَجَمَ على المشركين، وصارَ لا يَلقى أَحَداً إِلَّا قَتَلَه!.

وفي معركةِ اليمامةِ ضِدَّ مسيلمةَ الكذاب، رمى أَبو دجانَة بنفسِه إِلى داخلِ الحديقة، فانكسَرَتْ رجْلُه، فقاتَلَ وهو مَكسورُ الرِّجْلِ، حتَّى لقيَ وَجْهَ اللهِ شَهيداً.

## ١٣ \_ أُبو طلحةَ الأَنصاري رالله اللهُ:

هو زَيْدُ بنْ سهلِ الأنصاري ﴿ اللَّهُ مَا

وكانَ يَجْثُو على ركبَتيه بينَ يَدي رسولِ اللهِ ﷺ، وينثُرُ كِنانَتَه، ويقول: وَجْهِي لوجْهِك الوقاء، ونفسي لنفسِك الفِداء!.

وقد قَتَل يومَ حنينٍ عشرينَ مشركاً وأَخَذَ أَسْلابَهم!.

#### ١٤ \_ خالدُ بنُ الوليد ﷺ:

هو سيفُ اللهِ المسلول، ورأسُ الشجعانِ الأبطالِ في الجاهليةِ والإسلام. باشرَ حُروباً كثيرة، وشهدَ وقائعَ مشهورة. مُنذُ أَنْ أَسلمَ والرسولُ ﷺ يولّيه أعِنَّةَ الخيل.

وأُمَّرَهُ أَبو بكرٍ الصّدّيقُ ﷺ على قتالِ المرتدّين، وله الآثارُ المشهورةُ في قتالِ الفرسِ والروم.

قالَ قيسُ بنُ أبي حازِم: قيلَ لخالِد: احْذَر الأَعاجِمَ لا يَسمُّونك بالسُّمُ. فأُتِيَ بسُمِّ، فقيلَ: ما هذا؟.

قالوا: هذا سُمّ.

قالَ: بسم اللهِ الذي لا يَضُرُّ مع اسْمِه شيءٌ في الأَرْضِ ولا في السماء. وشَربَه! فلم يَضُرَّه!.

ولمَّا حَضَرتْهُ الوفاة قالَ: لقد شهدْتُ أَكثرَ من مِئَةِ زَحْف، وها أَنذا أموتُ على فِراشي كما يَموتُ البَعير! فلا نامَتْ أَعينُ الجُبَناء.

وماتَ على فِراشِه، وهو ابنُ سِتينَ سَنَة، وما في جسْمِه موضعٌ إِلا وفيه ضَربةٌ أَو طعنةٌ أَو رَمْيَة، وعليه آثارُ الشهداء!.

### ١٥ \_ سَلَمَةُ بِنُ الأَكوعِ رَهِي:

وهو أَحَدَ رُماةِ المسلمينَ وشُجعانِهم.

وَمرَّ مَعَنَا طَرَفٌ من شَجاعَتِه، عندما لحقَ بالمشركينَ الذين أغاروا على سَرْحِ رسولِ اللهِ ﷺ، وخَلَّصَ منهم السرحَ والإِبلَ والخَيْلَ، وذلك في غزوةِ ذي قَرَد.

وقد أَثْنى عليه رسولُ الله ﷺ عندَما قال: «خَيْرُ رَجَّالتنا اليومَ سَلَمَةُ بنُ الأكوع».

#### ١٦ \_ هشامٌ بن العاص ﷺ:

هو أخو عمرو بن العاص، وكانَ فارِساً شُجاعاً مَذْكوراً.

قالَ عمرُو بنُ العاص ﷺ: شهدتُ أَنا وأُخي هِشامٌ اليرموك، فباتَ وبِتُ نَدعو اللهَ أَنْ يرزقَنا الشهادة، فلمَّا أصبحنا، رُزِقَهَا وحُرِمْتُها.

وقيل: إِنَّ هشامَ بنَ العاص كان يحملُ على الروم يومَ اليرموك، فيَقْتُلُ النفَرَ منهم في حملتِه، إلى أَنْ قُتِل، ووطِئَتْهُ الخيلُ، فجمَعَ أخوه عمرٌو لَحْمَه فواراه.

ولما بلغَ عمرَ بنَ الخطاب وَ مُقْتَلُه قال: رحمه الله، فنعمَ العونَ كان للإسلام!.

#### ۱۷ ـ عکاشة بن محصن ﷺ:

كانَ من شجعانِ الصحابة، وفي غزوةِ الغابةِ أدركَ عمرَو بنَ أبار وأباه، وهما على بَعيرِ واحِد، فانتظمَهما بالرمحِ فقتَلَهما جميعاً، واستنقذَ بعض اللِّقاحِ التي أَخَذَاها.

#### ١٨ \_ خَوَّاتُ بِنُ جبير الأنصاري ﷺ:

شهدَ معركةَ أُحُد وأَبْلَى فيها بلاءً حَسَناً، وكانَ أَخوهُ عبدُ اللهِ بن جبير أميرَ الرماةِ على الجبل، ولقيَ اللهَ شهيداً.

قالَ خَوّاتُ بن جبير: فعلْتُ ثلاثَةً لم يفعلْهُنَّ أَحَدٌ قط: ضحكْتُ في موضع لم يَبخلُ فيه أَحَدٌ قط، موضع لم يَبخلُ فيه أَحَدٌ قط، وبخلْتُ في موضع لم يَبخلُ فيه أَحَدٌ قط، ونِمتُ في موضع لم ينَمْ فيه أَحَدٌ قط:

انتهيتُ يومَ أُحُدِ إِلَى أَخي وهو مَقْتُول، وقد شُقَّ بطْنُه، وخرجَتْ حشوتُه، فاستعنْتُ بصاحبِ لي عليه، فحملناه وخيلُ المشركينَ حوالينا، وأدخلتُ حشوتَه في جوفِه، وشددْتُ بطْنَه بعمامتي، وحملتُه بيني وبينَ الرجل، فسمعْتُ صوتَ حشوتِه رَجَّت في بَطْنِه، ففزعَ صاحبي، فطرحْتُه، وضحِكْتُ!.

ثم مَشَيْنا، فحفرتُ له بِسَيةِ قوسي، وكانَ عليها الوَتَر، وبخِلْتُ به أَنْ يَنقطع، فحفرْتُ له فدفَنتُه، ومضيتُ، وذلك بُخْلي!.

ولَمَّا مضيتُ إِذَا أَنَا بِفَارِس، قد سدَّدَ الرمحَ نحوي يريدُ أَنْ يَقْتُلَني، فوقَعَ عَلَيَّ النُّعاس، فنمتُ في موضع ما نامَ فيه أَحَدٌ قط!.

### ١٩ ـ عَمْرو بن مَعد يكرب رها:

هو الليثُ الصنديدُ والبطلُ الشَّديد، كان فارِساً ضَخْماً عظيماً.

وآثارُه في حرب الفرس معروفة.

وقد حَمَلَ يومَ القادسيةِ على قادَةِ الفُرْس، وقتل منهم كثيرين.

وشهدَ صِفّينَ مع عليّ بنِ أبي طالب ﴿ يَهْمُهُ ، وهو ابن مئةٍ وخمسينَ سنة .

#### ٢٠ ـ عكرمَةُ بنُ أبي جهل ﷺ:

كانَ من رؤوسِ الشجعان في الجاهلية، ثم أَسْلَمَ وحَسُنَ إِسْلامُه.

نزلَ اليرموكَ وقاتَلَ فيها قِتالاً شَديداً، وقالَ له المسلمون: ارْفِقْ بنفسك!.

فقالَ عكرمة: قد كنتُ أجاهِدُ بنفسِي عن اللَّاتِ والعُزَّى، فلا أرْفِقُ بنَفْسى ولا أَسْتَبقيها! أَفلا أَبْذُلُ نَفْسِي للهِ ورسوله؟!.

ثم قالَ مُخاطِباً الرومَ: قاتَلْتُ رسولَ اللهِ ﷺ في كُلِّ موطن، أَفأَفرُ منكم اليوم؟! واللهِ إِنَّ هذا لنْ يكونَ!.

ثم قال: مَنْ يُبايعُني على الموت؟.

فبايَعَه على الموتِ الحارثُ بنُ هشام وضرارُ بن الأزور في أربعمئةٍ من شجعان المسلمين!.

ولقيَ عكرمةُ بنُ أَبِي جهلِ ﷺ وجْهَ اللهِ شَهيداً، ووَجَدوا في جسْمِه بِضْعاً وسبعين، ما بين ضربةٍ ورميةٍ وطَعْنَة!.

## ٢١ ـ طُلَيَحَةُ بنُ خُوَيْلِد الأَسَدي ﷺ:

هو البطلُ العظيمُ والشجاعُ المشهور، وكان يُعَدُّ بأَلْفِ فارسِ لشجاعَتِه وقُوَّتِه . وقد شهدَ القادسيةَ، وأُبلى فيها بلاءً عظيماً.

وقد وجَّهَ عمرُ بنُ الخطابِ إلى سعدِ بن أبي وقاص رجلَين؛ هما: عَمْرو بن معد يكرب، وطُلَيْحَةُ بن خُويلد، وقالَ له: وجَّهتُ إليك، وأمددتُكَ بأَلْفَيْ رجُل: عمرو بن معد يكرب، وطُليحةُ بن خويلد! فشاوِرْهُما في الحربِ ولا تُولِّهما.

وكانَ لطليحةَ بنِ خويلد موقفٌ مشهودٌ عظيمٌ قبيلَ معركةِ القادسية:

خَرَجَ طليحةً بنُ خويلد، وعمرُو بن معد يكرب، وقيسُ بن المكشوح، ليستطلِعوا معسكَرَ الفُرْس.

أَمْا قيسٌ وعمرٌو فقد أَتى كلُّ منهما ببعضِ الفرسِ ليأخذَ المسلمون منهم المعلوماتِ عن الفرس.

وأما طليحةُ فقد مضى حتَّى دَخَلَ معسكرَ رستم، وكَمَنَ فيه حتى أقبلَ الليل، فسارَ حتَّى أتى خيمةَ قائدِ المعسكر وسطَ خيامِ الجيشِ العديدة، فإذا فرَسٌ أصيلةٌ قيمةٌ مربوطةٌ أمامَ خيمةِ القائد، فقطعَ حبلَ الفرس، وضمَّه إلى مقودِ فَرَسه، وخرجَ يعدو باتجاه المسلمين.

وأحسَّ الفُرْسُ بالأَمْرِ فلَحِقوا به.

لحقَ به فارسٌ منهم فطعَنَه طليحَةُ وقَتَلَه، واستاقَ فَرَسَه! فلحقَ به فارسٌ آخَرَ فَقَتَلَه واستاقَ فَرَسَه! فلحقَ به فارسٌ ثالث، فَكرَّ عليه وهَزَمَه، ودَعاهُ إلى الأسارِ فاستأسر، فأخذَه طليحَةُ أسيراً، وجاءَ به إلى سعدِ بن أبي وقاص.

اجتمعَ قادَةُ المسلمينَ ليَسْمَعوا كلامَ القائِدِ الفارسيِّ الأُسيرِ، وقالَ له سعد: تَكَلَّمْ.

فقالَ القائِدُ الفارسيُّ: لقد باشَرْتُ الحروبَ وغشيتُها، وسمعْتُ بالأبطالِ ولقيتُها، وما رأيتُ ولا سمعتُ بمِثْلِ هذا الرجُلِ قط!. لقد اجتازَ عسكرَيْن لا يَجترئُ عليهما الأبطال، إلى عسكرِ فيه سبعونَ أَلْفاً، ولم يَرْضَ أَنْ يخرجَ حتَّى أَخَذَ فَرَسَ قائِدِ الجند.

ولحِقْنا به وطَلَبْناه، فأدركه الفارسُ الأول، وهو فارسُ الناس، ويعدِلُ عندَنا بألْف فارس، فقَتَله! وأدركه الفارسُ الثاني، وهو نَظيرُ الأولِ في الشجاعَة، فَقَتَلَه! ثم أدركُتُه، ولا أَظُنُّ أَنَّ في جيشِ الفرس من يَعْدِلُني ويُساويني في الشجاعَة، فرأيتُ الموتَ على يديه، وآثرتُ أَنْ أستأسر!.

وأَخْبَرَ القائدُ الفارسيُّ أَنَّ عددَ الجيشِ الفارسيِّ مئةٌ وعشرونَ أَلْفاً، ومعهم مثلُ هذا العددِ من الأعوانِ والخَدَم.

وأَسْلَمَ القائدُ الفارسيُّ، وأَبْلى مع المسلمين بَلاءً حَسَناً.

## ٢٢ ـ عبدُ الله بن الزبير 🐞:

هو الشجاعُ ابنُ الشجاع، والبطلُ ابنُ البطل، كانَ رأساً في الشجاعَة، ورَأْساً في العِبادَة، اشتركَ في الفتوحاتِ الإِسلاميةِ في مصرَ وإفريقية، وهو الذي قَتَلَ جَرجيرَ مَلِكَ إفريقية.

وبعدَ وَفاةِ يزيدَ بنِ معاوية في دمشقَ طَلَبَ ابنُ الزبير الخِلافة، وكانَ في مكّة، وخَضَعَتْ له معظمُ البلادِ الإِسلامية، ولكنَّ مروانَ بنَ الحكم بويعَ خليفةً في دمشق من قِبَلِ بني أُمَيَّة، وصارَ ملكُه يتوسَّع. وفي عهدِ ابنهِ عبدِ الملكِ بن مروان جهَّزَ جيشاً لحربِ ابنِ الزبير، بقيادَةِ الحَجّاجِ بنِ يوسف الثقفي.

وحاصَرَ الحَجّاجُ ابنَ الزبيرِ في مكة، وضربَ الكعبةَ بالمنجنيق، وتغلَّبَ على ابن الزبير وقَتَلَه.

قال عمرُو بن دينار المكيُّ: كانَ ابنُ الزبير يُصَلِّي بجانبِ الكعبة، وكان جيشُ الحجاج يَضْرِبُ الكعبة بالمنجنيق، وكانت الحجارةُ تُصيبُ طَرَفَ ثوبه، فلا يتأثرُ ولا يَلْتَفِت.

وقالَ عثمانُ بن أبي طلحة: كان ابنُ الزبير لا يُنازَعُ في ثَلاثٍ: في شَجاعَة، وفي عبادَة، وفي بلاغَة.

### ٢٣ \_ عبدُ اللهِ بنُ الزبيرِ بنِ عبد المطلب را ٢٣

هذا ابنُ عمِّ رسولِ اللهِ ﷺ، وكانَ قد ثَبَتَ مع النبيِّ ﷺ يومَ حُنين، واستُشهدَ في معركةِ أُجنادين في فلسطين.

وكان عمرُه في معركةِ أجنادين ثَلاثينَ سَنَة.

برزَ قائدٌ من قادةِ الروم في معركةِ أجنادين يطلبُ المبارَزَة، فبرزَ له عبدُ الله بنُ الزبيرِ بنِ عبدِ المطلَب، وبارَزَه وقَتَلَه، ثم خرجَ قائِدٌ آخَر يبارِزُ ابنَ الزبير، فقتله، ثم خرجَ قائِدٌ ثالث، فقَتَلَه، ثم اخترقَ صُفوفَ الروم، ولقيَ اللهَ شهيداً. وانتهت المعركة بانتصارِ المسلمين وهزيمةِ الروم.

وَوَجَدَ المسلمونَ عبدَ اللهِ بنَ الزبيرِ ﴿ مُقْتِهِ مَقْتُولاً وسطَ عشرةٍ من الروم، قَتَلَهم قبلَ أَنْ يُقْتَلَ، وسيفُه في يَدِه، وفي وجهه حوالي ثلاثين ضربة.

## ٢٤ \_ عبدُ اللهِ بنُ حنظلة هُهُ:

أبوه هو حنظلةُ الغسيل، ولُقِّبَ بذلك لأنه غسلَتْه الملائكةُ بعدَ استشهاده، وكان قد سمعَ النداءَ بالخروجِ إلى أُحُد وهو جُنُب، فخرجَ قَبْلَ أَنْ يَغتَسِل، وقاتَلَ الشهِ عَلَيْهُ أَنَّ الملائكةَ غَسَّلَتْه.

وكانَ ابنُه عبدُ الله هذا من شُجعانِ المسلمينَ وأَبطالِهم وعُبَّادِهم.

واستُشهدَ في وقعةِ الحَرَّة التي كانَتْ بين أُهلِ المدينة، وبين جيشِ يزيدَ بن

## ٢٥ ـ الضَّحَّاكُ بنُّ سفيان بن عوف راه:

كان من الأبطالِ الشجعانِ في عهدِ رسولِ الله ﷺ. وكان يقومُ على رأسِ رسولِ الله ﷺ متوشِّحاً سيفَه يحرسُه. وكان يُعدُّ بمئة فارس. وَلَمَّا سَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَفَتْحِ مَكَةً أُمَّرَهُ عَلَى بَنِي سُلَيْمٍ.

#### ٢٦ ـ ضِرارُ بِنُ الأَزور ﷺ:

شَهِدَ ضِرارُ بنُ الأَزورَ عَلَيْهُ معركةَ اليمامة، وأَبْلى فيها بلاءً عظيماً. وقيل: إنه استشهد في اليمامة.

وقيل: بل حَضَرَ فُتوحَ الشام، وشهدَ فتحَ دمشق، وشاركَ في معركةِ اليرموك، وله فيها أُخبارٌ عجيبة.

#### 

كان من مُسْلِمَةِ الفتح، حيثُ أُسلمَ يومَ فَتْح مكة.

وحاربَ ضدَّ المسلمين في غزوةِ أُحُد، وقَتَلَ عدداً منهم.

قالَ ضِرارُ بنُ الخَطابِ لأَبي بكر الصديق رأ يوماً: نحنُ كنّا لقريش خيراً منكم؛ أَدْخَلْناهم الجَنَّة، وأَدخلْتموهم النار!.

يَعني: أَنني قَتَلْتُ المسلمينَ فأدخلْتُهم الجنة، وأَنتم قتلْتُم المشركين فأدخلتموهم النار.

وقالَ للأَنصار مداعباً لهم: لقد زَوَّجْتُ أَحَدَ عَشَرَ رجلاً منكم يوم أُحُد من الحور العين!.

### ٢٨ ـ جُلَيْبيب الأنصاريُّ رَهِهُ:

جُلَيْبِيبٌ من شُجعانِ الأَنصار.

وقد شاركَ في غزوةٍ مع رسولِ الله ﷺ، وأبلى فيها بلاءً عظيماً، ولَقيَ الله فيها شهيداً. وانتهت المعركةُ بانتصار المسلمين.

فقالَ رسولُ الله ﷺ لأُصحابِه: «هل تفقدون من أُحَد؟».

قالوا: لا.

قال: «لكنى أَفْقِدُ جُلَيْبِيبًا، فاطْلُبوه».

فبحَثُوا عن جُلَيْبيب، فوجَدُوه قَتيلاً إِلى جانبِ سَبْعَةٍ من المشركين!.

فقالَ ﷺ: "قَتَلَ سَبْعَةً ثم قَتَلوه؟! هذا منِّي وأنا منه". وَوَضَعَه على ساعِدَيْه، حتى حَفَروا له قَبراً ودَفَنوه، ولم يُغَسُّلوه.

### ٢٩ \_ عبدُ الله بنُ سعدِ بن أبي سرح ﷺ:

كَانَ بَطَلاً شُجَاعاً، ومُجاهِداً عظيمَ العقل.

وهو فاتحُ إفريقية، وناشِرُ الإِسلامِ فيها، وغنمَ المسلمونَ من إفريقيةَ غَنائِمَ عديدة.

وهو قائِدُ المسلمين في معركةِ ذاتِ الصُّواري، أُولِ معركةٍ بحريةٍ يخوضُها المسلمون ضِدُّ الروم.

وجعلَه عثمانُ بنُ عَفَّان والِيَّا على مصر، وأَقامَ عليها عِدَّةَ سنين.

ولمَّا وقعتْ فتنةُ عثمان ﴿ اعتزلَ عبدُ الله بنُ سعد الفتنة، وتَرَكَ الحُكْمَ والولاية، وأَقامَ في مدينةِ الرملةِ في فلسطينَ حتى تُؤفِّيَ فيها.

وقد سأَلَ اللهَ أَنْ يجعلَ خاتمتَه في الصَّلاة! ولمَّا صلَّى الصبْحَ سَلَّمَ التسليمةَ الأُولى، ولكنه توفيَ قبلَ أَنْ يُسلِّمَ التسليمةَ الثانية.

#### ٣٠ \_ القَّعْقاعُ بِنُ عمرو التميميُ:

كانَ من شجعانِ المسلمين وأبطالِهم، وله مشاركةٌ كبيرةٌ في فتوحاتِ فارس، وبطولاتُه في معركةِ القادسية معروفة.

وقالَ عنه أَبُو بكر الصِّدِّيق ﴿ مَوْتُ القعقاعِ في الجيش خَيْرٌ من أَلْفِ رجل.

وكانَ له جهودٌ عظيمةٌ في التخلُّص من فِيَلَةِ الفرسِ في معركةِ القادسية، هو وأخوه عاصِمُ بن عمرو. واعتزلَ الفتنة في عهدِ عثمان وعليّ ﷺ.

## ٣١ - حَكِيمُ بِنُ جَبِلَةِ العبديُ:

كانَ مُتَدَيِّناً شُجاعاً مَطاعاً.

ولم يدرك النبيُّ ﷺ، فليس لَه صُحبة.

وبعَثُه عثمانُ بنُ عفان إِلَى فَتْح السند. وأَبلَى فيها بلاءً عظيماً.

## ٣٢ ـ سُوَيْدُ بن غَفَلَةَ الجعفيُ:

كانت ولادَةُ سُويْدِ بنِ غَفَلَة عامَ الفيل، وأدركَ الجاهليةَ كبيراً، وأَسْلَمَ في حياةِ الرسول ﷺ، ولكنه لا يُعَدُّ في الصحابة، لأنه لم يَرَ النبيَّ ﷺ.

وشهدَ معركة القادسية، وأَبْلَى فيها بلاءً عظيماً.

وتَزوَّجَ بِكُراً وهو ابنُ مثةٍ وعشرين سنة.

### ٣٣ ـ يَزيدُ بن معاوية بن أَبي سفيان:

على ما كانَ فيه، فإنه كانَ شُجاعاً مَعروفاً.

#### ٣٤ ـ عبدُ الله البطَّال:

أبو محمد البَطّال: أَحَدُ أَبطالِ التابعين، وكان يُضْرَبُ بشجاعَتِه المثل، وله المواقفُ المشهودَةُ في حَرْبِ الروم.

## ٣٥ ـ أبو الغادية:

أَحَدُ شجعانِ المسلمين زَمَنَ معاوية ﴿ اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

## ٣٦ ـ ابنُّ الجزري:

بَطَلٌ من أبطالِ المسلمين في خلافَةِ هارونَ الرشيد، وله جهودٌ في قتالِ الروم زمن الرشيد.

#### ۳۷ \_ موسى بن نصير:

الإِمامُ الكبير، فاتِحُ الأُندلس، وهازمُ الفرنج.

## ٣٨ ـ الْمُهَلَّبُ بِنُّ أَبِي صفرة:

كَانَ بَطَلاً شجاعاً داهية، ووقائعُه في الحرب والجهادِ معروفة.

#### ٣٩ \_ أبو الوليد ابن فتحون:

كانَ بَطَلاً مِغواراً من أبطال المسلمين بالأَندلس، وهو خالُ والدةِ أبي بكرِ الطرطوشي مؤلفِ كتاب (سراج الملوك).

## ٤٠ \_ المعتصمُ ابنُ الرشيد، أَميرُ المؤمنين:

هو الخليفةُ العباسيُّ بعدَ المأمون، وكانَ شُجاعاً قويّاً، وحاربَ الرومَ في عدةِ معارك، ومنها معركةُ عموريةَ المعروفة.

وكتبَ له ملكُ الروم يهددُه ويتوعَدُه، فلم يَخَفْ من ذلك، وأَمَرَ أَنْ يُكْتَبَ لملكِ الروم على قَفا كتابه: الجوابُ ما تَراهُ، لا ما تَقْرَؤُه، وسيعلمُ الكفارُ لمن عقبى الدار!.

وخرجَ بجيشِ كبير، وفعلَ بالروم الأفاعيل.

#### ٤١ ـ الهادي أمير المؤمنين:

هو موسى الهادي أخو هارون الرشيد، وأميرُ المؤمنين قبلَه، وكانَ بطلاً شجاعاً.

## ٤٢ \_ الأمينُ أميرُ المؤمنين:

هو ابنُ هارون الرشيد، والخليفَةُ بعده.

## ٤٣ \_ أَحمدُ بنُّ إسحاق السُّرّماري البخاري:

هو الإِمامُ الزاهدُ المجاهِدُ الفارسُ المشهور، شيخُ البخاري، أَحَدُ شجعانِ العالم، المضروبُ بشجاعَتِه المثل. قالَ عنه البخاريُّ: ما بَلَغَنا أنه كان في الجاهليةِ ولا في الإِسلام مثْلُه.

قالَ إِبراهيمُ بنُ شماس: كنتُ أُكاتِبُ أَحمدَ بنَ إِسحاق السِّرماري، فكتَبَ إِليَّ: إِذَا أَردتَ الخروجَ إِلى بلادِ الغزْوِ في شراءِ الأسرى، فاكتبْ إِلَيَّ. فكتبتُ إِليه ليأتيَ معَنا.

فَقَدِمَ إِلَى سمرقند، فخرجْنا معاً، ولَمَّا عَلِمَ حاكمُ سمرقند بنا اسْتَقْبَلَنا في عدةٍ من جيشِه، وأَقَمنا عندَه إِلى أَنْ فرغْنا من شراءِ الأسرى.

ودَخَلَ عليه \_ يعني: حاكم سمرقند \_ أَحَدُ رجاله يوماً ونحنُ عنده، فعظَّمَه وبجَّله، وسأَلَ عنه أُحمد السِّرماري، فقال: هذا رَجُلٌ مبارزٌ يُعَدُّ بأَلْفِ رَجُل.

قال السّرماري: أَنا أُبارزُهُ.

وبارَزَه في الصباح، وقَتَلَه، ولحقَ به خمسونَ فارساً، فصرَعَهم واحِداً واحداً، وقَتَلَهم بعمودِ حديدٍ كان يضَعُه في كُمّه!.

وكانَ وَزْنُ العمودِ حوالي ستةِ وثلاثينَ رَطلاً، فلمَّا شاخَ جعلَه أربعةً وعشرين رطلاً.

وقال: لقد قَتَلْتُ بسيفي هذا أَلْفَ تركيِّ كافِر، وإِنْ عشْتُ قتلتُ به أَلفاً آخرين.

وتوفي سنةَ إِحدى وأربعين ومئتين على فراشِه. رحمه الله ورضي عنه.





اعلَمْ أَنَّ العلمَ كَثير، وصورَ الوقائع لا تَنحصر، ونَوادِرُ الأَحكامِ لا ضابِطَ لها، وكُلُّ فنُ له موضِعٌ يَليقُ به، ولَكنَّ البداياتِ لا يُعْذَرُ أَحَدٌ في جَهْلِها، وأُصولُ المسائلِ لا بُدَّ من معرفَتِها، ثم للفروعِ والنوادِرِ إِذَا وَقَعَتْ أَماكنُ تُنْظُرُ فيها، ومواطِنُ يُعَوَّلُ في أحكامِها عليها.

ويجبُ على المسلمِ أَنْ يَطلبَ العلمَ الضروريَّ، وهو العلمُ الذي تتوقَّفُ صحةُ كُلِّ عَمَلِ على معرفته.

وسنقدمُ طائفةً من المسائلِ والأحكامِ الَّتي لا بُدَّ أَنْ يَتَعَلَّمها المجاهدون، وأَنْ يَعرِفوها ويُلاحظوها، ليكونَ جهادُهُم صائبًا صحيحاً.





## فيما لا بدِّ للمجاهدِ من معرفتهِ من الأحكام

(1)

ـ الجهادُ بغيرِ إِذْنِ الإِمام أَو نائِيهِ مكْروه، ولكنَّه ليس حَراماً، وتُستثنى من الكراهة الحالات التالية:

الأُولى: إذا استأذنَ الواحدُ أو الجماعَةُ للجهادِ فاتَ المقصود، لأَنَّ الجهادَ حالَةٌ قائمةً ماسَّة لا تَنتظرُ التأخيرَ والاستئذان.

الثانية: إذا عطَّلَ الإمامُ الجهادَ وأُقبِلَ هو وجنودُه على الدُّنيا، ممَّا هو مُشاهَدٌ في هذه الأعصار والأمصار؛ فلا كراهَةَ في الجهادِ بغير إذن الإمام، لأَنَّ الإِمامَ مُعَطِّلٌ للجهاد، والمُجاهدونَ يقومون بالفرض المُعَطَّل.

الثالثة: إذا كانَ مَنْ يُريدُ الجهادَ لا يقدرُ على الاستئذان، لأنَّه يعلمُ أنه لو استأذَنَ لم يُؤذَنْ له (١).

ـ وقالَ ابنُ قُدامَة: إِنْ عدم الإِمامُ لم يؤخَّر الجهادُ، لأَن مصلحةَ الجهادِ تَفُوتُ بِتَأْخِيرِهِ (٢).

ـ ويُسَنُّ أَنْ يُبايعَ الأَميرُ الجيشَ أو السريةَ على أَنْ لا يَفِرُّوا، كما فَعَلَ رسولُ اللهِ ﷺ عامَ الحديبية.

ـ ويُسَنُّ أَنْ يَبعثَ الأَميرُ الطَّلاثع، وأَنْ يجمعَ الأَخبارَ عن العَدُوِّ، وأَنْ

<sup>(</sup>١) مغنى المحتاج: ٢٢٠/٤.

<sup>(</sup>٢) المغنى: ١٠/٤٧٤.

يَخرجوا يومَ الخميس أولَ النّهار \_ إِنْ تيسَّر ذلك \_ وأَنْ يعقدَ الرايات، ويجعلَ كلَّ فريقٍ تحتَ راية، ويجعلَ لكُلِّ فريقٍ شِعاراً، حتى لا يَقْتُلَ بعضُهم بعضاً، وأَنْ يُرْهِبَ العَدُّقِ، وأَنْ يستنصرَ بالضَّعَفاء، وأَنْ يدعوَ عند الْتقاءِ الصَّفَيْن، وأَنْ يُحرِّض المجاهدينَ على القتالِ والصبرِ والثبات، وأَنْ يؤخِّرَ القتالَ حتى تَزولَ الشمسُ عندَ الظهر، وتَهُبُّ الريحُ، وينزلَ النصر، وأَنْ يكبِّرَ بلا إسرافٍ في رَ**فْ**ع الصوت<sup>(١)</sup>.

ـ وقالَ القرطبيُّ في تفسيرِ قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا لَقِيتُمْ فِكَةً فَاقْبُتُواْ وَآذَكُرُواْ آلِلَة كَيْبِيرًا لَّمَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ ١٠٠٠ [الأنفال]:

﴿وحكمُ هَذَا الذُّكُرِ أَنْ يَكُونَ خَفَيًّا، لأَنَّ رَفَعَ الصَّوْتِ فِي مَوضَعَ القَّتَالِ رَديء، بل هو مكْروهٌ إِذا صَدَرَ عن شَخْصِ واحد، أما إِذا كان عن َجماعَةٍ فهو حَسَن، لأَنه يَفتُّ في عَضُدِ العدَّر.

وكانَ أَصحابُ رسولِ الله ﷺ يكرهونَ رفعَ الصوتِ عند القتال، (٢٠).

ـ يَجِبُ أَنْ تُوَجَّهَ الدعوةُ إِلَى الإِسلام إِلَى مَنْ لم تبلُغْهم الدعوة، ولا عِلْمَ لهم بالإِسلام، وأَنْ تكونَ دعوتُهم إلى الإِسلام قبلَ الشروعِ بقتالِهم.

أُمَّا إِذَا بِلَغَتْهِمِ الدعوةُ مِن قَبِلُ فيُستحبُّ تبليغُهم الدعوةَ مرةً ثانيةٌ قبلَ قتالِهم، فهذا حَسَنٌ ولا يَجِب، فلعلُّهم يُسلمونَ ويُنقذونَ أَنفسَهم من القتلِ والنار.

وإِذا بِدأَ الأَعداءُ بِالهجومِ والقتال، فيسقِطُ تَبليغُ الدعوةِ لهم، لأنَّ المطلوبَ هو الرَّدُّ على هجومِهم.

وظاهِرُ السُّنَّة أَنَّ تبليغَ الدعوةِ يَسقطُ في حَقِّ السَّرِيَّةِ، وهي المجموعةُ من

<sup>(</sup>١) مغنى المحتاج: ٤/٢٢٠.

<sup>(</sup>۲) تفسير القرطبي: ۸/ ۲٤.

المجاهدين موجَّهةٌ لهدَفٍ معين، كما حصلَ مع السريةِ الموجَّهَةِ لِقَتْلِ ابن أبي الحُقَيْق، وقَتْلِ كعبِ بنِ الأَشرف، وغيرهما (١٠).

(٣)

- تُقْبَلُ الجزيةُ من أَهلِ الكتاب؛ وهم اليهودُ والنَّصارى، ويُقَرُّونَ على دينِهم بعد دفْعِهم الجِزْيَة.

كما تُقْبَلُ الجِزْيَةُ ممَّن لهم شُبهةُ كِتاب، وهم المَجُوسُ، ويعامَلونَ معاملةَ اليهودِ والنصارى.

ولا تُقْبَلُ الجزيةُ من غيرِ اليهودِ والنَّصارى والمجوس، وهم عَبَدَةُ الأوثانِ والأَصنامِ من العَرَبِ والعَجَم (٢).

- ويَجوزُ تَبييتُ الأَعْداء، وهو كَبْسُهم لَيلاً، ولو كانَ فيهم نساءٌ وأَطفالُ ومُسلمون، لأنَّ هذا من ضروراتِ الجِهاد<sup>(٣)</sup>.

- وإذا غَزا الأعداءُ بلادَ المسلمين، ولم يَخرج المسلمونَ لقتالِهم، كان قعودُهم عن الجهادِ كفرارِهم من الزَّحْفِ وتوليتِهم الأَدبار. هذا إذا كانوا أَكثرَ من الأعداء، أمّا إذا قَلَّ المسلمون فلا يَعْصون، ولهم أَنْ يتحَصَّنوا بانتظارِ المددِ من إخوانِهم المسلمين<sup>(3)</sup>.

- وإذا استنْفَرَ الإِمامُ في فرضِ الكفايةِ رَجُلاً أَو جماعَة، صارَ الجهادُ في حَقْهم فرضَ عَيْن، لوجوبِ طاعَةِ الإِمام وتنفيذِ أَمْرِه (٥٠).

<sup>(</sup>١) مغني المحتاج: ٢٢٣/٤؛ والمغني: ١٠/ ٣٨٥؛ وبداية المجتهد: ١/٣٠٣.

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين: ١٩٨/٤؛ والمغني: ١٠/ ٣٨٧؛ ومغني المحتاج: ٢٤٤/٤.

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع: ٣/ ٤٧.

<sup>(</sup>٤) مغني المحتاج: ٢١٩/٤.

<sup>(</sup>٥) المغنى: ٣٦٦/١٠.

وظُلْمُ الأميرِ لا يُبيحُ تَرُكَ الجهادِ، ويَجوزُ أَنْ يُجاهِدَ المجاهدُ مع القائدِ المعروفِ بشرْبِ الخَمر وارتكابِ المعاصي، لأَنَّ فجورَه على نفسِه، وجهادُ الأعداءِ مطلوب<sup>(۱)</sup>.

(٤)

يَحرمُ قتلُ المرأةِ والصَّبِيِّ إِنْ لم يُقاتِلا ؛ فإِنْ قاتَلا فلا شَكَّ في جَوازِ قَتْلِهم وقِتالِهم (٢).

واتَّفَقوا على قَتْلِ الشيخِ الفاني والضعيفِ والأَعْمى والمقعدِ ومقطوعِ اليد والرِّجْل، إذا قاتَلوا المسلمين، أو كانوا من أهلِ الرأي والتدبيرِ والمكيدة.

وإِذا لم يُقاتِلوا ولم يكونوا من أَهْلِ الرأيِ والمكيدة، فجمهورُ العلماءِ على عَدَم قَتْلِهم<sup>(٣)</sup>!.

وجمهورُ العلماء على عَدَمِ قَتْلِ الرهبانِ والمعتَزِلين في الأديرةِ والكنائس.

والجمهورُ على عَدَمِ قَتْلِ مَنْ لم يُقاتِلوا كالتُّجَّارِ والمحترفين والأُجَراء (٤).

ويَجوزُ نَصْبُ المنجنيقِ على الكفارِ، ورميُهم بالحجارَةِ والنَّار، وإرسالُ الماءِ عليهم، ولو كانَ فيهم مُسلمونَ أَسْرى، لأَنَّ هذا من ضروراتِ القِتال<sup>(٥)</sup>.

(0)

ـ الزرعُ والشجرُ الذي للكفَّارِ في دار الحربِ ثلاثَةُ أُقسام:

الأول: ما تدعو حاجةُ المسلمينَ إلى قطعِه: فهذا قطُّعُه جائزٌ بلا خِلاف.

<sup>(</sup>۱) المغنى: ۱۰/۲۷۱.

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد: ١/ ٤٠٠.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق نفسه.

<sup>(</sup>٤) كشاف القناع: ٣/ ٥٠؛ ومغني المحتاج: ٢٢٣/٤.

<sup>(</sup>٥) مغنى المحتاج: ٢٢٣/٤.

وذلك كأنْ يكونَ قَريباً من حصونِ الكفار، أو يمنعَ من قتالِهم، أو يمنعَ من توسعةِ الطريق، أو كانَ الكفارُ يقطعونَ شَجَرَ المسلمين فيُقطعُ شجَرُهم من بابِ المعاملةِ بالمثل!.

الثاني: ما يتضرَّرُ المسلمونَ من قطّعِه: فهذا يحرمُ قَطْعُه لما فيه من إضرارِ بالمسلمين، كأن يحتاجوا إليه لطعامِهم أو علفِ دوابهم.

الثالث: ما لا ضَرَرَ في قطعِه على المسلمين، ولا حاجَةَ للمسلمين به: فهذا يجوزُ قطعه، إذا كان في قطعِه غيظُ الكفارِ والإضرارُ بهم (١).

(٢)

ـ يَمنعُ الأَميرُ الشخصَ المخَذُلَ من الخروجِ مع الجيش، فإنْ خرجَ ردَّه الأَمير، وإِنْ قاتَلَ لم يستحقَّ شَيئاً، وإِنْ قَتَلَ كافِراً فلا يستحقُّ سَلَبَه عقوبةً له على تخذيله المسلمين!.

والمُخَذِّلُ: هو الذي يُخَوِّف النَّاس؛ كأَنْ يقولَ: عَدُوُّنا كثير، وخيولُنا ضعيفة، ولا طاقَةَ لنا بهم.

والمرجِفُ: قَريبٌ من المخَذِّل، وهو الذي ينشُرُ الإِشاعاتِ والأَراجيف؛ كأَنْ يقولَ: أَقبلتْ سريةُ العَدُوِّ من كذا، أَو جاءَهم مَدَدٌ من كذا<sup>(٢)</sup>.

- واختلفَ العلماءُ في الغزُو بِجُعْل؛ وهو الأُجرةُ التي يدفعُها القاعدُ لشخصِ آخَر، ليخرجَ إلى الجهادِ مكانَه، كَأَن يكونَ جَباناً أو مَشْغولاً، فيكلّف غيرَه بالجهادِ مقابل تلك الأُجرةِ أو الجُعل.

فذهبَ بعضُ العلماءِ إلى جوازِ ذلك، لأنَّ أهلَ المدينة كانوا يفعلونَ ذلك. وذهبَ آخَرونَ إلى منع ذلك.

<sup>(</sup>١) كشاف القناع: ٣/ ٤٩؛ ومغني المحتاج: ٢٢٦/٤.

<sup>(</sup>٢) المغنى: ١٠/ ٣٧٢.

قَالَ الشَّافِعيُّ: لَا يَجُوزُ أَنْ يَغْزُوَ المَجَاهَدُ بِجُعْلِ مِنْ مَالِ رَجُل، وإِنْ غَزَا بجُعْلِ فعليه أَنَّ يَرُدَّه لصاحبِه، وإنما أَجزتُ له أُخْذَ الجُعلِ [الأجرة] من السلطان!.

والصّحيحُ أَنَّه لا يَجوزُ للإِمامِ ولا لغيرهِ استئجارُ مسلم للجهاد، لأنَّه إِذا لم يكن الجهادُ متعيِّناً على المُجاهدِ الخارجِ للجهادُ، ثم خرجَ وشهدً المعركة، ونَشبت المعركة، صارَ الجهادُ فرضَ عينٍ في حقِّه، ولا يَجوزُ أَخْذُ الأجرةِ على فَرْضِ العين! (١٠).

قال النوويُّ: الفيءُ الذي يُدْفَعُ إلى المتطوِّعينَ ليس من بابِ الأُجرة، لأنَّ الجهادَ مطلوبٌ منهم (٢).

وذهبَ الإمامُ أحمدُ إِلَى أَنَّ مَنْ أُعطيَ شيئاً ليستعينَ به في الغزو، لا يتركُ لأَهلهِ منه شيئاً، لأَنه لا يملكُه إِلَّا بعدَ أَنْ يصلَ إِلى الغَزو، فعندَ وصولِه الميدانَ يَبعثُ إلى أهله منه الأنه صارَ ملكاً له! (٣).

ـ يَجوزُ أَنْ يَأْخَذَ المجاهدُ من الزَّكاة، وإِنْ كَانَ غَنيّاً، على قَدْرِ حَاجَتِه نفقةً وكِسوة، ذَهاباً وإِياباً وإِقامة، وثَمَناً لفرسٍ وسلاحٍ وغير ذلك، ويكونُ هذا المالُ المعطى ملكاً له، ويُعطي أَهْلَه من هذا المالِ أَيضاً (٤).

قَالَ القرطبيُّ: ﴿ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ [التوبة: ٦٠]: هم الغزاةُ والمرابطون، يُعطونَ مَا يُنفقونَ في غزوِهِم، سواء كانوا أَغنياء أَو فقراء.

مغني المحتاج: ٢٢٢/٤؛ والمغني، لابن قدامة: ٦/٣٤٦.

الروضة، للنووى: ١٠/ ٢٤٠ \_ ٢٤١.

<sup>(</sup>٣) المغنى: ١٠/ ٢٩٨.

<sup>(</sup>٤) المجموع، للنووي: ٦/ ٢٣٧ ـ ٢٣٨.

وقالَ ابنُ عبد الحكم: يُنفقُ من الزكاةِ على السلاحِ وآلاتِ الحرب وكَفُّ العَدُوِّ عن بلادِ المسلمين (١٠).

**(A)** 

ـ لو تترَّسَ الكفَّارُ بأسرى المسلمين وأطفالِهم ننظر:

إِنْ لَم تَدْعُ الضرورَةُ إِلَى رَمْي الكفارِ؛ تركْناهم صيانةً للمسلمين.

وإِنْ دَعَتَ الحاجةُ لرميِ الكفارِ؛ جازَ ذلك، كأَنْ يتترَّسوا بهم في حالِ نشوبِ القتال، أو بحيثُ لو كَفَفْنا عنهم ظَفروا بنا، أو في حالِ كثرةِ شدتِهم وأذاهم، أو تعذَّرَ أُخْذُ قلعتِهم.

وعند رمي الكفارِ يَحترسُ المسلمون، ويُحافظونَ على المسلمين الأَسْرى ما أَمكن ذلك، ويَحرصونَ على تجنُّبهم ما أَمكن! (٢).

وأَجاز بعضُ العلماءِ رميَهم مطلقاً بالمنجنيقِ والنبلِ وغيرهما، بشرطِ تَوَقّي المسلمينَ الأسرى عندهم ما أمكن!.

وإذا ألقى العدوُّ ناراً على سفينةِ المسلمين، فاشتعلَتْ فيها، فَعَلوا الأُنسبَ والأصلحَ لهم: إما البقاءُ في السفينة والعملُ على إطفاءِ النار، أو إلقاءُ أَنفسِهم في الماء (٣).

(٩)

- إِذَا كَانَ عَدَدُ الْكُفَّارِ أَكْثَرَ مَن ضَعْفِ عَدَدِ الْمُسَلَمِينَ جَازَ الْفِرارُ مِنْهُم، وإِنْ لَم يكونوا كذلك لَم يَجُز الفرارُ.

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي: ٨/ ١٨٥ \_ ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) مغنى المحتاج: ٢٢٤/٤.

<sup>(</sup>٣) المغنى، لابن قدامة: ١٠/٤٥٥.

ـ واختلفَ العلماءُ في جَوازِ الاستعانةِ بالمشركينَ في القِتال:

فقالَ بعضُهم: تَجوزُ الاستعانةُ بهم بشرْطِ تأمينِ عدم خيانتِهم.

وقالَ آخَرُونَ: لا يُستعانُ بِهِم إِلَّا في الخدمةِ والأعمال الحقيرة.

وقالَ آخَرون: لا يَجوزُ الاستعانةُ بهم مُطلقاً (١).

ـ اختلفَ العلماءُ في استحقاقِ المجاهدِ سَلَبَ الكافِرِ الذي يَقْتُلُه:

فقالَ بعضُهم: يستحقُّ سَلَبَ المقتولِ بشروط:

أَنْ يكونَ المقتولُ من المقاتِلين، وأَنْ يكونَ فيه مَنعةٌ وقُدرةٌ على القتال، وأَنْ يَقْتُلَه أَو يُتْخَنَه في الجِراحِ ويَجعلَه في حكْم المقتول، وأَنْ يُغامرَ بنفسِه في قَتْلِه، بأنْ يقتلَه مبارزة، أَو ينغمسَ هو وسطَ الكَفار.

وقالَ آخَرُونَ: مَنْ قَتَلَ كَافِراً فله سَلَبُه: سُواءٌ كَانَ الْكَافَرُ مُقْبِلاً أَو مُدبراً، وذهبوا إلى أنَّ السُّنَّةَ على ذلك، وأنَّ هذا ما فعلَه الرسولُ ﷺ مع سَلَمَةَ بنِ 

واشترطَ بعضُ العلماءِ أَنْ يقولَ الإِمامُ أَو القائد: مَنْ قَتَلَ قَتيلاً فله سَلْبُهُ، فإِنْ لَم يَقُلْ لا يأخذُ القاتِلُ السَّلبَ.

ولم يَشترطُ آخَرون ذلك، وقالوا: السَّلَبُ للقاتِل ولو لم يَقُل الإِمامُ ذلك<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) المجموع: ۱۸/۲۲؛ والمغنى: ۱۹۲/۱۰.

<sup>(</sup>٢) الروضة، للنووي: ٦/ ٣٧٢ ـ ٣٧٣.

<sup>(</sup>٣) الروضة: ٦/١٧١؛ والمغنى: ٤٢٦/١٠.

وذهبَ بعضُ العلماء إلى أَنَّ السَّلَبَ يُخْرَجُ من الغنيمةِ قبلَ تَخْميسها، ويُعْطى للقاتِل، واشترطَ بعضُهم تَخميسَه قبلَ إعطائه للقاتِل<sup>(١)</sup>.

وأَباحَ بعضُ العلماءِ سَلْبَ القَتيلِ الكافرِ وتَرْكَه عارياً، ومَنَعَ بعضُهم ذلك لما فيه من كَشْفِ العورة (٢٠).

(11)

- السَّلَبُ: هو ما على القتيلِ من ثيابٍ وخُفِّ، وآلاتِ حَرْبٍ كَدِرْع ومِغْفَر، وسِلاحٍ ومركوب، وما على المركوبِ من سَرْجٍ ولِجام ومِقْوَد، وما على القتيلِ من طَوقٍ وسُوارٍ ومنْطقٍ وخاتِم وهِمْيان، وما على الفَرَسِ من أمتعة، وما فيها من دَراهمَ ومال، وبعضُ العلماء خالَفوا، ولم يَعْتَبروا بعض ما ذُكِرَ من السَّلَب(٣).

ولو تَنازلَ القاتلُ عن سَلَبِ القتيلِ لم يَسقطْ حقّه منه، لأنه متعيِّنٌ له (٤٠).

وجُمهورُ العلماءِ على أَنْ القاتِلَ لا يأخذُ السَّلبَ إِلَّا إِذَا أَقَامَ على ذلك بيئة، وأجازَ بعضُهم أَنْ يُعطى له دونَ بينة.

وجمهورُ العلماءِ على أنه لا يأخذُ السَّلَبَ إِلَّا بإِذْنِ الإِمام (٥).

(11)

ـ إذا قالَ الإِمامَ: مَنْ أَخَذَ شيئاً فهو له؛ اختلفَ العلماءُ في جوازِ ذلك: فأجازَه بعضُهم.

<sup>(</sup>١) المجموع: ١٨/ ١١٥؛ والمغنى: ١١/ ٤٢٥ ـ ٤٢٦.

<sup>(</sup>٢) المغنى: ١٠/ ٤٣١.

<sup>(</sup>٣) الروضة: ٦/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٤) نهاية المحتاج: ٧٦/٨.

<sup>(</sup>٥) شرح النووي على مسلم: ٥٩/١٢.



ومنعَه آخَرون؛ لأنَّ النبيُّ ﷺ والخلفاءَ من بعدِه كانوا يُقسِّمون الغَنائِم بعدَ جَمعِها، ولم يُجيزوا للإِمام أَنْ يُعطيَ شيئاً من الغَنائِم نَفْلاً إِلَّا بعدَ تَخميسِه.

وجعلَ آخَرونَ الإِمامَ مُخَيِّراً في ذلك، إِنْ شاءَ جعَلَه نَفْلاً للمجاهِدين قبلَ التخميس، وإِنْ شاءَ جعَلَه في الغنائم وخمَّسه (١).

\_ أُولُ ما يُخْرَجُ من الغنيمةِ مؤنةُ الحفظِ والنقل، ثم يُخَمَّسُ الباقي: والتَّخميسُ تَقسيمُ الغنيمةِ إلى خمسةِ أخماس:

أربعةُ أخماسِ تُعطى للمجاهدين.

والخمسُ الخامسُ يُقَسَّمُ على خمسةِ أسهم:

الأول: للهِ ورسولِه: ويُنْفَقُ في مصالِح المسلمين، كالنفقةِ على الثغور، وعمارةِ الحصون والقناطرِ والمساجد، وغير ذلك.

الثاني: الأقاربِ رسولِ الله ﷺ: وهم بَنو هاشم ويَنو المطلب، الأغنيائِهم وفقرائِهم ونسائِهم.

الثالثُ: لليتامي: وهم اليتامي الفقراء.

الرابع: للمساكين.

الخامس: لابن السبيل.

أَمَّا الفيءُ فإِنَّه يُجعلُ في بيتِ المال، لا يُعطى المجاهدونَ شيئاً منه. والفيءُ: هو ما أُخِذَ من الكفارِ دون قِتال.

وخالَفَ بعضُ العلماءِ في تقسيم ما ذُكِرَ سابِقاً (٢).

<sup>(</sup>۱) المغنى: ۱۰/٤٦٢؛ وتفسير القرطبي: ۲/۸ ـ ۳.

<sup>(</sup>٢) المجموع: ١٥٧/١٨؛ وتفسير ابن كثير: ٢/٤١٢.

- واتفقَ العلماءُ على أَنَّ مَنْ حَضَرَ المعركةَ بنيةِ الجهادِ يُعطى من الغنائم، ولو لم يُقاتِل، بشرطِ أَنْ يكونَ مسلماً حرّاً بالغاً ذكراً.

ـ ويُعطى من الغنائم المريضُ الذي مَرِضَ في الجِهاد، كما يُعطى للأَعمى والأَعرج، إذا كان فيهم منفعةٌ في الجهاد<sup>(١)</sup>.

- والراجحُ في تقسيمِ الغنائمِ أنَّه يُعطى الفارسُ ثَلاثةَ أَسهم: سهمٌ له، وسَهْمان لفرسِه، أمَّا الراجلُ الذي يحاربُ على رجلَيْه فله سهمٌ واحِد.

وخالَفَ بعضُ العلماءِ في هذا التقسيم (٢).

- واختلفَ العلماءُ فيما يُعطى للمجاهدِ إِنْ كانَ معه أكثر من فرس، وفي مَنْ معه برْذون أَو فرسٌ هَجين، وفي مَنْ غَزا على بَغْلِ أَو حِمار أَو بَعير.

- وإذا كان مع المجاهدينَ في السُّفُن في البَحر خَيْل، أُسْهِمَ لها، كما يُسْهَمُ للخيلِ في البَر.

- واخْتَلَفُوا في مَنْ غَزا على فَرَسٍ فَماتَت، فمنهم مَنْ يعطيه سهمَ الفارس، ومنهم مَنْ يعطيهِ سهمَ الراجل.

- ومَن استأجَرَ أو استعارَ فَرَساً ليُجاهِدَ ويُقاتلَ عليها، أُسْهِمَ له ولتلك الفرس، واخْتَلَفوا في مَنْ يأخذُ سهمَ الفرسِ المغصوبة، فمنهم مَنْ أعطى سهمه للغاصِب، ومنهم مَنْ أعطى سهمه لمالكه.

ـ واختَلَفُوا في العبدِ يَغزو على فَرَسِ سيدِه، هل يعطى له أَمْ يُعطى للفرس؟.

ـ واخْتَلفوا في الرجلِ يُعطي فرسَه لآخَر، على أَنْ يأخذَ نِصْفَ ما يُعطى من الغنائم!.

<sup>(</sup>١) المغنى: ١٠/٩٤٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ١٠/ ٤٤٣.

\_ واخْتَلفوا في مَنْ ماتَ أثناءَ المعركة، هل يُعطى لورثتِه شيءٌ من الغنائم أم لا؟ كما اخْتَلفوا في مَنْ ماتَ بعدَ جمع الغنائم وقبلَ توزيعِها!.

\_ واخْتَلفوا في المددِ الذي يَصِلُ للميدانِ بعدَ انتهاءِ المعركة، هل يأخذُ من الغنائم أم لا.

\_ واخْتَلَفُوا في المجموعة تُغِيرُ على الأعداءِ دونَ إِذْن الإِمامِ وتغْنَم منهم، هل تُعطى الغنائم كلَّها لهم، أم تُخَمَّسُ الغنائمُ أخماساً؟.

\_ وإذا عُدِمَ الإِمامُ وجاهَدَ مُجاهِدون وغَنِموا شيئًا من الكفار، جازَ لهم أَن يَقْسِموا الغنائمَ فيما بينهم.

\_ ومَنْ خرجَ بنيةِ القِتال، وقامَ بحفظِ الأمتعة وخدمة القوم يُسْهَمُ له من الغنائم كباقي المُجاهِدين، وهكذا التجَّارُ الذين يُتاجرونَ في المعسكر.

ـ واخْتَلَفوا في تقسيمِ الغنائمِ في دارِ الحرب، فأَجازَها بعضُهم، ومنَعَها آخَرون.

#### (18)

- الغنائمُ التي تُقَسَّمُ على المُقاتِلين، لا يُعطى غيرُهم منها، فأربعةُ أخماسِها لهم، والخُمُسُ الخامِسُ يُخَمَّسُ، وأَجازَ بعضُ العلماءِ أَنْ يأخذَ غيرُهم منها.

أما ما لا يُنْقَلُ كالأراضي والدورِ فإِمّا أَنْ تُقَسَّم بين الغانِمين، أو أَنْ تبقى بأيدي مالكيها، وتُضربَ عليهم الجزيةُ والخَراج! (١).

<sup>(</sup>١) المغنى: ٢٠/١٠؛ والمجموع: ١٦٢/١٨.

(10)

ـ اختلفَ العلماءُ في الأسرى من الرجالِ الأحرار:

والراجعُ أنَّ الإِمامَ مخيَّرٌ فيهم، يَفعلُ فيهم ما فيه المصلحةُ للمسلمين، فإمّا أنْ يقتلَهم بضرْبِ أعناقهم، أو أن يمنَّ عليهم فيطلقَهم بلا عِوَض، أو أنْ يُفديَهم بأسرى المسلمين، أو يُفديَهم بمال، أو يسترقَّهم (١١).

ـ وهل يَجوزُ للإِمامِ أَنْ يختارَ ضربَ الجزيةِ على الأسرى إِنْ كانوا من أهلِ الكتاب؟ ذهبَ الجمهورُ إِلى جوازِ ذلك(٢).

ـ أمَّا نِساءُ وصبيانُ الكفارِ فإنَّهم يكونون أرقَّاء بمجرَّدِ الأَسْرِ<sup>(٣)</sup>.

واختلفَ العلماءُ في جوازِ استرقاقِ كفارِ العَرَبِ من عبدةِ الأوثان(٤).

- وإذا قَتَلَ أَحَدُ المسلمين الأسيرَ دونَ إِذْنِ الأميرِ يُعَزَّر<sup>(٥)</sup>.

(17)

- إِذَا سُبِيَ الكَافَرُ مَعَ زُوجِتِهُ لَمْ يَنفُسخْ نِكَاحُهُمَا عَنْدُ بَعْضِ الْعُلْمَاءُ، ويَنفسخُ عَنْدَ عَلَمَاء آخَرِين.

وإذا سُبيت المرأةُ لوحْدِها انفسخَ نِكَاحُها، وإِذا سُبِيَ الزوجُ وحْدَه انفسخَ النكاحُ عندَ قوم، ولم ينفسخُ عند آخرين<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>۱) المجموع: ۱۰۲/۱۸؛ والمغنى: ۱۰/۰۰۶.

<sup>(</sup>٢) مغنى المحتاج: ٢٢٨/٤.

<sup>(</sup>٣) المغنى: ٤٠٣/١٠.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق: ١٠/ ٤٠٠ \_ ٤٠٢.

<sup>(</sup>٥) المغني: ١٠٥/١٠؛ والمجموع: ١٠٥/١٨.

<sup>(</sup>٦) المغنى: ١٠/ ٤٧٣ \_ ٤٧٤.

#### **(1Y)**

ـ إِذَا أَسلمَ الكَافَرُ الحُرُّ العَاقِلُ قبلَ الظَّفَرِ بِهِ عَصَمَ دَمَهِ ومالَه، وهذا لا خِلافَ فيه، سواءٌ أسلمَ في حالِ الأمن أو أسلمَ في حالِ الخوف، كذلك يَعصمُ أُولادَه الصَّغارَ عن السبي، وهذا عامٌّ في الرجالِ والنساء<sup>(١)</sup>.

وإِذا أَسلمَ الأَسيرُ قبلَ أَنْ يَختارَ الإِمامُ فيه شيئاً، قَبِل إِسلامَه وعَصَمَ نفسَه ودمَه، عند جمهورِ العلماء.

وبإسلامِه يكونُ قد عَصَمَ نفسَه من الاسترقاقِ عند الجمهورِ أيضاً (٢).

- اختلفَ العلماءُ في مَنْ سُبيَ من أطفالِ الكفارِ مع أبويه، فقالَ الجمهور: إنه على دينهما.

وإذا سُبِيَ مع أبيه فقط فالراجحُ أنه على دينِه عندَ الجمهور، وكذلك إذا سُبِيَ مع أُمَّه يكون على دينِها عند الجمهور، وإذا سُبِي وحُدَه فعندَ الجمهورِ أَنَّه باقِ على دينِه<sup>(٣)</sup>.

- والراجعُ عند الجمهورِ عدمُ التفرقةِ في السَّبْي بينَ الآباء والأبناء، والإِخوانِ والأخوات، والأعمامِ والأخوال(٤).

ـ وإذا أُخذَتْ دوابُّ الكُفارِ ومواشيهم فلا يَجوزُ إِتلافُها أَو إِحراقُها، وتكونُ مع الغنائم، إِلَّا إِذا لم يستطع المسلمونَ إِخراجَها، وكذلك السُّلاح<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) المغنى: ١٠/ ٤٧٥.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ١٠٢/١٠.

<sup>(</sup>٣) المغنى: ١٠/ ٤٧٢؛ والمجموع: ١٨٠/١٨.

<sup>(</sup>٤) المغنى: ١٠/ ٤٦٧؛ والمجموع: ١٨/ ١٢٥ ـ ١٢٦.

<sup>(</sup>٥) المغنى: ١٠٧/١٠ ـ ٥٠٨.

#### (19)

- إذا حَضَرَ المعركةَ الصبيُّ والمرأةُ يُرضَخُ لهما عندَ جمهورِ العلماء:

والرَّضْخُ: هو أَنْ يُعطى لهما نَصيبٌ من الغنائم أَقَلُّ من السهم الذي يُعطى للمجاهد.

يُرضخُ للصبيِّ إِذَا قُتِلَ، ويُرضخُ للمرأةِ إِذَا كَانَت تُدَاوي الجرحي.

وإِذَا حَضَرَ العبيدُ المعركةَ وشاركوا في القتالِ يُرضغُ لهم أَيضاً (١).

والرضخُ من أُصْلِ الغنيمةِ عندَ بعضِ العلماء، ومن أربعة أخماسها عند آخرين، ومن خمس الخمس عند فريق ثالث(٢).

ولا تبلغ قيمة الرضخ سهم المجاهد الراجل عند الجمهور<sup>٣)</sup>.

- وإذا قاتل صاحب السهم أكثر من غيره يرضخ له الإمام، ويُعطيه أكثر من سهمه بسبب إقدامه واستبساله؛ بدليل ما فعله رسول الله على مع سلمة بن الأكوع رها الله في غزوة ذي قَرَد، حيث أعطاه سهمين: سهمَ الفارس وسهم الراجل، مع أنه كان راجلاً<sup>(٤)</sup>.

#### **(۲.)**

- النَّفل: هو زيادة يُعطيها الإمامُ للمجاهدِ الَّذي يبذل جهداً خاصاً في القتال، ويأخذها من الغنائم زيادةً له على سهمه (٥).

<sup>(</sup>۱) المجموع: ۱۹۷/۱۸؛ والمغنى: ۱۰/ ٤٥١.

<sup>(</sup>۲) المجموع: ۱۹۷/۱۸؛ والمغنى: ۱۰/ ۵۵۸.

<sup>(</sup>T) المجموع: 179/1A.

<sup>(</sup>٤) المغنى: ١٠/١٧.

<sup>(</sup>۵) الروضة، للنووى: ٦/ ٣٧٠ ـ ٣٧١.

ويجوز أن يُعطى لشخص مبهم، كأن يقول الإمام: من فعل كذا، فله كذا. وبعض العلماء منعوا ذلكً!(١).

واختلف العلماء في محلِّ هذا النفل: هل هو الخمس، أو الأربعة أخماس، أو خمس الخُمُس، على أقوال في ذلك! (٢).

وإذا بعث الإمام سرية تسبق الجيش وتدخل دار الحرب، فيجوز للإمام أن يخصَّ رجالها بعطاء خاصً نفلاً (٣).

(۲۱)

- الفيء: هو ما يؤخذ من الكفار دون قتال، كأن يخاف الكفار من المسلمين فيهربوا ويتركوا شيئاً وراءهم، أو يصالح الكفار المسلمين على شيء يُدفع لهم، أو جزيةٍ تُفرض عليهم(١).

واختلف العلماء في هذا الفيء؛ فذهب بعضهم إلى أنه يُخَمَّسُ كالغنائم، وعند جمهور العلماء أنه لا يُخمس، وإنما هو للإمام يصرفه في مصالح المسلمين وينفقه فيما هو الأنفع لهم<sup>(٥)</sup>.

(11)

- إذا تمكَّن الأسيرُ عند الكفَّارِ من الهرب فيجب عليه ذلك، وإن تمكَّن في هربه من أخذ سبي ومالٍ أو قتلٍ لبعضهم جاز له ذلك(٢).

<sup>(</sup>۱) المغنى: ۱۰/۱۱۶؛ والمجموع: ۱۳٤/۱۸.

<sup>(</sup>Y) المجموع: 108/10.

<sup>(</sup>٣) المغني: ١٩/١٠، ٤١٦ ـ ٤١٧.

<sup>(</sup>٤) المجموع: ١٨٤/١٨.

<sup>(</sup>٥) المغنى: ١١/ ٥٤٧ \_ ٥٥٠؛ والمجموع: ١٦٠/١٨ \_ ١٦٢.

<sup>(</sup>٦) المغنى: ١٠/ ٥٤٨.

ـ وإن أطلق الكفَّار أسيراً بشروط يشترطونها عليه فيجب عليه الوفاء بها، على قول جمهور العلماء، حتى لا يوقع الضرر بباقي الأسرى المسلمين، وحتى لا يُتَّهمَ المسلمون بأنهم لا يوفون بالعهد(١).

ـ إِذَا ضَلَّ كَفَّارٌ محاربونَ الطريقَ ودَخَلوا في بلدةٍ للمسلمين، يكونون هم وأموالُهم فَيْناً لأهلِ تلك البلدة، وإذا حملت الريحُ أو حَمَلَ البحرُ شيئاً من أموالِ الكفَّار المحارِبين إلى بلدةٍ للمسلمين، كان ذلك فَيْنَا للمسلمين(٢).

ـ وإِذَا دَخَلَ كَفَّارٌ حربيُّون دارَ الإِسلام دونَ أَمان، فالراجحُ عندَ جمهورِ العلماءِ أنه لا أمانَ لهم، وأنه يَجوزُ قتالُهم وقتلُهم وأخذُ ما معهم؛ لأنَّه لا أمانَ لهم<sup>(٣)</sup>.

- وإذا قُدِمَ تُجَّارٌ من الكفارِ الحربيين بلادَ المسلمين بأمان، فباعوا واشْتَروا، فيجبُ على المسلمين أنْ يوفوا لهم بأمانِهم، ولا يَجوزُ الاعتداءُ عليهم، لأنَّهم دخَلوا بأمان (٤).

#### (11)

- اختلفَ العلماءُ في الكفارِ يأخذونَ شَيْئاً من أموالِ المسلمين، سواء كانَ بحربِ أم بغيرِها.

وعندَ كثيرٍ من العلماءِ أنَّهم لا يملكونَ تلك الأموال، وأنَّ أخذهم لها لا يُلغي ملكية المسلمين لها، فإذا عادت الأموالُ للمسلمينَ تَعودُ لمالكيها(٥).

قوانين الأحكام الشرعية، ص١٧٣.

<sup>(</sup>۲) المغنى: ۱۰/ ۲۵۵ \_ ۲۵۰.

المغنى: ١٠/ ٤٤١؟ والروضة: ١٠/ ٢٨٠.

التاج والإكليل لمختصر الخليل: ٣٦٢/٣. (٤)

حاشية ابن عابدين: ١٦٠/٤. (0)



وإذا قسَّمَ الإِمامُ الغنيمةَ على المجاهدين وتَعَرَّفَ مسلمٌ على مالِه الذي كان الكافرُ قد أَخَذَه، فعندَ كثيرِ من العلماءِ أنه يعودُ لمالِكه، لأنَّه مالُه (١).

#### (70)

- إِذَا رَضِيَ كَافِرٌ أَنْ يَكُونَ ذِمِّيّاً، وأَعطى المسلمينَ النِّمة، ثم أَرادَ أَنْ يَلْتَحقَ بِالْكَفَارِ المحاربين، فعلى المسلمينَ أَن يمنَعوه من ذلك، وأَنْ يُحارِبوه، لأَنه لو التحقَ بالكفارِ فسيكونُ عوناً لهم على حربِ المسلمين (٢).

#### (۲٦)

- اختلفَ العلماءُ في حكْمِ قطْعِ رؤوس المشركين، ونقلِها إلى مكانٍ آخَر للمسلمين أو المشركين:

فبعضُ العلماءِ مَنَعوا ذلك، لأَنَّ هذا تمثيلٌ بالكفار، وتقليدٌ للكفار، فهم الذين يَفعلونَ ذلك.

وبعضُ العلماءِ أجازوا ذلك، لأنَّ فيه إِغاظةً وتخويفاً للكفَّار، وبعضُ الصحابةِ فَعلوا ذلك (٣).

#### (YY)

ـ قد يقدِّم الكافرُ الحربيُّ هديةً لأَحَدِ المسلمين، فإِنْ فعلَ ذلك جازَ للمسلم أَنْ يأخذَ تلك الهدية؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ قَبِلَ هديةَ المقوقس.

واختلفَ العلماءُ في هذه الهديةِ هل هي مِلْكُ خاصٌّ لمن وجِّهت له، أَمْ هي ضمنَ الغنيمة، وتُخَمَّسُ كما تُخَمَّسُ الغنيمة.

<sup>(</sup>۱) الروضة: ۲۹۳/۱۰ ـ ۲۹۶.

<sup>(</sup>٢) الكافي في الفقه: ١/ ٤١٧.

<sup>(</sup>٣) المغنى: ١٠/ ٥٦٥ ـ ٥٦٦.

#### (XX)

ـ اختلفَ العلماءُ في الأمانِ يعطيه المسلمُ للكافِرِ أو الكافرين:

فعندَ جمهورِ العلماءِ أَنَّ الأمانَ صحيح، أي: يَجوزُ للمسلمِ أَنْ يعطيَ أَماناً للكافر، أو عَددٍ محصورٍ من الكفَّار، وعلى باقي المسلمينَ أَنْ يَلتزموا بذلك الأَمان (٢٠).

ـ واخْتَلفوا في أمانِ العبدِ المسلم، والراجعُ أنَّه إِذا كان مَأْذُوناً له في القتالِ جازَ أَمانُهُ (٣).

ـ واتَّفَقوا على جَوازِ أَمانِ المرأَةِ المسلمة (٤).

ـ أَمَّا أَمَانُ الصبيِّ المميزِ فقد اخْتَلَفُوا فيه، والراجحُ عدمُ جوازِه (٥٠).

#### (44)

ـ الإِشارَةُ بالأَمانِ أَمانٌ عند جمهورِ العلماء.

ـ ويَصحُّ وينعقدُ الأَمانُ بأيِّ لفظٍ صريح أَو كنايةٍ تدُلُّ على ذلك.

فاللفظُ الصريح كأنْ يقولَ: أَجَرْتُك، أو: أمَّنْتُك، أو: أنت آمِن.

واللفظُ غيرُ الصَّريح كأنْ يقول: أنت على ما تُحِبُّ، أو: كنْ كيفَ شئت.

<sup>(</sup>١) المغنى: ٥٦٦/١٠؛ والمجموع: ٣٢٨/١٨.

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع: ٣/ ١٠٤؛ وشرح فتح القدير: ٥/ ٤٦٢.

<sup>(</sup>٣) الروضة: ٢٧٩/١٠.

<sup>(</sup>٤) المغنى: ١٠/ ٤٣٢.

<sup>(</sup>٥) الروضة: ٢٧١/١٠.



ـ وينعقدُ الأَمانُ بالكتابةِ والرسالةِ والإِشارةِ المُفهمة.

\_ ولا بدَّ أَنْ يَبِلغَ الأَمانُ الكافرَ المؤمَّنَ وأَنْ يَفهمه، ولو قَتَلَه مسلمٌ قبلَ وُصولِ الأَمانِ إِليه، فلا شيءَ على ذلك المسلم<sup>(١)</sup>.

ـ إِذَا لَقِيَ المسلمُ كَافِراً حربيّاً وقالَ له: قِفْ، أَو: أَلْقِ سِلاحَك؛ فهذا أمان، لأنَّ الكافرَ يعتقدُ هذا أماناً (٢).

وإذا انعقدَ الأمانُ صارَ الكافِرُ المؤمَّنُ معصومَ النفس، فلا يُقتلُ ولا يُسبى.

ـ أما الجاسوسُ الكافِرُ فلا يَجوزُ تَأْمينُه، لأَنَّ دخوله خيانةٌ ولا بدَّ أَنْ يُقْتَل.

- وإذا قَدِمَ أَحَدُ الكفارِ لتجارةِ وأُخْذِ الأمانِ من المسلمين، ثم تَبينَ أنه جاسوسٌ وعينٌ للكفار بَطَلَ أَمانُه وجازَ قتْلُه<sup>(٣)</sup>.

ـ المسلمُ إِذا كانَ ضَعيفاً في دارِ الكفر، لا يَقدرُ على إِظهارِ دينِه، حَرمتْ عليه الإِقامةُ بدارِ الكفر، ووجبتْ عليه الهجرةُ إِلَى دارِ الإِسلام.

ـ وإِنْ لَم يَقدرُ على الهجرة؛ فهو معذورٌ إِلَى أَنْ يَقْدِرَ عليها.

\_ وإِنْ كَانَ المسلم في دارِ الكفر قويّاً قادِراً على إِظهارِ دينِه، جازَ له الإِقامةُ هناك، ولم تَجب الهجرةُ عليه.

<sup>(</sup>۱) الروضة، للنووي: ۲۸ ۲۷۹ ـ ۲۸۰.

<sup>(</sup>٢) المغنى: ١٠/٨٥٥.

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطار: ٨/٨ \_ ١٠.

ـ وإِذا كانَ يرجو بمقامِه في دارِ الكفرِ ظهُورَ الإِسلام فالأفضلُ أَنْ يُقيمَ هناك، وأَنْ يقومَ بالدعوةِ إلى الإِسلام بينهم! <sup>(١)</sup>.

ـ وقد كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يَنهى عن الإِقامةِ في دارِ الكفر، ويَطلبُ ممن هو هناك أنْ يُهاجِرَ إِلَى دارِ الإِسلام.

ـ وجمهورُ العلماءِ على أنه لا يَجوزُ لِلأَسيرِ المسلمِ أَنْ يتزوجَ في دارِ الكفرِ أَثناء أَسْرِه، لا يتزوجُ كتابيةً لأَنَّه لو أَنجبَ منها، فَسيكونُ ابنُّها كَافراً مثلَهَا ، ولا مسلَّمةً لأنَّه يُخشى أَنْ يَفْتِنوه ويفتنوا امرأتَه ويَفْتِنوا ابنَه؛ فلْيصبرْ حتى يعودَ إلى دارِ الإِسلام<sup>(٢)</sup>.

#### (77)

ـ اختلفَ العلماءُ في دخولِ أَرضِ الشركِ للتجارة، والجمهورُ من العلماءِ على كراهيةِ ذلك، واعتبروا ذلك فِسْقاً، وأصحابَه فُسْاقاً.

ـ ويَحرمُ بيعُ السلاحِ إلى الكفار، ويعاقَبُ مَنْ فعلَ ذلك<sup>٣)</sup>.

ـ اختلفَ العلماءُ في إِقامةِ الحدودِ في دارِ الحَرْب؛ فمنَعَ بعضُهم إِقامتَها هناكَ من بابِ سَدّ الذريعة؛ حتى لا يَنضمَّ المَحْدودُ إلى الكفار.

وبعضُهم أجازَ ذلك، وقالوا: تُقامُ في دارِ الحربِ كما تُقامُ في دارِ الإسلام<sup>(3)</sup>.

<sup>(</sup>١) الروضة: ١٠/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>۲) المغنى: ۱۱/۱۰ ـ ۵۱۲.

<sup>(</sup>٣) آثار الحرب في الفقه الإسلامي، للدكتور وهبة الزحيلي، ص٥١٢ ـ ٥١٤.

<sup>(</sup>٤) المغنى: ١٠/ ٥٣٧.

ـ اتفقَ العلماءُ على أنَّه لا يُسافَرُ بالنساءِ المسلماتِ إلى أرضِ العَدُوّ، حتى لا يُفْتَنَّ في دينهنَّ وعِرضِهنَّ، إِلَّا إِذَا كنَّ في جيشٍ مسلمٍ عظيم يُؤمَنُ عليهنَّ فيه.

- كذلك لا تُقيمُ النساءُ المسلماتُ في الثغورِ إِلَّا إِذَا كَانَتَ تَلَكَ الثَّغُورُ مَامُونَةً (١).

- واتَّفقوا على أنَّه لا يسافِرُ المسلمُ بالمصحفِ إلى أرضِ العدوِّ إلَّا في جيشٍ يُوَمِّنُ عليه.

وبعضُ العلماءِ منعوا السفرَ بالمصحفِ إلى أرضِ العدوِّ مطلقاً، حتى لا يَقعَ بأيدي الأعداء (٢).

هذه بعضُ المسائلِ والأحكامِ الفقهيةِ المتعلقةِ بالجهاد، وتفصيلاتُها تُؤخَذُ من كتبِ الفقه المختلفة.



<sup>(</sup>۱) المغنى: ۱۰/۳۷۹ ـ ۳۸۰.

<sup>(</sup>٢) الشرح الصغير، للدردير: ٢/ ٢٧٩.

## الفكنيك الفكاتي



# فى نُبَذِ مختصرة من المكايدِ والآدابِ والحيلِ الحربية

لقد وَضَعَ الناسُ كُتُباً في حِيَلِ الحربِ ومكايدِها وأنواع آلاتِها، وفيما يلى نُبُذُّ مختصرةٌ من ذلك، لا بُدٌّ من معرفَتِها.

ـ قالَ بعضُ الحكماء: جمعَ اللهُ لنا آدابَ الحربِ في قولِه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرَ وَامَنُوٓا إِذَا لَقِيتُمْ فِكَةَ فَاقْبَتُوا وَاذْكُرُوا ٱللَّهَ كَيْرًا لَّعَلَّكُمْ لَفْلِحُونَ ﴿ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَنَذَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحَكُمُّ وَأَصْبِرُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ الصَّنبِيبَ ﴿ ۖ [الأنفال].

ولقد صَدَقَ هذا القائِل، فإِنَّ اللهَ أَمَرَ المقاتلينَ بخمسةِ أُمور، ما اجتمعَتْ قَطَّ فَى فَتْةٍ إِلَّا نُصِرَتْ، وإِنْ قلَّ عددُها وكثرَ عددُ عَدُوِّها.

والأُمورُ الخمسةُ هي: الثباتُ، وكثرةُ ذِكْرِ الله، وطاعةُ اللهِ ورسولِه، وعدمُ التنازع الموجبِ للفشلِ والوهن، والصبرُ.

ومَعلومٌ أَنَّ المجاهدينَ إِذا اجتمعوا كانوا كالحُزْمَةِ من السهام، لا يُستطاعُ كَسْرُها، فإذا تفرقت سهلُ كَسْرُها سهماً سهماً.

ـ ولا بدَّ أَنْ يكونَ المجاهدونَ فَطِنين في الحرب، لأَنَّها خَدْعة.

٧٨٥ ـ روى البخاريُّ ومسلمٌ: عن أبي هريرةَ وجابرٍ رهي، قالا: قال رسولُ الله ﷺ: «الحربُ خَدْعَة»(١).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الجهاد: ٤/ ٢٤؛ ومسلم في الجهاد: ٣/ ١٣٦١.

يُقال: خُدْعة: بضَمُّ الخاء، وخَدْعة: بفَتْحِ الخاء. والفَتْحُ أفصحُ كما قالَ الجوهريُّ وغيرُه.

ومعنى كون الحربِ خَدْعة أَنها تنتهي بخَدْعَةٍ واحدة.

وَرَدَ في المَثَل: ربَّ حيلةٍ أَنفعُ من قبيلة.

ومن كلامِ الحكماء: إذا طلبْتَ عدوَّك بالقوة، فلا تَقْدِمَنَّ عليه حتى تعلمَ ضعْفَه منك، وَإِذا طلبتَه بالمكيدة، فلا يعظمَنَّ أَمْرُه عندك، وإِنْ كانَ عظيماً.

ويُروى: أَنه لما بارزَ عمرُو بنُ عبدِ وُدِّ عليَّ بنَ أَبي طالب ضِّجُهُ، استعملَ عليٌّ معه الحيلةَ والخَدْعة، فلما برزَ له عليٌّ قال له: ما برزْتُ لأَقاتِلَ اثنين!.

فالتفَتَ عمرُو بنُ عبدِ وُدّ، ليَرى الشخصَ الثاني، فوثبَ عليه عليٌّ فضَرَبه!.

فقال له عمرو: لقد خدعْتَني!.

قال عليُّ: إِنَّ الحربَ خَدْعَة!.

(٢)

ـ ومن السُّنَّةِ التوريةِ في الحرب، بحيثُ لا يطَّلعُ القَريبُ أَو البعيدُ على مقصدِ الأمير، ولا يعرفُ جهتَه أَحَد، حتى لا يتسرَّبَ الخَبَرُ إِلَى الأَعداء.

وهذا هو فعلُ رسولِ اللهِ ﷺ:

٢٨٦ ـ روى البخاريُّ ومسلمٌ: عن كَعْبِ بنِ مالك رهيه: أنَّه لم يكنْ رسولُ اللهِ ﷺ يريدُ غزوةً يَغْزوها، إِلَّا ورَّى بغيرِها (١).

ولم يصرِّحْ ﷺ إِلَّا بتوجُّهِه إِلى غزوةِ تبوك، لبُعدها، ولأنها ضدَّ الروم، وليستعدُّ لها المسلمونَ استعداداً خاصًاً.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الجهاد: ٦/٤؛ ومسلم في التوبة: ٢١٢٨/٤.

(٣)

- الرسولُ المرسَلُ إلى الأعداء يكشفُ حالَ مُرْسِلِه، لأنَّه دليلٌ على شجاعتِه وإقدامِه، وترجمانِ عقلِه وفهمِه، ومرآةِ صفاتِه. ورُبُّ رسولِ أزالَ هيبةَ مرسِلهِ من قلبِ عدوِّه، لأن عدوَّه شاهَدَ خَوَرَهُ وعجْزَه وجبْنَه وسذاجَته وسوءَ تصرُّفَه.

وربُّ رسولٍ أَلقى الرغبَ في قلبِ عدوِّه، بحسْنِ منظرِه، وشدةِ إِقْدامِه، وثباتِ جَأْشِه، وقوةِ قلْبِه، وفصاحةِ لسانِه!.

وعلى القائدِ أَنْ يُحسنَ اختيارَ رسولِه، وأَنْ يكونَ نافذَ البَصَر، قويَّ الفراسَة، وأنْ لا يرسلَ الرسولَ إلى العَدوِّ مراراً عديدة، لثلا يحصلَ بين الرسولِ والمرسل إليه مؤانسة أو إحسان، وقد يتولَّدُ من ذلك صداقة، تحوِّلُ ذلك الرسولَ إلى بطانةٍ للعدوِّ، وكم من دولةٍ كان سببُ زوالِها خيانةَ رسولِها، واستمالةً الأعداء له.

(٤)

ـ الأوْلى هو تشكيلُ السرايا للجهادِ:

٢٨٧ ـ روى أبو داود والترمذيُّ وأحمدُ والحاكم: عن ابنِ عباسِ ﷺ، عن رسولِ الله ﷺ، قال: «خَيْرُ الأصحابِ أربعة، وخيرُ السرايا أربُّعُمئة، وخيرُ الجيوشِ أَربعةُ آلاف، ولن تُغلبَ اثنا عَشَرَ أَلْفاً من قِلَّة»(١).

ـ ويَجبُ أَنْ يكونَ أميرُ السريةِ عالِماً بالحروب، ومكايدِها، وأَنْ يكونَ مع عدوِّه أسمعَ من فَرَس، وأَبْضَرَ من عُقاب، وأحذرَ من عقعق، وأوثبَ من

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود في الجهاد: ٣/ ٨٢؛ والترمذي في الجهاد: ٤/ ١٢٥؛ وأحمد: ١/ ٢٩٤؛ والحاكم: ٤٤٣/١، والحديث صحيح.

فَهد، وأَشدَّ إِقداماً من أُسَد، يرحلُ بالسريةِ كجسدٍ واحد، وينزلُ بالسريةِ كبنيانٍ مرصوص.

وكانَ أصحابُ رسولِ اللهِ ﷺ إِذَا نَزلُوا مَنزلاً، انضمَّ بعضُهم إِلَى بَعْض، حتى لو بُسط عليهم ثوبٌ لجمعَهم!.

- على أمير الجيشِ أَنْ يُكثرَ في مجلسه من قراءةِ الأحاديثِ النبوية، الواردة في فضائِل الجهادِ وأنواعِه، وقراءةِ كُتُبِ الغزوات، وفتوحاتِ المسلمين، وحِيَلِ المقاتلين، ومُنازلاتِ الأَبطال، ومعاركِ الشُّجعان، وما نُقلَ عنهم من الصبرِ الشديد، والانغماسِ في العدوِّ الكثير.

وذلك ليقوِّي قُلوبَ ذوي الإِيمان، ويُزيلَ الضعف من قلبِ الجبان، ويَزيدَ في جرأةِ ذوي الشجاعةِ والإِقدام، لأنَّ الطباعَ مجبولةٌ على التحدِّي، والتشبُّهِ بذوي الأفعالِ المحمودةِ عند الآخَرين.

فإِذا أَضيفَ إِلَى ذلك مدحُ الشرع لأَفعالِ وصفاتِ المجاهدين، وترغيبُه فيها، ووَعْدُه بالجزاءِ الحَسَنِ عليها، ومحبةُ الأَميرِ لها، وتمييزُه لمن فعلها، صارَ هذا مرغوباً مطلوباً عند المجاهدين.

ـ الأَصْلُ في تَدبيرِ الحروبِ انتخابُ القادة، واختيارُ أُصحابِ الأُلوية.

ويَجِبُ أَنْ يكونَ قائدُ الجيش والأميرُ وحاملُ اللواء ونحوُهم، من أُولي الجرأةِ والشجاعةِ والنجدةِ والدِّين، وأَنْ يكونَ ثابتَ الجَنان، صارمَ القلب، شديدَ البأس، قد جَرَّبَ الحروبَ، ومارسَ الرجال، وقارعَ الأبطال، وشهدَ الوقائع، وخاضَ المعامع. وإِذَا كَانَ كَذَلَكَ أَثَّرَ فِي جِيشِه قُوةَ قَلْبٍ، وشِدَّةَ بَأْسٍ، وثباتَ جَأْشٍ، وثقةً بالنصر .

لأَن منزلتَه في جنودِه منزلَةُ القَلْبِ من الجَسَد، متى فَسَدَ فَسَدوا، ومتى ثُنَتَ ثَنتوا!.

قَالَ أَحَدُ حَكَمَاءِ الْعَجَمِ: أَسَدٌ يَقُودُ أَلْفَ ثَعَلَب، خيرٌ من ثَعَلَبِ يَقُودُ أَلْفَ

ـ وقال السِّرماريُّ ـ البطلُ المجاهدُ المشهور ـ: ينبغى أَنْ يكون في قائدِ المجاهدينَ عَشْرُ خِصال:

- ١ ـ أَنْ يكونَ في قوةِ قَلْبِ الأَسَد، فلا يَجْبُن.
- ٢ ـ وفي كِبَرِ نفسيةِ النُّمِرِ، فلا يتواضَعُ أَمامَ الأَعداء.
  - ٣ ـ وفي شجاعَةِ الدُّبِّ، يقتُلُ بجوارحِه كلِّها.
    - ٤ ـ وفي حملة الخنزير، لا يولّي دُبُرَه.
- ٥ ـ وفي إِغارَةِ الذَّئب، إِذَا أَيِسَ من وَجْهِ أَغَارَ من وَجْهِ آخَر.
  - ٦ ـ وفي حَمْلِ السلاح كالنملة، تحملُ أكثرَ من وَزْنِها.
    - ٧ ـ وفي الثباتِ كالصَّخر.
    - ٨ ـ وفي الصبر كالحِمار.
- ٩ ـ وفي الوَقاحَةِ كالكلب، لو دخَلَ صيدُه النارَ لدخلَ خَلْفَه.
  - ١٠ ـ وفي التماسِ الفرصةِ كالدِّيك.

ـ يَنبغي لقائدِ الجيشِ قبلَ القتالِ أَنْ يَبُثُّ الجواسيسَ والعيونَ الثقاتَ في معسكرِ عدوِّه، ليتعرَّفوا أُخبارَهم، وما عندَهم من العَدَدِ والآلات، ويَحْرِزوا أعدادَهم، ويَبحثوا عن أسماءِ رؤسائِهم وشجعانِهم، ويسألوا عن أحوالِهم، ويَقِفُوا على مؤامراتِهم ومكائدِهم.

ويُحاولُ أَنْ يَدُسَّ إِلَى قادةِ جيشِ العدوِّ من يَعِدُهم ويُمَنِّيهم، ويُغْريهِم بالتَخَلِّي عن جماعتِهم، ويُحاولُ أَنْ ينشئَ على أَلسنةِ بعضِ القادةِ كُتُباً مزوَّرة، يُظهرُها بينَ جنودِه لتقوى بها قلوبُهم، ويُظهرهَا بين الأعداءِ ليفرِّق صفَّهم، ويُحدثُ الشقاقُ والتنازعُ بينهم.

وهذا جائزٌ في الحُروبِ مع الأعداء، لأَنَّ الحربَ خَدْعَة.

ـ على الأميرِ أَنْ يُنفقَ الكثيرَ على جمعِ المعلوماتِ عن العدوِّ، وإِرسالِ العيونِ والجواسيسِ لذلك، وأَنْ لا يبخلَ بماً يصرِفُه على هذا الباب، لأَنه إِن انتصرَ على العدوِّ فلا يضُرُّه ما أَنفق، وإن انتصرَ عليه العدوُّ فلا ينفَعُه ما أَبقى.

وإِنفاقُ الأَموالِ في الحِيَلِ والمكايدِ أَوْلَى من إِنفاقِ الأَرواح في الحُروبِ والشدائد.

ومن أَنواع التأييدِ الإِلْهِيِّ أَنْ يُلهِمَ اللهُ المكيدَةَ مَنْ يقدِرُ عليها، ومن الحسرةِ أَنْ يُبصَرَها مَنْ لا يَصلُ إليها.

ـ من أهمّ ما يُعتنى به في الحروبِ إعدادُ الكمائن، وللكمينِ أَثَرٌ كبيرٌ في بثِّ الرعبِ في قلوبِ الأعداء، فعندما يَظهرُ الكمينُ يُفاجأُ العدقُ بذلك، وإِذا ضربَ الكمينُ العدوَّ من الخَلْفِ أَضعفَ معنوياتِ أَفرادِه.

ـ إِنه لا يَدومُ إِقبالُ مقاتِل على خصمِه إِلَّا إِذَا كَانَ آمِناً مِن ورائه، ومتى جَوَّزَ أَنْ يُؤْتِي من خَلْفِه تَشتَّتَتْ همَّتُه بين الدفْعِ والقتالِ، وضَعُفَ جأشُه عن مواجهةِ الرجال، والتفتَ قَلْبُه حَذِراً ممَّا قد يَقَع! فكيفَ إِذا سمعَ جَلَبَةً خلْفَه، أو صوتاً من ورائِه، ولو كانَ من رَجُلِ واحد؟!.

### (1.)

- عندَ اصطفافِ الفريقَيْنِ للقتال، فعلى قائدِ الجيشِ أَنْ يحرصَ على أَنْ تكونَ الشمسُ في عينِ العَدُو، وأَنْ تكونَ الريحُ في وجْهِه، لتضعف قدرتُه على القِتال، وأَنْ يَختارَ قائدُ الجيشِ الموقعَ المناسبَ لجُنودِه، ليكونَ قِتالُهم على أحسنِ صورة.

- وعلى قائدِ الجيشِ أَنْ يُحْسِنَ توزيعَ جنودِه، وأَنْ يوقِفَ كلَّ مجموعةٍ في مكانِها المناسب، وعليه أَنْ يضعَ الأبطالَ الشجعانَ في القَلْب، وأَنْ يضعَ الآخرين في الجناحَيْن، فإِنَّ قلبَ الجيش هو الأهمُّ في المعركة، وإِذا انهزمَ الجناحانَ وثَبَتَ القلْبُ، حوَّلَ الهزيمة نصراً.

- وعلى قائدِ الجيشِ أَنْ يَعرفَ وضْعَ جيشِ عَدُوِّه، ومواقعَ شجعانِ الجيشِ، ليَضعَ أمامه القادَةَ الشجعانَ من جيشِه، وعليه أَنْ يُخفيَ موقِعَه في الجيشِ عن عدوِّه، لئلا يوجِّه العدوُّ جهدَه للقضاءِ عليه!.

### (11)

- إِذَا أَرَادَ الْأَمِيرُ احتلالَ مدينَةِ للأعداء، فلا بدَّ أَنْ يبدَأَ بأَخْذِ ما حولَها من القُرى والبلاد، ليسهلَ الوصولُ إليها بعد ذلك.

ويذكرُ أَنَّ ملك الرومِ لمَّا أَرادَ أَخذ صقليةَ أَجرى اختباراً لقادَةِ الجيش؛ فوضَعَ أَمامَهم بِساطاً كبيراً، وَوَضَعَ في وسطِه ديناراً، وقال لهم: مَنْ تمكَّنَ منكم من الوصولِ إلى الدينارِ دونَ أَنْ يطأ على البساطِ فهو الجديرُ بالقيادة. فلم يتمكَّنوا، فطوى الملكُ طرفَ البساط، وعند ذلك تَناوَلوا الدينارَ بسُهولة.

عندَ ذلك قال لهم: إذا أردتم مدينةَ صقلية، فخُذوا ما حولَها من الحصونِ والقلاع، ليسهلَ لكم الوصولُ إليها.

- أَوْصَتْ أُمُّ الذيال العبسيةُ ابنَها - وكان من أشداء العرب - فقالت: يا بُني! لا تُنشب الحربَ ـ وإِنْ وثقْتَ بشدَّتِك ـ حتى تعرف وَجْهَ المهرب منها، فإنَّ النفسَ أُقوى شيء إذا وجدتْ سبيلَ الحيلة، وهي أضعفُ شيء إذا يئسَتْ من الحيلَة. وأحمدُ الشِّدَّةِ ما كانت الحيلةُ مُدَبِّرَةً لها، واجلسْ مع من تُحاربُ جلسةَ الذئب، وطِرْ منه طَيَرانَ الغراب، فإنَّ الحذرَ زمامُ الشجاعة، والتهوُّرَ عدوُّ الشُّدَّة.

ـ وقالَ بعضُهم: مَن استضعَفَ عدوَّه اغترَّ، ومَن اغترَّ ظَفرَ به عدُوُّه، أَشْعِروا قلوبَكم في الحرب الجرأة، فإِنَّها سببُ الظُّفر، واذْكُروا الضَّغائنَ فإِنها تَبعثُ على الإِقدام، والْزَموا الطاعةَ فإِنها حِصْنُ المُحارِب، ورُبَّ مكيدةٍ أَبلغُ من نَجْدَة، وربَّ كلمةِ هَزَمَتْ جيشاً، الصبرُ سببُ النصر، اجعلْ قِتالَ عدوِّك آخِرَ حِيَلِك، النصرُ مع التدبير، لا ظَفَرَ مع بَغْي، ولا تَجْبُنوا عندَ اللقاء، ولا تَميلوا عند القدرة، ولا تُسْرِفوا عند الظهور، ولا تَغُلُّوا عند الغنائم، ونزِّهوا الجهادَ عن عَرَضِ الدنيا الحقير.

(17)

ـ نهى رسولُ اللهِ ﷺ عن تَمَنّي لقاء العدوِّ، وأَمَرَ المسلمينَ بالصَّبْر:

٢٨٨ ـ روى البخاريُّ ومسلمٌ: عن عبدِ اللهِ بن أبي أوفى ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لا تتمنَّوْا لِقاءَ العدو، وسَلُوا اللهَ العافية، فإذا لقيتُموهم فاصْبِروا»<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الجهاد: ٢٣/٤؛ ومسلم في الجهاد: ٣/ ١٣٦٢.

- نهى رسولُ اللهِ ﷺ عن التمثيلِ بالأعداء، ونهى عن حرقِهم بالنار، ونهى عن الغدرِ ونقضِ العَهد، وأخبر أنَّ نقضَ العهدِ من صفاتِ المنافقين:

٢٨٩ ـ روى البخاريُّ ومسلمٌ: عن عبدِ اللهِ بنِ عَمْرو ﷺ، عن رسولِ اللهِ ﷺ قال: «أَربعٌ منْ كُنَّ فيه كانَ مُنافقاً خالِصاً، ومَن كانتْ فيه واحدةً منهنَّ كانتْ فيه خصلةً من النفاق حتى يَدَعَها: إذا اؤثُمِنَ خان، وإذا حَدَّثَ كَذَب، وإذا عاهَدَ غَدَرَ، وإذا خاصَمَ فَجرَ»(١).

۲۹۰ ـ وروى البخاريُ : عن أبي هريرة ﴿ مَالَ : قالَ رسولُ الله ﷺ : «ثَلاثةٌ أَنا خَصْمُهم يومَ القيامة : رجُلٌ أعطى بي ثم غَدَر، ورجلٌ باعَ حُرّاً ثم
 أكلَ ثمنَه، ورجلٌ استأجَر أَجيراً، فاستوفى منه العمل، ولم يوفّه أجره (٢).

۲۹۱ - وروى مسلم: عن عبد الله بن عُمَرَ رَاهُ قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ
 ﴿إِذَا جمعَ اللهُ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ يَوْمَ القيامة، يَرْفَعُ لَكُلِّ عَادِرٍ لَوَاء،
 ويُقال: هذه غَدْرَةُ فُلان (٣).

۲۹۲ - وروى البخاريُّ ومسلمٌ: عن عليّ بن أبي طالب ولله ، عن رسولِ الله على قال: «... ذِمَّةُ المسلمينَ واحدة، فمَنْ أَخفرَ مسلماً فعليه لعنةُ الله والملائكةِ والناسِ أَجمعين، لا يَقبلُ اللهُ منه يومَ القيامة صَرْفاً ولا عدلاً» (٤).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الإيمان: ١/ ١٢؛ ومسلم في الإيمان: ٧٨/١.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في البيوع: ٣/ ٤١.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في الجهاد: ٣/ ١٣٥٩.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في الحج: ٢/٩٩٩؛ والبخاري في فضائل المدينة: ٢٢١/٢.

ومعنى: أَخْفَرَه:س غَدَرَه ونقضَ عَهْدَه.

فلْيحذَرْ أُميرُ الجيشِ وغيرُه من الغدرِ ونَقْضِ العهد، فإنه من أُقبحِ ما اتَّصفَ به الرجال، وهو مع ما هو فيه من الإِثمِ العظيم سريعُ الوبَال، فظيعُ النَّكال.



# 短倒 🌉

۲۹۳ ـ روى أبو داود: عن جابر بن عبد الله الله عن رسول الله على قال: «مَنْ أُعطي عَطاءً فَوَجَدَ، فَلْيِجْزِ بِهِ، فإنْ لم يَجِدْ فَلْيُثْنِ به، فَمَنْ أَثْنى به فقد كَفَره» (۱).

وفي لفظِ آخَرَ: «مَن اصطنعَ إِليكم مَعْروفاً فجازوه، فإِنْ عجزتُم عن مجازاتِه فادْعوا له، حتَّى تَعْلَموا أَنْ قد شَكَرتُم، فإِنَّ اللهَ شاكرٌ يحبُّ الشاكرين».

فممًّا على كلِّ مسلم من الحقوق، أَنْ يرى ما هو فيه من النَّعم، ويَشكرَ مَنْ كان السببَ فيها، ويَجتهدَ في الدعاءِ لمن بَذَلَ نفسَه في سبيل الله، حتى وصَلَ هو مع ضعفِه إليها، ويَشهدَ وُفورَ عجزِه وقُصورَ همتِه عن الاقتداءِ بهم في بذْلِ مالِه ومُهْجَتِه.

على المسلم أنْ يَعلمَ يَقيناً أنه لولا مَنْ أقامَهم الله من الصحابة والتابعين ومَنِ اقتفى سَنَنَهُم من الغزاة والمجاهدين، أنصار الدين وحُماتِه، وشُجعانِ الإسلام وكُماتِه، رجال الطعنِ والضّرْب، وفاتحي الشرقِ والغرب، وما استنجدوه من جنودِهم، وحَشَدوه من حُشودِهم، وما جَمعوه من الجحافلِ الحافلة، وأنفقوه من الحواصِلِ المتواصلة، وما دافعوه من القساور القاسِرة، وواقعوه من العساكر الكاسرة، إلى أنْ ردّوا المرتدين عن ملة الإسلام إليها، واستنزلوا ملوكَ الروم والفرس عن أسِرَّتهِم وعَلَوْا عليها، واسْتَلَبوا ثيابَ عِزِهم عن أجسامِهم، واجْتَذَبوا تيجانَهم عن هامِهم، واسْتَعْذَبوا شربَ دمائِهم بشفاهِ عن أجسامِهم، واجْتَذَبوا تيجانَهم عن هامِهم، واسْتَعْذَبوا شربَ دمائِهم بشفاهِ عن أجسامِهم، واجْتَذَبوا تيجانَهم عن هامِهم، واسْتَعْذَبوا شربَ دمائِهم بشفاهِ

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود في الأدب: ٩/ ١٥٨، والحديث حسن.

شِفارِهم، وألسنةِ أُسنَّتهم وسِهامِهم، ومَزَّقوا منهم الجُسومَ والرُّسوم، وأَلْحَقوا الموجودَ منهم بالمعدوم، وأَدْخَلُوا جُموعَ الباقين منهم ـ وإِنْ كانوا أُلوفَ الأُلوفِ كثرةً ـ في بابِ القِلَّة، وأَنْزَلوا شُمَّ الأُنوف العالينَ منهم على رغم الأُنوفِ أَرضَ الهوانِ والذُّلَّة، وأقاموا على محصنِ حصونِهم ومدنِهمَ بالمَجانيق، حُدودَ الرجم المشروع، حتى صارَ واجباً لهم على التحقيقِ ما كان منها في حكم الممنوع!.

لولا جُهودُ هؤلاءِ وجهادُهم لما كنّا قاطِنين في أَطلالِ نعَمِهم، بغمُّهم فيها وهمُّهم، ولما عِشْنَا آمنين في ظلالِ هِمَمِهم، بجودِهم بأنفسِهم وكرمِهم!.

إِلَى أَنْ جَهِلْنا بمؤانسةِ العوائدِ ما اجْتَهدوا عليه، وذهلْنا عن مقايسةِ المعاندِ والخروجِ إليه، واستغْنَينا بما أَسْدوا إلينا عن شُربِ كؤوسِ الحُتوف، في الاكتسابِ بالرماح والسيوف، واستعنّا بالرفاهيةِ في ذلك والنَّعيم، على ما أُوجبَه علينا البيعُ القَديمُ من التَّسليم، وقنعْنا بما نحنُ فيه من الأنشابِ والأسباب، وغبطنا أنفسنا بالزائلِ من المنازِل والأحباب، وركنّا إلى الدنيا رُكُونَ الظمآن إِلَى شَرابِ السَّراب، وسكَنَّا إِلَى دارِ الغُرورِ سُكُونَ مَنْ ليس له عنها انقلابٌ ولا مآب، وأعرضنا عن الجهادِ إِذ لا فرقَ ولا فقرَ يَدعو إليه، وأَخْلَدْنا من أُوج الجلادِ إِلَى حَضيضِ الكسل، إِذْ لا أَحَدَ يذكُرُ الغزو، ولا يَحضُّ عليه.

فأَخْلَقَ الجديدُ مع الأمانِ ثوبَ الجِهاد، بعدَ أَنْ كانَ جَديداً بهيّاً، وذوى بالهوى والهوان غُصْنُه بعدَ أَنْ كانَ نَضِيداً زَهِيّاً، وهوى نجمُه من سَماءِ عزةِ بعدَ أَنْ كَانَ مُشْرِفاً سنيّاً، وانمحى رسْمُه واسْمُه كأنْ لم يكُنْ له من قبلُ سَمِيّاً!.

فضعُفَ الدينُ لذلك بعدَ أَنْ كان أَيِّداً قويّاً، ووهى ركنُ المسلمينَ بعد أَنْ كانَ مؤيَّداً محميّاً .

فصِرْنا نُتخطَّفُ بأيدي العدوُّ برّاً وبحراً، ونُلتقطُ كما يَلتقط الطائرُ الحَبَّ

سِرّاً وجَهراً، ونُؤْخَذُ جَمعاً وفرادى بالمواسِط والسواحل، فلا تتحركُ القلوبُ لذلك، كأنَّهم على الحَقِّ ونحنُ على الباطل!.

فلا تُنكر أيها الأَخُ ما بنا من فَسادِ الأَحوال، وما آلَ إِليه أَمْرُنا من النقصِ بَعد الكمالِ؛ إِذْ تركْنا من الدينِ شَعيرَتَه العُظمى، وأَهْمَلْنَا من أُمورِ المشركين ما به كُلِّفْنَا، وأَقْبَلْنَا على بناءِ المساكنِ والدور، ورَغِبْنا من دارِ الشرورِ في كلِّ مَحذور، فلا يمرُّ بنا الجِهادُ أَبَداً على بال، ولا نَرى مندوحةً عن الاجتهادِ في طولِ الآمالِ وكنزِ الأموال، والكتمانُ لما نحنُ فيه أولى من المقال، ومَنْ يَهْدِ اللهُ فهو المهتد، ومَنْ يُصْلِلْ فما لهم مِن دونِه من وال.

اللَّهمَّ ببابِك أَوْقَفْنا ركائبَ الذُّلِّ والانكسار، وبجنابِك أَنَخْنا نجائبَ العجزِ والافتِقار، ولعطائِكَ مَدَدْنا يَدَ الفاقةِ والاضطرار، وبفنَائِك وَقَفْنا، وأنت عالمُ الأسرار.

ربِّ فلا تجعلْ ما أَلَّفَتُه قَرائحُنا مَردوداً إِلينا بالطَّرْدِ والإِبعاد، ولا ما سَطَّرَتُهُ أَنامِلُنا شهيداً علينا يومَ يَقومُ الأَشهاد، وارزُقْنا شهادةً نَنالُ بها أُعلى رُتَبِ الزُّلفي لديك، وبيِّضْ وُجوهَنا يومَ تسوَدُّ الوجوهُ وتَبْيَضُّ بينَ يَدَيْك، فأَنتَ ذو الطَّوْلِ العظيم، والفضْلِ العَميم، ولا حولَ ولا قوةَ إِلّا بك!.

اللهم وصل أفضل صلاة وأكملها، وأشرفها قدراً وأجزلها، على سيدنا محمد، الذي أُذْهِبَتْ ظُلَمُ الشركِ باجتهادِه، وأرْهِبَتْ أُممُ الإفك بجهادِه وجلادِه، وعلى آلِه الأعيانِ الأمجاد، وصحبِه الشجعانِ الأنجاد، ما أومضَتْ بوارقُ البوارقِ في ظلماتِ القساطل، وركضَتْ سوابِقُ الفيالقِ في صدماتِ الجحافل، وسلم تسليماً كثيراً دائماً أبداً!.

### والحمد لله رب العالمين





- ١ ـ آثار الحرب في الفقه الإسلامي، د. وهبه الزحيلي، دار الفكر ـ بيروت.
  - ٢ \_ أسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن الأثير، دار الشعب \_ القاهرة.
  - ٣ ـ الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني، دار صادر ـ بيروت.
    - ٤ ـ الأم، للشافعي، دار المعارف ـ لبنان، ١٩٧٣م.
- ـ بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد، الطبعة الأولى، الجمالية ـ مص.
  - ٦ ـ البداية والنهاية، لابن كثير، الطبعة الثانية، مكتبة المعارف ـ بيروت.
    - ٧ ـ التاج والإكليل لمختصر خليل، للمواق، بهامش شرح الحطاب.
      - ٨ ـ تاريخ الأمم والملوك، للطبري.
    - ٩ ـ تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، دار الكتاب العربي ـ بيروت.
      - ١٠ ـ تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، دار المعرفة ـ بيروت.
- ١١ ـ جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري، تحقيق: محمود شاكر،
   دار المعارف ـ مصر.
  - ١٢ ـ الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، القاهرة.
- 17 ـ الجهاد، لعبد الله بن المبارك، تحقيق: نزيه حمَّاد، الدار التونسية للنشر، ١٩٧٢م.
  - 14 \_ حاشية الرد المحتار، لابن عابدين، طبعة مصطفى الحلبي، مصر.
    - ١٥ ـ روضة الطالبين، للنووي، طبع المكتب الإسلامي.

- ١٦ السنن، لسعيد بن منصور، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، الدار السلفية \_ الهند.
  - ١٧ سنن أبي دواد، إعداد: عزت الدعاس، دار الحديث حمص.
- ١٨ سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي.
  - ١٩ ـ سنن الترمذي، تحقيق: أحمد شاكر، دار إحياء التراث العربي.
    - ٢٠ ـ سنن الدارمي، دار إحياء السنة النبوية.
    - ۲۱ ـ السنن الكبرى، للبيهقى، دار الفكر ـ بيروت.
  - ٢٢ ـ سنن النسائى شرح السيوطى، عناية: الشيخ عبد الفتاح أبو غدة.
- ٢٣ ـ سير أعلام النبلاء، للذهبي، تحقيق: الشيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة.
- ٢٤ ـ السيرة النبوية، لابن هشام، تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد، دار الفكر.
  - ٢٥ ـ شرح السُّنَّة، للبغوي، طبع المكتب الإسلامي.
  - ٢٦ ـ شرح صحيح مسلم، للنووي، المطبعة المصرية.
  - ٢٧ ـ الشرح الصغير، لأحمد الدردير، دار المعارف ـ مصر.
  - ٢٨ ـ شرح فتح القدير، لابن الهمام، مصطفى الحلبي ـ مصر.
    - ٢٩ ـ شعب الإيمان، للبيهقي.
- ٣٠ ـ صحيح ابن خزيمة، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمى، المكتب الإسلامي.
  - ٣١ ـ صحيح البخاري، طبع المكتب الإسلامي، إستنبول، ١٩٧٩م.
- ٣٢ ـ صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.
  - ٣٣ ـ الطبقات الكبرى، لابن سعد، دار صادر.

- ٣٤ ـ العدة حاشية على شرح عمدة الأحكام، للصنعاني.
  - ٣٥ ـ الفروسية المحمدية، لابن القيم.
- ٣٦ ـ قوانين الأحكام الشرعية، لابن جزي الغرناطي، دار العلم للملايين ـ بيروت.
  - ٣٧ ـ الكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبد البر، مكتبة الرياض الحديثة.
    - ٣٨ ـ الكامل في التاريخ، لابن الأثير، دار صادر ـ بيروت.
    - ٣٩ \_ كشاف القناع عن متن الإقناع، لمنصور البهوتي، طبع القاهرة.
- ٤٠ كشف الأستار عن زوائد البزار، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي،
   مؤسسة الرسالة.
  - ٤١ ـ مجابو الدعوة، لابن أبي الدنيا، طبع مؤسسة الرسالة.
  - ٤٢ ـ مجمع الزوائد، ومنبع الفوائد، للهيثمي، دار الكتاب العربي.
    - ٤٣ ـ المجموع شرح المهذب، للنووي، نشر زكريا على يوسف.
- ٤٤ ـ المستدرك على الصحيحين، للحاكم النيسابوري، دار الفكر ـ بيروت.
  - ٤٥ ـ المسند، لأبى عوانة، طبع دار المعارف بالهند.
  - ٤٦ ـ مسند الإمام أحمد بن حنبل، المكتب الإسلامي ـ بيروت.
- ٤٧ ـ المصنف، لعبد الرزاق الصنعاني، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي،
   المكتب الإسلامي.
  - ٤٨ ـ المصنف، لابن أبي شيبة، تحقيق: مختار أحمد الندوي، الهند.
  - ٤٩ ـ المعجم الكبير، للطبراني، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي.
    - ٥ ـ المغازي، للواقدي، تحقيق: مارسدن جونز، عالم الكتب.
      - ٥١ ـ المغني، لابن قدامة، طبع مكتبة الرياض الحديثة.
      - ٥٢ ـ مغنى المحتاج، للخطيب الشربيني، طبع القاهرة.
        - ٣٥ المقدمات، لابن رشد، طبع القاهرة.

- ٥٤ المنهاج في شعب الإيمان، للحليمي.
- موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، للهيثمي، تحقيق: محمد
   عبد الرزاق حمزة، دار الكتب العلمية.
- ٥٦ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين الرملي، طبع مصطفى الحلبي.
  - ٥٧ ـ نيل الأوطار، للشوكاني، طبع مصطفى الحلبي ـ مصر.



## اللُّهُ كُتُبٌ صَدَرَتْ لِلْمُؤلِّف (مرتبة وهق صدورها)

- ١ \_ سيد قطب الشهيد الحي.
- ٢ ـ نظرية التصوير الفني عند سيد قطب.
- ٣ \_ أمريكا من الداخل بمنظر سيد قطب.
  - ٤ \_ مدخل إلى ظلال القرآن.
  - ٥ ـ المنهج الحركي في ظلال القرآن.
    - ٦ ـ في ظلال القرآن في الميزان.
      - ٧ ـ مفاتيح للتعامل مع القرآن.
        - ٨ ـ في ظلال الإيمان.
  - ٩ ـ الشخصية اليهودية من خلال القرآن.
    - ١٠ ـ نصوبيات في فهم بعض الآيات.
      - ١١ ـ مع قصص السابقين في القرآن.
        - ١٢ ـ البيان في إعجاز القرآن.
        - ١٣ ـ ثوابت للمسلم المعاصر.
          - ١٤ ـ إسرائيليات معاصرة.
- 10 \_ سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد.
  - ١٦ ـ لطائف قرآنية.
    - ١٧ \_ هذا القرآن.

- ١٨ ـ حقائق قرآنية حول القضية الفلسطينية.
- ١٩ ـ الخلفاء الراشدون بين الاستخلاف والاستشهاد.
  - ٢٠ ـ التفسير والتأويل في القرآن.
  - ٢١ ـ الأتباع والمتبوعون في القرآن.
  - ٢٢ ـ التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق.
    - ٢٣ ـ الخطة البراقة لذي النفس التواقة.
    - ۲٤ ـ تفسير الطبري تقريب وتهذيب: ١ ـ ٧.
      - ٢٥ ـ الرسول المبلغ ﷺ.
      - ٢٦ ـ القصص القرآني: ١ ـ ٤.
      - ٢٧ ـ تهذيب فضائل الجهاد لابن النحاس.
      - ۲۸ ـ تعریف الدارسین بمناهج المفسرین.
  - ٢٩ ـ القبسات السنية من شرح العقيدة الطحاوية.
  - ٣٠ ـ سيد قطب الأديب الناقد والداعية المجاهد.
    - ٣١ ـ صور من جهاد الصحابة.
  - ٣٢ ـ إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني.
    - ٣٣ ـ مواقف الأنبياء في القرآن: تحليل وتوجيه.
      - ٣٤ ـ سعد بن أبي وقاص: المجاهد الفاتح.
        - ٣٥ ـ الحرب الأمريكية بمنظار سيد قطب.
          - ٣٦ ـ سيرة آدم ﷺ: ودراسة تحليلية.
    - ٣٧ ـ بين الإسلام الرباني والإسلام الأمريكاني.
  - ٣٨ ـ عتاب الرسول ﷺ في القرآن: تحليل وتوجيه.
    - ٣٩ ـ وعود القرآن بالتمكين للإسلام.
      - ٤ حديث القرآن عن التوراة.

٤١ ـ جذور الإرهاب اليهودي في أسفار العهد القديم.

٤٢ ـ سفر التكوين في ميزان القرآن.

٤٣ ـ الانتصار للقرآن.

٤٤ ـ الأعلام الأعجمية في القرآن: تحليل وتوجيه.

20 ـ القرآن ونقض مطاعن الرهبان.

٤٦ ـ الكليني وتأويلاته الباطنية للآيات القرآنية.

٧٤ ـ وقفات مع هذه الآيات.

٤٨ ـ تفسير ابن كثير: تهذيب وترتيب: ١ ـ ٦.

٤٩ ـ الوجيز في الثقافة الإسلامية ـ بالاشتراك.

٠٠ \_ بصائر .



## فهرك للموضوعات

|    | ) تقليم                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ١, | • هذا التهذيب                                                                           |
| ۱٥ | » تعريف بالمؤلّف                                                                        |
| ۲۱ | <ul> <li>مقدمة المؤلّف</li> </ul>                                                       |
| ٣0 | <ul> <li>الباب الأول: في الأمرِ بجهادِ الكفّار وذكرِ وجوبه والوعيدِ لمن تركه</li> </ul> |
| ٤٢ | ـ الفصل الأول: هل ِ الجهادُ فرضُ كفايةٍ أم فرضُ عَيْنٍ؟                                 |
| ٤٧ | _ الفصل الثاني: في ذكرِ بعضِ ما وردَ في وعيدِ مَنْ تركَ الجهادَ رغبةً عنه .             |
| ۲٥ | _ الفصل الثالث: في تفنيدِ حُجَجِ المتثاقلينَ عنِ الجهادِ                                |
| ٦٩ | <ul> <li>الباب الثاني: في فضلِ الجهادِ والمجاهدينَ في سبيلِ الله</li> </ul>             |
| ٧١ | _ الفصل الأول: في أنَّ الجهادَ مِنْ أفضلِ الأعمالِ                                      |
| ٧٢ | _ الفصل الثاني: في أنَّ الجهادَ أفضلُ الأعمال بعدَ الإيمان بالله                        |
| ٧٤ | _ الفصل الثالث: في أنَّ الجهادَ أفضلُ من عمارةِ المسجدِ الحرامِ                         |
| ۷٥ | _ الفصل المرابع: في أنَّ الجهادَ أفضلُ الأعمالِ على الإطلاقِ                            |
| ٧٨ | _ الفصل الخامس: في أنَّ الجهادَ أحبُّ الأعمالِ إلى اللهِ                                |
| ٧٩ | _ الفصل السادس: في أنَّ المجاهدَ أفضلُ النَّاسِ عندَ اللهِ                              |
| ۸٠ | ــ الفصل السابع: في أنَّه لا يعدلُ الجهادَ شيءٌ                                         |
| 44 | _ الفصل الثامن: في أنَّ الجهادَ أفضلُ من العزلةِ والتفرُّغِ للعبادةِ                    |
| 40 | ـ الفصل التاسع: في أنَّ المجاهدَ خيرُ النَّاسِ وأكرَمُهم علَى الله                      |
|    | ـ الفصل العاشر: في أِنَّ نومَ المجاهدِ أفضلُ من قيامِ غيره اللَّيلَ وصيامِه النَّها     |
| 11 | وأنَّ الطَّاعِمَ المفطرَ في سبيلِ الله كالصَّاثم في غيره                                |

| _ الفصل الحادي عشر: في أنَّ اللهَ يرفعُ المجاهدَ في الجنَّةِ مئةَ درجة ٨٨             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| _ الفصل الثاني عشر: في أنَّ سياحةَ هذه الأمةِ الجهادُ ٨٩                              |
| ـــ الفصل الثالث عشر: في أن ذروة سنام الإسلام هي الجهاد                               |
| ـ الفصل الرابع عشر: في أنَّ المجاهدَ في ضمانِ اللَّه وكفالتِه وعونهِ وهدايتهِ من      |
| حين خروجه حتَّى عودتِه أو استشهادِه                                                   |
| ــ الفصل الخامس عشر: في أنَّ الله لا يضيعُ المجاهدَ وإنما يتولَّاه بلُطفِه ورحمتِه ٩٧ |
| ــ الفصل السادس عشر: في أنواعٍ مختلفةٍ من فَضْل الجهادِ والمجاهدينَ . ١٠١             |
| • الباب الثالث: في ما جاءً في فضلِّ الجهادِ على الحجِّ                                |
| • الباب الرابع: في ما جاء في التَّحريضِ على الجهادِ١١١                                |
| ــ من القصص في التحريضِ على القتال١١٢                                                 |
| • الباب الخامس: في فضل السَّبقِ إلى الجهادِ والمبادرةِ إليه ١١٧                       |
| • الباب السادس: في فضل الغُدُوِّ والرَّواحِ في سبيل الله                              |
| • الباب السابع: في فضْلِ المشي والغبارِ في سبيل الله                                  |
| • الباب الثامن: في فضلِ الغزوِ في البحرِ على الغزوِ في البرِّ ١٢٧                     |
| ـ فصل: في فضلِ تكبيرِ المجاهدينَ                                                      |
| • الباب التاسع: في فضلِ النفقةِ في سبيلِ الله                                         |
| ــ من روائعِ حكاياتِ المنفقين في سبيل الله                                            |
| • الباب العاشر: في التَّرهيبِ من البخلِ بالإنفاقِ في سبيلِ الله ١٤١                   |
| ـ فصل: في أنَّ الإنفاقَ في سبيلِ الله أفضلُ الطَّاعاتِ                                |
| • الباب الحادي عشر: في فضْلِ تجهيزِ المجاهدينَ وخَلْفِهم في أهلهم بخير ١٥١            |
| <ul> <li>الباب الثاني عشر: في فضلِ إعانةِ المجاهدينَ وخدمتهم وإمدادهم ١٥٥</li> </ul>  |
| ـ فصل: في تشييعِ المجاهدينَ وتوديعِهم                                                 |
| • الباب الثالث عشر: في فضلِ الخيلِ واحتباسِها بنية الجهادِ والإنفاقِ عليها ١٦١        |
| _ فصل: في أَسماءِ أَفراسِ رسولِ الله ﷺ١٦٧                                             |
| <ul> <li>الباب الرابع عشر: في فضل خدمة الخيل وإكرابها</li> </ul>                      |

| 171 | الباب الخامس عشر: في فضل عملِ المجاهدِ والمرابطِ من الصَّومِ والصَّلاةِ                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 140 | الباب السادس عشر: في فضلِ الرِّباطِ في سبيلِ الله                                                               |
| 177 | _ أُولاً: رباط يوم خيرٌ من الدُنيا وما عليها                                                                    |
| ۱۷۷ | _ ثانياً: رباطٌ يوم وَليلة خيرٌ من صيامٍ شهرٍ وقيامِه، ورباطُ شهرِ خيرٌ من صيامٍ دهر                            |
|     | ـ ثالثاً: ينقطعُ عُمل الميت إذا مات، إلّا المرابط، فإنه إذًا ماتَ في ربّاطه                                     |
| ۱۷۸ | يَجري عليه أجرُ عمله الصالح من الرباط وغيره إِلَى يوم القيامة                                                   |
| 179 | _ رابعاً: إِذَا مَاتَ المَرَابِطُ فِي رَبَاطُهُ بَعْثُهُ اللهُ آمِناً مِنَ الْفَرْعُ الأَكْبَرِ يُومُ القيامة . |
| ۱۸۰ | _ خامساً: إذا مات المرابط في رباطه بعثَه اللهُ يومَ القيامة شهيداً                                              |
| ۱۸۱ | _ سادساً: للمرابط في سبيل الله أَجْرُ مَنْ خَلفَه من وراثه                                                      |
| ۱۸۱ | ـ سابعاً: رباط يوم في سبيل الله خيرٌ من أَلْف يومٍ فيما سواه من المنازل                                         |
| ۹۸۱ | _ فصل: في معنى الرِّباطِ ومدَّتِهِ                                                                              |
| ۱۸۹ | الباب السابع عشر: في فضلِ الحراسةِ في سبيلِ الله                                                                |
| 19. | _ أَوَّلاً: النارُ لا تمسُّ عيناً حرسَتْ في سبيل الله                                                           |
| 191 | ـ ثانياً: شهادَةُ رسولِ اللهِ ﷺ لمن حَرَسَ في سبيلِ اللهِ أَنه من أهل الجنة .                                   |
| 197 | ـ ثالثاً: حراسة ليلةٍ في موضع يُخاف فيه على نفسه أَفضلُ من ليلةِ القدر .                                        |
| 194 | ـ رابعاً: حراسة ليلة أفضلُ من ألفِ ليلة يقام ليلها ويصام نهارها                                                 |
| 190 | الباب الثامن عشر: في فضلِ الخوفِ في الجهادِ في سبيلِ الله                                                       |
| 197 | الباب التاسع عشر: في فضلِ الصَّفِّ في سبيلِ الله، والقيامِ به                                                   |
| ۲۰۱ | الباب العشرون: في فضلِ الرَّمي في سبيلِ الله وإثمِ من تركه بعدما تعلَّمَه                                       |
| ۲۰۱ | _ أُولاً: أَمَرَ اللهُ بالرمي استعداداً للجهادِ في سبيلِ الله                                                   |
|     | ـ ثانياً: إِنَّ الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثةً الجنَّةَ: صانعَه، والراميَ به، والذ                              |
| ۲۰۱ | يُناوِلُه للرامي                                                                                                |
| ۲۰۳ | _ ثالثاً: كان رسولُ الله ﷺ يَرمي بالنبل بين أصحابه                                                              |
| ۲۰۳ | _ رابعاً: الرميُ من اللَّهوِ الممدوحِ المندوبِ إليه، وليس من المذموم                                            |
| ۲٠٥ | _ خامساً: مَنْ رمي بسهم في سبيل الله، رفعه الله به درجةً في الجنَّة                                             |

| 7.7         | ـ الفصل الاول: في التّمرينِ والتّدريبِ على الرَّمي                                                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 • 9       | ــ الفصل الثاني: في المسابقةِ والمناضلةِ والرَّمي                                                 |
| 717         | ـ الفصل الثالث: في ما جاء في الوعيدِ الشَّديدِ لمن تعلُّم الرَّميَ ثمَّ تركَه .                   |
| ۲۱۳         | • الباب الحادي والعشرون: في فَضْل سيوفِ المجاهدينَ ورماحهم وعدَّتهم                               |
| <b>۲1</b> ۷ | <ul> <li>الباب الثاني والعشرون: في فضلِ الجرحِ في سبيلِ الله وذكر بعضِ الجرحى</li> </ul>          |
| 440         | <ul> <li>الباب الثالث والعشرون: في فَضْلِ من قتل كافراً في سبيلِ الله</li> </ul>                  |
|             | • الباب الرابع والعشرون: في فضلِ انغماسِ الرَّجلِ الشَّجيع أو الجماعة القليلة                     |
| 779         | في العدُّو الكثيرُ رغبةً في الشهادة ونكايةً في العدوِّ                                            |
| ۲0٠         | ـ الفصل الأول: في اختلافِ العلماءِ في حملِ الرَّجلِ وحدَه على العدوِّ الكثير                      |
| 707         | ـ الفصل الثاني: في المبارَزَةِ                                                                    |
| Y0Y         | <ul> <li>الباب الخامس والعشرون: في تغليظِ إثم من فرَّ من الزَّحفِ وولَّى الأدبارَ</li> </ul>      |
| 709         | ــ الفصل الأول: الجهادُ فرضُ عينٍ عندَ حضورِ الصَّفِّ                                             |
| 777         | ـ الفصل الثاني: في معيَّةِ الله للمجاهدينَ بالنَّصْرِ والتَّأْييدِ                                |
| 770         | • الباب السادس والعشرون: في بيانِ أَنَّ أَجِرَ الجهادِ لا يحصَلُ إِلَّا بِالنِّيَّةِ الصَّالِحَةِ |
| 147         | ـ الفصل الأول: في أَنواعِ النِّيَّاتِ في الجهادِ                                                  |
| <b>797</b>  | ــ الفصل الثاني: في مَنْ يَغْزُو بجُعْلٍ وأجرةٍ                                                   |
| 498         | ـ الفصل الثالث: في حدوثِ الرِّياءِ بعد الخروجِ الصَّادقِ للجهادِ                                  |
| 797         | ـ الفصل الرابع: في حُكْمِ من أعلنَ أنَّه شاركَ في الغزوِ والجهادِ                                 |
|             | <ul> <li>الباب السابع والعشرون: في بيان أنَّ من خرجَ مجاهداً فماتَ من غيرِ قتالي</li> </ul>       |
| ۳٠١         | فهو شهيدٌ                                                                                         |
|             | <ul> <li>الباب الثامن والعشرون: في التّرغيبِ في سؤالِ الشَّهادةِ والحرصِ عليها ومن</li> </ul>     |
| ٣٠٧         | تعرَّض لها فنالَها تعرَّض لها                                                                     |
| ٥١٣         | <ul> <li>الباب التاسع والعشرون: في فضلِ الشُّهيدِ المقتولِ في سبيل الله</li> </ul>                |
| ۳۱٥         | _ اختلفَ العلماءُ في حكمةِ تسميةِ الشهيدِ شُهيداً                                                 |
| ۲۱۲         | ـ قد مَنَّ اللهُ على الشهداءِ بِنِعَمِ عظيمة، وخصَّهم بمآثرَ جليلة                                |
|             |                                                                                                   |

| ۳۱۸  | ـ إِنَّ الأَرض لا تأكُل أَجسادَ الشهداء                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۲۰  | ـ وقد اختلفَ العلماءُ في غَسْلِ الشُّهداء                                                     |
| ۳۲۰  | _ اختلفَ العلماءُ أيضاً في الصلاةِ على الشهداء                                                |
| ۲۲۱  | ـ الفصل الأول: في فضائلِ الشُّهَداءِ                                                          |
|      | الأولى: لا يَدخلُ أحدٌ الجنةَ ويُحبُّ أن يَخرجَ منها، ولو أُعطيَ ما في                        |
| ۲۲۱  | الدنيا جميعاً، إِلَّا الشهيد                                                                  |
| ۳۲۲  | الثانية: الشهادَةُ في سبيلِ الله تُكَفِّرُ ما على العبدِ من الذُّنوب التي بينَه وبين الله     |
| 377  | الثالثة: الملائكةُ تظلُّلُ الشهيدَ بأجنحتِها                                                  |
| 440  | الرابعة: الشهادةُ الخالصةُ في سبيلِ الله توجِبُ دُخولَ الجنةِ قطعاً                           |
|      | الخامسة: عندما يُقْتَلُ الشهداءُ في سبيلِ الله فإِنَّ اللهَ يجعلُ أرواحَهم                    |
| ۲۲٦  | في أجوافِ طيرٍ خُضْرٍ في الجنة                                                                |
| ۳۲۸  | السادسة: الشهداءُ لا يُفْتَنُون في قُبُورِهم ولا يُصْعَقُون عند نُشُورِهم                     |
|      | السابعة: الشهيدُ يشفعُ في سبعينَ من أَهْلِ بيتِه، ويأمنُ من الفزعِ الأكبر                     |
| 444  | ويُغْفَرُ له بأَوِّلِ قِطرةٍ من دمِه                                                          |
| ۲۳۱  | الثامنة: مَن استُشهد في سبيلِ الله أفضلُ ممَّن انتصرَ وعادَ سالماً                            |
| ٣٣٣  | التاسعة: الشهيدُ لا يجدُ من أَلَمِ القَتْلِ إِلا كما يجدُ من أَلَمِ القَرْصَة                 |
| ٣٣٣  | العاشرة: يدخلُ الملائكةُ على الشهداءِ من كلِّ بابٍ يُسَلِّمونَ عليهم                          |
| 377  | الحادية عشرة: يَرضى الله عن الشهيد رضا لا سُخْطَ بعدَه                                        |
|      | الثانية عشرة: لا يُشترطُ في الشهادة سبقُ أعمالِ الأبرار، بل هي بسابقِ                         |
| 220  | الإِرادة والاختيار                                                                            |
| ۳۳٦  | الثالثة عشرة: لا يفضلُ الأنبياءُ الشهيدَ إِلَّا بدرجةِ النبوة                                 |
|      | ـ الفصل الثاني: في الحُورِ العين التي أَعدُّها الله للمؤمنينَ                                 |
| 451  | • الباب الثلاثون: في تحريم الغُلول وتغليظِ الإِثْمِ فيه                                       |
| 454  | _ فصل: في عقوبةِ الغَالُّ                                                                     |
| ۳٥١. | <ul> <li>الباب الحادي والثلاثون: في فكاكِ أسرى المسلمينَ وفدائهم والقتالِ لإنقاذهم</li> </ul> |

|              | لباب الثاني والثلاثون: في ذكرِ مَغازِي الرَّسولِ ﷺ وسراياه وأشهرِ معاركِ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>70</b> V  | المسلمينَ من بَعْده                                                      |
| ۱۲۳          | الفصل الأول: في غزواتِ رسولِ الله ﷺ                                      |
| 411          | الأولمي: غزوةُ الأَبْواء                                                 |
| 411          | الثانية: غزوة بُواط                                                      |
| 411          | الثالثة: غزوة العَشيرة                                                   |
| 411          | الرابعة: غزوةُ بدر الأُولى                                               |
| ۳٦٢          | الخامسة: غزوةُ بَدْرٍ الكبرى غزوةُ بَدْرٍ الكبرى                         |
| ۳٦٧          | السادسة: غزوةُ بني سُلَيْم                                               |
| <b>"</b> ገለ  | السابعة: غزوةُ بني قَيْنُقاعُ                                            |
| ۳٦٨          | الثامنة: غزوةُ السّويق                                                   |
| <b>ም</b> ገለ  | التاسعة: غزوةُ غطفان                                                     |
| <b>47</b> %  | العاشرة: غزوةُ بني سُليم الثانية                                         |
| <b>٣</b> ٦9  | الحادية عشرة: غزوةُ أُحُد                                                |
| ٣٧٠          | الثانية عشرة: غزوةُ حمراء الأَسَد                                        |
| ٣٧٠          | الثالثة عشرة: غزوةُ بنى النَّضير                                         |
| <b>**</b> V1 | الرابعة عشرة: غزوة ذات الرِّقاع                                          |
| <b>**</b> 1  | الخامسة عشرة: غزوةُ بَدْرِ الصَّغرى                                      |
| ۳۷۱          | السادسة عشرة: غزوةُ دومة الجندل                                          |
| ***          | السابعة عشرة: غزوةُ الخندق                                               |
| *V£          | الثامنة عشرة: غزوةُ بني قُريظة                                           |
|              | التاسعة عشرة: غزوةُ بني لِحيان                                           |
|              | العشرون: غزوةُ ذي قَرَد                                                  |
|              |                                                                          |
|              | الحادية والعشرون: غزوةُ بني المصطلق                                      |
| TAI          | التانية والعشدون عزوة الحليبية                                           |

## فهرس الموضوعات العرس الموضوعات

| ۳۸۲         | الثالثة والعشرون: غزوةُ خَيْبَر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>"</b> ለ٤ | الرابعة والعشرون: عمرةُ القضاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳۸٥         | الخامسة والعشرون: غزوةُ فتحِ مكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>۳۸</b> ٥ | السادسة والعشرون: غزوةُ حُنَيْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳۸٦         | السابعة والعشرون: غزوةُ الطائف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳۸۷         | الثامنة والعشرون: غزوة تبوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 444         | ـ الفصل الثاني: في السَّرايا الَّتي بعثَها رسولُ الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۳۸۹         | أولاً: غزوةُ مؤتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 440         | ثانيًا: باقي سرايا رسولِ الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 444         | ـ الفصل الثالث: في الإِشارَةِ إلى بعضِ غزواتِ وفتوحاتِ المسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٠٧         | الباب الثالث والثلاثون: في مدحِ القوَّةِ والشَّجاعةِ وذمِّ الجُبنِ والعَجْزِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٠٩         | ـ الفصل الأول: في كيفيةِ إزالةِ الجبنِ من النُّفوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٥٥         | ـ الفصل الثاني: في شجاعةِ رسولِ الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 818         | ـ الفصل الثالث: في أشهرِ الشُّجعانِ من هذه الأمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| £1A         | ١ ـ أَبو بكرٍ الصِّدِّيق رَهِيُّ اللهِ اللهِ الصِّدِيقِ رَهِيُّ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المِلْمُ المِلْمُلِي ال |
| 219         | ٧ ـ سيدُنا أُميرُ المؤمنين عمرُ بن الخطاب ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٢٠         | ٣ ـ سيدُنا أُميرُ المؤمنين عليُّ بنُ أَبي طالب رَهِي الله عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 173         | <ul> <li>عبيد الله ﷺ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 277         | ٥ ـ الزُّبيرُ بنُ العوَّام ﴿ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 274         | ٦ ـ سعدُ بنُ أَبِي وَقَاصِ رَبِي اللهُ اللهِ عَلَيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 273         | ٧ ـ أبو عبيدة بن الجراح ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 171         | ٨ ـ حمزةُ بنُ عبدِ المطلب رضي ٨ ـ حمزةُ بنُ عبدِ المطلب رضي الله عليه المطلب ال |
| 240         | ٩ ـ جعفرُ بنُ أبي طالب ﷺ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 270         | ١٠ ـ معاذُ بنُ عمرو بن الجموح ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَمْرُو بِنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّ |
| ٤٢٦         | ١١ ـ البَراءُ مِن مالك ريالية الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|              | - L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>٤</b> ٣٦  | ١٢ ـ سِماكُ بن خَرَشَة ﴿ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ  |
| EYV          | ١٣ ـ أَبُو طَلَحَةَ الأَنصَارِي وَلَيْهِمْ ٢٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| EYV          | ١٤ ـ خالدُ بنُ الوليد ﴿ اللَّهِ عِنْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ |
| 443          | ١٥ ـ سَلَمَةُ بنُ الأكوع ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عَلَيْهِ عِلْمُ عِلَيْهِ عِلَيْهُ عِلْمُ عِلَيْهِ عِلْمُ عِلَيْمِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَيْمِ عِلْمُ عِلَيْمِ عِلْمُ عِلَيْمِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَيْمِ عِلَيْمِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلَمِ عِلَمُ عِلَمِ عِلَمُ عِلِمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمِ عِلْمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمِ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلْمِ عِلَمُ عِلَمِكُمُ عِلَمِ عِلَمِ عِلْمِ عِلْمُ عِلَمِ عِلَمِهُ عِلَمِ عِلَمِلْمِ عِلَمُ عِلَمِكُمِ عِل |
| 443          | ١٦ ـ هشامُ بن العاص ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 244          | ١٧ ـ عكاشة بن محصن ﴿ الله على  |
| 244          | ١٨ ـ خَوَّاتُ بنُ جبير الأنصاري ﴿ اللهِ عَلَيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٣٠          | ١٩ ـ عَمْرو بن مَعد يكرب ﴿ عُلِيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْمِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ  |
| ٤٣٠          | ٢٠ ـ عكرمَةُ بنُ أبي جهل ﴿ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال |
| ٤٣٠          | ٢١ ـ طُلَيْحَةُ بنُ خُوَيْلِد الأَسَدي ظَيْجُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 277          | ۲۲ ـ عبدُ الله بن الزبير ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٣٣          | ٢٣ ـ عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب رفظته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 277          | ٢٤ ـ عبدُ اللهِ بنُ حنظلة ﴿ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلْمِي |
| 277          | ٢٥ ـ الضَّحَّاكُ بنُ سفيان بن عوف ﴿ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| £ <b>٣</b> ٤ | ٢٦ ـ ضِرارُ بنُ الأَزور ﷺ٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٣٤          | ٢٧ ـ ضِرارُ بنُ الخَطّاب بن مرداس الفهري رَفِيْجُهُ ٢٧ ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| £٣£          | ٢٨ ـ جُلَيْبيب الأنصاريُّ عَلَيْهُمْ٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٥٣٤          | ٢٩ ـ عبدُ الله بنُ سعدِ بنِ أَبي سرح ﷺ ٢٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٥٣٤          | ٣٠ ـ القَعْقاعُ بنُ عمرو التميميُّ٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٣٦          | ٣١ ـ حَكيمُ بنُ جَبَلَة العبديُّ٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٣٦          | ٣٢ ـ سُوَيْدُ بن غَفَلَةَ الجعفيُّ٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٣٦          | ٣٣ ـ يَزيدُ بن معاوية بن أبي سفيان٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٣٦          | ٣٤ ـ عبدُ الله البطَّال ٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٣٦          | ٣٥ ـ أبو الغادية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | 11 2 1 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| ٤٣٧          | ۳۷ ـ موسى بن نصير                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳۷          | ٣٨ ـ المُهَلَّبُ بنُ أَبِي صفرة٣٨                                        |
| ٤٣٧          | ٣٩ ـ أبو الوليد ابن فتحون                                                |
| £ <b>٣</b> ٧ | ٠٠ ـ المعتصمُ ابنُ الرشيد، أميرُ المؤمنين                                |
| £44          | 13 ـ الهادي أمير المؤمنين                                                |
| ٤٣٧          | ٤٢ ـ الأمينُ أميرُ المؤمنين                                              |
| ٤٣٧          | ٤٣ ـ أَحمدُ بنُ إِسحاق السُّرْماري البخاري                               |
| ٤٣٩          | <ul> <li>خاتمة الكتاب في مسائل وأحكام تتعلّق بالجهاد</li> </ul>          |
| ٤٤٠          | ـ الفصل الأول: فيما لا بدَّ للمجاهدِ من معرفتهِ من الأحكامِ              |
| <b>277</b>   | _ الفصل الثاني: في نُبَذِّ مختصرةٍ من المكايدِ والآدابِ والحيّلِ الحربية |
| ٤٧٣          | • الخاتمة                                                                |
| 244          | • المراجع                                                                |
| ٤٨١          | • كتب صدرت للمؤلف مرتبة وفق صدورها                                       |
| ٥٨٤          | • فهرس الموضوعات                                                         |





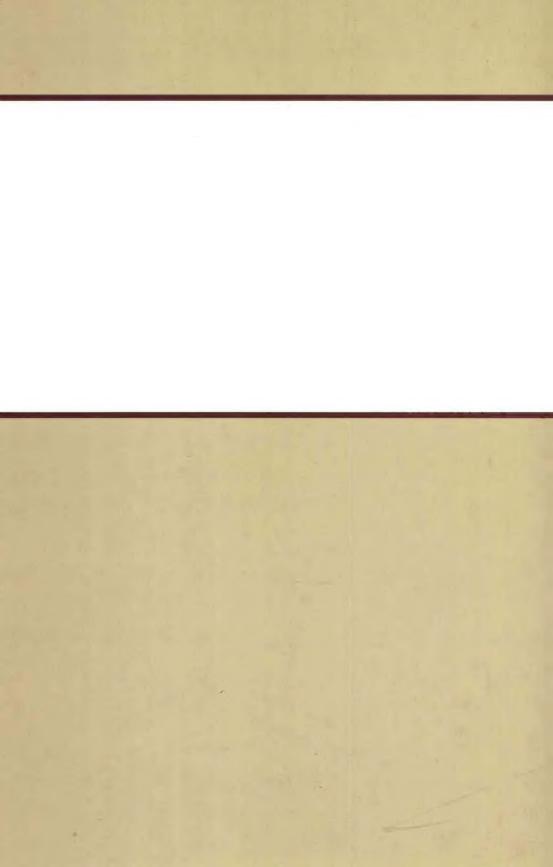